inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

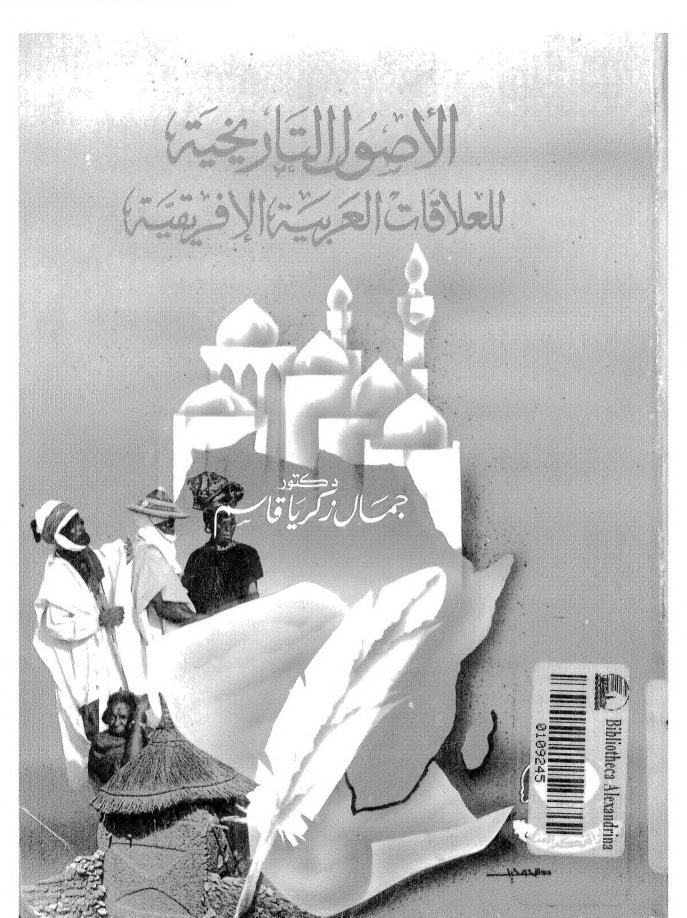



## الأصول التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية

دكتور جمال زكريا قاسم

٢١٤١ هـــ٢٩٩١م

ملتزم الطبع والنشر الفكر الحربي

الإدارة : ٩٤ شارع عباس العقاد ــ مدينة نصر ت - ٢٦٣٨٦٨٤



# تقريح واكتتاك

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية في عام ١٩٧٥ في وقت وصلت فيه العلاقات العربية الإفريقية إلى أقصى حالات ازدهارها. ويرجع الفضل في ذلك إلى حرب أكتوبر ١٩٧٣م التي استطاعت أن تمحو ما يقرب من عشرين عاما من مكاسب إسرائيل ونفوذها السياسي والاقتصادي الذي بلغته في القارة الإفريقية، كما يرجع الفضل في ذلك أيضا إلى أزمة الطاقة العالمية وما ترتب عليها من ثورة سعرية في النفط، حيث أخذت الساعدات العربية تتدفق على كثير من الدول الإفريقية.

غير أن التعاون العربى الإفريقى الذى وصل إلى مداه خلال حقبة السبعينيات لم يلبث أن تعرض لضربات متلاحقة حين استغل أعداء ذلك التعاون ـ من بقايا الاستعمار القديم ودعاة الاستعمار الجديد ـ الدعاوى الانفصالية للتشكيك في الروابط العربية الإفريقية، وعمدت كثير من الدراسات الاستعمارية إلى استغلال سلبيات تاريخ العرب في إفريقيا بطريقة طغت على كل يجابياته؛ ولذا لم يكن من الغريب أن ينظر الإفريقيون والعرب إلى بعضهم البعض من خلال أعين استعمارية، والعرب إلى بعضهم البعض من خلال أعين استعمارية، حتى أن فلسفة الزنجية التي كانت تعد نشأتها في ثلاثينيات هذا القرن ردة فعل ضد الاستعمار الأوربي وتجارة الرقيق

الأطلنطية أصبحت ردة فعل ضد تجارة الرقيق العربية عبر شرق إفريقيا والصحراء الكبرى وضد الوجود العربي برمته، وفضلا عن ذلك فقد حملت كثير من الكتابات الزنجية العرب مسئولية التجريد السياسي والاقتصادى لإمبراطوريات إفريقية كبيرة.

وقد يكون حقيقة أن تلك المواقف السلبية لا تعكس كل الضمير الإفريقى إزاء العرب، إلا أنه لا ينبغى إهمال ردود أفعال الصفوة الإفريقية ضد كافة أشكال الهيمنة السياسية وكافة عمليات الاستيعاب الشقافى الذى تعرضت له القارة الإفريقية، حيث لم تعد نظرة الإفريقيين للعرب أكثر من كونهم عناصر أجنبية وفدت على إفريقيا، وأن شأنهم ليس أكثر شأنا من الأوربيين، بل إن صورة العرب والمسلمين أصبحت أكثر ارتباطا فى ذهن الإفريقيين بصورة العبودية والاستغلال حتى إن تعبير «الاستعمار العربي» أو ما يطلق عليه «الغزو العربى لإفريقيا» أصبحا وجهين لعملة واحدة.

وترتب على ذلك أن أصبح تاريخ العرب في إفريقيا عبئاً على صانعى السياسة المحدثين وعلى دعاة التعاون العربي الإفريقي بسبب ما ألقى في طرقات ذلك التاريخ من شوائب استغلت استغلالا متعمدا لفصم العلاقات بين العرب والأفارقة. ومن ثم كانت عنايتنا في كثير من الندوات والمؤتمرات العلمية التي أتيحت لنا فرصة المشاركة فيها والخاصة بالتعاون العربي الإفريقي أو بالعلاقات العربية الإفريقية بصفة عامة التأكيد بأن أي قرار سياسي أو اقتصادي لن تكون له أدنى فاعلية مالم يرتكز على قاعدة صلبة تجعل من التجربة التاريخية التي مر بها العرب والإفريقيون مجالا للتقارب وليس للتباعد فيما بينهم.

والحقسيقة أن إضعاف الروابط العربية الإفريقية ظل هدفا أساسيا من أهداف حركة الاستعمار بامتداد مراحلها، بدءًا من مرحلة الاستعمار التجارى وعبورا بمرحلة الإمبريالية ووصولا إلى مرحلة الاستعمار الجديد. وقد امتد هذا الإضعاف لكل جانب من جوانب الروابط السياسية والاقتصادية والشقافية، وصحب ذلك ترسيخ قناعات تاريخية من جانب القوى الاستعمارية بلغت لسوء الحظ رواجا ملحوظا في الأوساط الإفريقية بل وفي بعض الأوساط العربية، كان أخطرها وصف المرحلة التاريخية السابقة على قدوم الأوربيين للقارة الإفريقية باعتبارها «عصر ما قبل التاريخ الإفريقي»، وكأنه لم يكن للإفريقيين تاريخ معروف باعتبارها «عصر ما قبل التاريخ الإفريقي»، وكأنه لم يكن للإفريقيين تاريخ معروف

أو مكتوب قبل حركة الكشوف البحرية الكبرى. ثم كان منها أيضا محاولات متعمدة ومستمرة لتشويه الروابط العربية الإفريقية التى كانت قائمة، واستمرت تتحمدى بشكل أو بآخر، التغلغل الأوربى في القارة الإفريقية. وقد استخدم المستعمرون كل الأدوات المتاحة لإتمام هذا التشويه. وعاونهم في تحقيق هذا الهدف أمران:

أولهما : فقدان أو تبعثر المدونات العربية التي تناولت تاريخ العلاقات العربية الإفريقية.

وثانيهما: أن معظم الباحثين العرب والأفارقة سواء في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية قد انصرفوا عن التصدى لما جاء في المصادر الأوربية في شأن هذه العلاقات إما نتيجة لوقوعهم تحت تأثيرها، وإما لاختيارهم الطريق الأسهل في الكتابة عن تاريخ الحركة الاستعمارية بسبب وفرة مصادرها الأوربية.

ولعل أهمية الدراسة التي بين أيدينا ترجع إلى أنها قد خرجت عن ذلك النمط التقليدي وسعت إلى رصد الروابط العربية والإفريقية، كما عنيت بإبراز عدة حقائق على درجة كبيرة من الأهمية من بينها التأكيد على عمق الروابط العربية الإفريقية وما نجم عنها من مؤثرات ثقافية وحضارية شهدتها القارة الإفريقية.

وعلى الرغم مما يراه البعض أن الاستعمار الأوربى كان له أثر كبير في إتاحة الفرصة لتسهيل اتصال العرب والمسلمين بمناطق في إفريقيا لم يكن الاتصال بها يسيرا، بفضل ما قام به المستعمر من اجتثاث الغابات الكثيفة وتعبيد الطرق إلا أنه من ناحية أخرى كثف جهوده التبشيرية للحد من هذه الانطلاقة، بل لقد وصل الأمر إلى درجة استخدام الرسالة التبشيرية لخدمة الأهداف الاستعمارية. ومما يؤكد ذلك أن المبشرين تجاوزوا في كثير من الأحيان عن بعض التعاليم المسيحية في محاولة منهم لاجتذاب عدد أكبر من الإفريقيين. ويضاف إلى ذلك ما حرص عليه المبشرون من محاربة اللغة والثقافة العربية واستخدام الأبحدية اللاتينية بدلا من الأبحدية العربية، التي كانت سائدة في كثير من الكتابات الإفريقية، واستبعاد الكثير من المفردات العربية التي دخلت في كثير من اللغات الإفريقية. كما عكفت الإرساليات التبشيرية على تخريج بعض أجيال من الإفريقيين الذين أشربوا كراهية العرب والثقافة العربية بسبب ما أقدم عليه المبشرون والمستعمرون من تشويه تاريخ العرب في إفريقيا.

وليس من شك في أن السيطرة الاستعمارية في الوقت الذي كانت تطبق فيه على إفريقيا كانت تطبق أيضا وبدرجات متفاوتة على العالم العربي مما أتاح الفرصة لتنفيذ السياسة الاستعمارية الخاصة بتفكيك الروابط العربية الإفريقية، وفضلا عن ذلك فقد عمدت الدراسات الاستعمارية إلى إيجاد التباعد بين العرب والأفارقة وجعلت ذلك التباعد يرتكز على رواسب نفسية استمدتها من الصورة المشوهة التي رسمها المستعمر عن تاريخ العرب في إفريقيا.

وعلى الرغم مما كان متوقعا من أن تتغير تلك المفاهيم مع رحيل المستعمر وانقشاع عبء السيطرة الاستعمارية عن كل من إفريقيا والوطن العربي، وبالتالى تعود الروابط العربية الإفريقية إلى المجرى الذي كانت تسير فيه إذا بنا نفاجأ بأن التباعد يزداد اتساعا، فعلى أثر استقلال الدول الإفريقية حلت النخبة التي ارتبطت ثقافيا واقتصاديا بالاستعمار الجديد، وأصبحنا نجد من بعض الأفارقة من يقف موقفا متباعدا من العرب حيث تعرض هؤلاء لتأثيرات ثقافية أجنبية بلغت من قوتها درجة كادت تطمس معها كل المؤثرات الثقافية العربية والإسلامية، وقد يكون ذلك أيضا نتيجة لسلبيات التعاون العربي الإفريقي.

وبالتالى فإن توثيق العلاقات العربية لا يزال يتطلب جهدا كثيفا من أجل حوار عربى إفريقى يهدف إلى إعادة النظر في تاريخ العرب في إفريقيا برؤية موضوعية وفي إطار الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة، ولعل ما يدفعنا إلى تأكيد ذلك أنه على الرغم مما حظى به التاريخ الإفريقي خلال الفترة الاستعمارية من دراسات هامة أسهم في إعدادها كثير من الباحثين والسياسيين إضافة إلى العديد من المراكز والمعاهد العلمية المتخصصة، إلا أن ما يؤخذ على معظم هذه الدراسات عدم توجيهها عناية كبيرة إلى وضع التاريخ الإفريقي في إطاره المنهجي السليم، ولعل ذلك كان دافعا للدول الإفريقية المستقلة إلى أن تقرر في أول مؤتمر لها عقد في أكرا في عام ١٩٥٨ توجيه مزيد من العناية للتاريخ الإفريقي وإلى ضرورة إعادة كتابة تاريخ إفريقيا.

وفى تقديرنا أن دور العرب فى إفسريقيا ينبغى أن يحتل مكانا رئيسيا فى التاريخ الإفسريقى، ويحدونا إلى ذلك أسباب عديدة من بينها ارتباط مصائر العالم العربى بالقارة الإفريقية فى عصور مختلفة من التاريخ، وامتراج الحضارة العربية

الإسلامية بالحضارات المتعددة للشعوب الإفريقية مما جعل العالم العربى والإفريقى بحكم التخوم الجغرافية المشتركة وسرعة الاندماج بين شعوبهما وتاريخهما الحافل بالكفاح المشترك أقرب إلى التضامن والتفاهم.

ومن ثم كان اهتمامنا في هذه الدراسة بتحديد المعالم الرئيسية للأصول التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية في محاولة لإجلاء بعض جوانبها والعمل على تقويمها وذلك على الأقل بمقارنتها بعلاقات أوروبا بالقارة الإفريقية. وبما لاشك فيه أن مجرد إلقاء نظرة واعية على العلاقات العربية الإفريقية وعلاقات القارة الإفريقية بأوروبا منذ بدء حركة الاستعمار الأوربي يمكن أن توضح لنا بجلاء المعالم الرئيسية لطبيعة تلك العلاقات ومدى الفرق الشاسع بينهما. وسوف يتضح لنا من فصول ذلك الكتاب مدى الازدهار الذي اتسم به تاريخ العرب في إفريقيا وما اقترن به تاريخ العلاقات الإفريقية والبشرى لمقدرات القارة الإفريقية وشعوبها.

ومع تأكيدنا لتلك الحقائق التاريخية إلا أنه ينبغى مع ذلك أن يكون العرب في حوارهم مع الأفارقة أكثر تفهما للشخصية الإفريقية التى قد تتجه إلى ردود أفعال معاكسة لتحقيق ذاتيتها. وإن كان مما يدعو إلى التفاؤل ظهور نخبة إفريقية أصبحت تدعو في وقتنا الحاضر إلى الاعتزاز بالتراث الثقافي العربي باعتباره تراثا إفريقينا، وذلك لدحض ما كان يحرص المستعمر على ترويجه من أن الإفريقيين عاشوا خلال العصور السابقة للاستعمار هملا لا تاريخ لهم ولا ثقافة.

وأخيرا فإننى أرجو بإعادة نشر هذا الكتاب \_ فى صورته المعدلة والمضاف إليها \_ أن يسد فراغا فى المكتبة العربية، وأن يسلط الأضواء على موضوعات جديدة يمكن أن ينفذ منها الباحثون إلى آفاق رحبة.

#### وعلم الله قصد السبيل

جمال زكريا فاسم

مصر الجديدة ١٥/ ١٠/ ١٩٩٥م





### المقدمة

تحاول هذه الدراسة التركيز على المعابر الرئيسية التى انتقلت عن طريقها المؤثرات العربية والإسلامية إلى القارة الإفريقية والدور الذى لعبته تلك المعابر في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية وفي إمدادها شعوب القارة الإفريقية بدماء جديدة نتيجة الهجرات البشرية التى اتخذت من تلك المعابر طريقها إلى أواسط القارة الإفريقية ودواخلها.

وتتمثل هذه المعابر في ثلاثة منافذ رئيسية هي : الساحل الشرقي لإفريقيا الذي أسهم بدور ملحوظ في توثيق الروابط الاقتصادية والسياسية بين سواحل الخليج العربية وجنوب الجزيرة العربية من ناحية وشعوب شرق إفريقيا من ناحية أخرى. كما شكلت مصر منفذا هاما من المنافذ الحضارية التي أثرت بدورها على الشعوب الإفريقية وخاصة في سواحل البحر الأحمر الإفريقية والحبشة وسودان وادى النيل وهضبة البحيرات الاستوائية.

وقامت مدن وموانى الشمال الإفريقى بدور لا يمكن تجاهله فى نقل المؤثرات الحضارية والاقتصادية إلى شعوب غرب إفريقيا، وتم ذلك عبر الصحراء الكبرى، التى لم تكن عاملا من عوامل الانفصال بقدر ما كانت حلقة هامة من حلقات التواصل الثقافى والاقتصادى بين المناطق الواقعة فى جنوبها من أقاليم غرب السودان.

وقد ترتب على تلك الاتصالات امتزاج الشقافة العربية بالثقافات المتعددة للشعوب الإفريقية أو فيما يطلق عليه علماء الاجتماع التداخل الحضارى Acculturation وهو أمر أسفر عن ظهور ثقافة عربية إفريقية واضحة المعالم بعد أن وجدت كثير من الشعوب الإفريقية في ذلك المزيج المركب أساسا لبناء مستقبلها السياسي والاجتماعي.

وفضلا عن ذلك، فقد ترتب على توغل العرب واندماجهم فى الشعوب الإفريقية، ظهور جنس يجمع الكثير من الصفات العربية والإفريقية. كما نشأت حضارة عربية إسلامية لها طابع إفريقى، وكان لأثر هذه المشاركة جانب إيجابى تمثل فى ذلك الميراث الثقافى والدينى الذى منحه العرب للأفارقة وامتزاجه مع ما كان قد تهيأ لهم من حضارة وثقافة خاصة بهم.

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن العرب لم يفرضوا على الإفريقيين ثقافتهم وإنما حافظوا على الثقافات الإفريقية، كما لم يقيم العرب بهدم المؤسسات المحلية عند دخولهم بل إن تلك المؤسسات اتخذت أشكالا جديدة في إطار الحضارة الإسلامية، وطبقا لما تؤكده بعض الدراسات المنصفة أنه عندما تقابل العرب مع الأفارقة في مواطنهم حدث اندماج صحى وليس نوعا من الامتصاص أو القمع التعسفي، ويؤكد تلك الحقيقة بقاء اللغات واللهجات الإفريقية إلى جانب اللغة العربية التي احتفظت بمركزها كلغة للثقافة والتعامل. ولا ينفي ذلك أن كثيرا من المفردات العربية دخلت اللغات واللهجات الإفريقية،أو أن هذه اللغات دونت بالحرف العربي، فإن هذا التداخل إنما ينهض دليلا على التفاعل والامتزاج الثقافي. وفي ذلك الصدد يؤكد بومان وزميله وسترمان في كتابهما "إفريقيا وحضارتها" أن التدوين بالكتابة العربية يعد دليلا على الذكاء الفطري والطاقة العقلية عند الشعوب السوداء في القارة الإفريقية، بل إن اللغة العربية في عملية التمازج هذه لم تجد بدا السوداء في القارة الإفريقية، بل إن اللغة العربية في عملية التمازج هذه لم تجد بدا من أن تقتبس بعض المفردات من تلك اللغات.

ولم يكن قيام الإفسريقيين بتدوين عدد من لغاتهم المحلية بالأبجدية العربية الماثرة الوحيدة التى خلفوها لنا فى الفترة السابقة للاستعمار، كما لم تكن النتيجة الوحيدة التى أسفرت عن وضوح المؤثرات العربية، بل شارك الإفريقيون فى الدراسات العسربية الإسلامية واردهرت حواضر كثيرة لها فى بلادهم، ونبغ من

الأفارقة الكثيـرون في الفقه والأدب والتاريخ ومختلف العلوم الإســلامية، ويؤكد ذلك آلاف المخطوطات التي نقل الأوربيون منها الكثير إلى مكتبات بلادهم.

ولعل مما تجدر الإشارة إليه بصدد ذلك أن هناك شعوبا كثيرة قد أسهمت فى بناء صرح الشقافة العربية الإسلامية، وكان للشعوب الإفريقية دورها فى ذلك أيضا. وقد تكون إضافاتهم دون إضافات غيرهم، ولكن هذا القصور يرجع فى تقديرنا إلى اقتصار دورهم فى الحفاظ على الثقافة العربية الإسلامية والعمل على نشرها فى الوقت الذى كانت تواجه فيه خطر التدهور والانهيار منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادى.

ومما يسترعى الانتباه أيضا أن العرب تفاعلوا ثقافيا وسلاليا مع الأفارقة، وتم ذلك التفاعل عن تراض واقتناع إذ لم يعرف عن العرب اضطهادهم أو كراهيتهم للإفريقيين، وذلك على عكس المستعمرين الأوربيين الذين فرضوا ثقافتهم ولغتهم على الإفريقيين ولم يندمجوا معهم حيث عملوا على تكوين مجتمعات بيضاء متعالية تعزل الإفريقيين وتحول بينهم وبين ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية، كما اتخذوا من التبشير والتحديث عوامل لفصل الإفريقيين عن ماضيهم وتراثهم تمهيدا لاستغلالهم ماديا وبشريا والهيمنة عليهم سياسيا وفكريا.

وقد يكون حقيقة أن كشيرا من العلماء الأوربيين الذين اهتموا بالدراسات الإفريقية قد أدوا خدمة للشعوب الإفريقية بإحيائهم ما اندرس من التراث الإفريقي وبما أمكنهم جمعه وتدوينه من تراث متناقل إلا أنه لا ينبغي أن تبعدنا تلك الإنجازات عما استهدفه البعض منهم من مسخ الشقافة الإفريقية وتشويه معالمها، فضلا عن تشويه تاريخ العرب والإسلام في إفريقيا. من ذلك مثلا ما عمدت إليه بعض المصادر الأجنبية من التأكيد بأن الصلات بين العرب والأفارقة لم تكن متماثلة إذ اخترق العرب إفريقيا جنوب الصحراء واستعبدوا سكانها وفرضوا دينهم وثقافتهم في الوقت الذي لم يقم فيه الأفارقة باختراق مضاد للمنطقة العربية، وذلك على نحو ما ذهب إليه السير ريجنالد كوبلاند في كتابه (مستعمرات) عربية، وذلك على نحو ما ذهب إليه السير ريجنالد كوبلاند في كتابه «شرق إفريقيا وغزاتها» حيث اعتبر العرب عنصرا من العناصر الغازية أو المستعمرة.

ولعل ذلك مما دفع بعض الباحثين العرب المهتمين بالعلاقات العربية الإفريقية إلى محاولة تعديل تلك الصورة وذلك بالدعوة إلى التركينز على دور الأفارقة في العالم العربي سواء بعلاقتهم بشبه الجزيرة العربية أو بتاريخ الزنوج في البلاد العربية واستخدامهم في الجيش العباسي والثورات التي قاموا بها والتي تبرز من بينها ثورة الزنج بين أعوام ٨٦٩ – ٨٧١ والتي نجحوا خلالها في السيطرة على البصرة وجنوب العراق.

يتضح مما أوردناه أن القارة الإفريقية تعرضت لتيارين ثقافيين متباينيين أولهما: تيار عربى إسلامى استغرق حقبة طويلة من العصور الوسطى وجانبا من العصور الحديشة، وبلغ من قوة أثره أن صارت الشقافة العربية جزءا من التكوين العقلى للإفريقيين.

وثانيها : تيار ثقافى غربى بدأ منذ حركة الكشوف البحرية الكبرى التى استهلها البرتغاليون فى القرن الخامس عشر الميلادى وإن كان لم يبلغ عنفوانه إلا فى خلال القرن التاسع عشر، وبلغ من قوته أنه كاد يطمس التيار الثقافى العربى الإسلامى بسبب ما استخدمه المستعمرون من التنظيمات الإدارية وما صنعته الإرساليات التبشيرية فى تنشئة عدة أجيال من الإفريقيين الذين تشبعوا بالشقافة الغربية.

وبالتالى فإن القارة الإفريقية دخلت منذ العصر الاستعمارى دورا جديدا من أدوار تاريخها اختلفت سماته اختلاف كبيرا عن الأدوار السابقة التى مر بها تاريخها. ولعل مما يستلفت الانتباه أن المعابر الرئيسية التى سبقت إشارتنا إليها قد تأثرت بدورها بالظروف التاريخية وبالتغيرات التى حدثت من جراء وصول الاستعمار الأوربي إلى العالم العربي وإفريقيا.

ففى خلال المرحلة التاريخية التى سبقت مجىء البرتغاليين وعلى وجه التحديد خلال الفترة الواقعة بين القرنين التاسع والخامس عشر الميلاديين كانت تلك المعابر سواء فى سواحل شرق إفريقيا أو مصر أو موانئ الشمال الإفريقى تعيش فى درجة كبيرة من الانتعاش الفكرى والاقتصادى بسبب سيطرة العرب على الملاحة والتجارة فى المحيط الهندى وسيطرتهم على تجارة الشرق التى كانت تمر

عبر الطرق البرية والبحرية سواء في الخليج العربي أو في البحر الأحمر إلى سواحل البحر المتوسط في طريقها إلى أوروبا. وقد أحدث ذلك الانتعاش انعكاساته الواضحة على كل من شرق وغرب القارة الإفريقية ودواخلها. ولكن ما كاد البرتغاليون يسيطرون على موارد التجارة الشرقية نتيجة استكشافاتهم البحرية التي أدت إلى تحول تجارة الشرق إلى الطريق البحرى المباشر إلى أوروبا - طريق رأس الرجاء المصالح ـ واحتكارهم لتلك التجارة حتى ترتب على ذلك انتكاسة واضحة تمثلت في تدهور شرق إفريقيا ومصر والشمال الإفريقي حضاريا واقتصاديا، وفقدت تلك المعابر الرئيسية دورها في التأثير الحـضاري والاقتصادي، حيث بدأت القارة الإفريقية تتعرض للمؤثرات الاستعمارية. ولعلنا لا نسرف في القول إذا ما ذهبنا بأن النهضة الأوروبية الحديثة قامت على إضعاف المقدرات الإفريقية وأن أوروبا خرجت من عصور الظلام لتدخلها الشعوب الإفريقية التي مرت منذ القرن السادس عشر حتى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي بدور من التخلف، ولعل مما يثير الانستباه أن يكون هو نفس الدور أو على الأحرى الامتداد الطبيعي لما حدث في العالم العربي سواء كان ذلك نتيجة للتأثيرات الاقتصادية التي سببها البرتغاليون أو نتيجة لما ترتب على الحكم العشماني للبلاد العربية من تخلف وركود.

وإذا كان القرن التاسع عشر الميلادى يعد عصر اليقظة والتجديد في العالم العربي في مكننا أن نعتبر ذلك المقرن أيضا عصر اليقظة والتجديد في القارة الإفريقية، بل نستطيع أن نقرر أن ما حدث في إفريقيا كان انعكاسا أو امتدادا طبيعيا لما حدث في العالم العربي. وفي الوقت الذي لم تنجح فيه محاولات الإحياء والمتجديد سواء باتجاهاتها الدينية أو التحديثية أن تنقذ العالم العربي من المصير السيئ الذي كان يتربص به في القرن التاسع عشر الميلادي فإن نفس هذه الظاهرة نكاد نلمسها واضحة في إفريقيا، ولعل تشابه المصير بين الشعوب العربية والإفريقية يؤكد لنا الظروف التاريخية المتشابهة التي مر بها العرب والأفارقة.

جدير بالذكر أن حركات اليقظة والإحياء في كل من العالم العربي وإفريقيا اتخذت عدة اتجاهات، منها ما كان ينزع إلى الأخذ من الحضارة الغربية ونقل المؤسسات والنظم الأوروبية الحديثة، ومنها ما كان يقوم على الأخذ من الأصول

الإسلامية وتنقية التراث العربى والإفريقى من الشوائب التي علقت به طوال سنوات العزلة والركود.

ومن المتفق عليه أن الاتجاه التحديثى في العالم العبربى ظهر واضحا منذ مجىء الحملة الفرنسية إلى مصر وما تبعها من قيام الدولة المصرية الحديثة التى أثرت في كثير من الأقطار الإفريقية تأثيرا ملحوظا، كما شاركت مصر في تأثيرها الحضارى دولة عربية إفريقية أخرى وصلت إلى درجة كبيرة من التطور والازدهار خلال سنوات القرن التاسع عشر ونعنى بها دولة البوسعيد التى اتخذت من جزيرة رنجبار قاعدة لها، وأثرت تأثيرا ملحوظا في المناطق الداخلية من إفريقيا وخاصة في أعالى الكونغو ومنطقة البحيرات الاستوائية.

أما الاتجاه السلفى فقد وضح فى العالم العربى على أثر ظهور الدعوة الوهابية فى أواسط الجزيرة العربية فى منتصف القرن الثامن عشر، واستمر تأثير تلك الدعوة مستمرا وممتدا إلى أقطار عديدة سواء فى العالم العربى أو الإفريقى حيث تأثرت القارة الإفريقية بتلك الحركة السلفية فقامت بها عدة حركات مشابهة فى مناطق كثيرة كالحركة السنوسية فى ليبيا وحركة عثمان دانفوديو فى نيجيريا، إلى جانب حركات مهدوية ظهرت فى كل من هرر والصومال والسودان، كما امتدت تلك الحركات الدينية إلى كثير من مناطق غرب إفريقيا.

غير أن توقيت ظهور حركات الإحياء والتجديد باتجاهاتها الدينية أو التحديثية لم يكن توقيتا سليما لأنها ظهرت في القرن التاسع عشر، ذلك القرن الذي شهد تقدم أوروبا من الناحيتين المادية والعسكرية، فكان من الطبيعي أن تصطدم حركات الإصلاح والتجديد هذه برغبة الدول الاستعمارية في السيطرة على الأقطار العربية والإفريقية وتقسيمها إلى مناطق نفوذ فيما بينها، وأدى ذلك إلى خضوع العالم العربي، كما خيضعت القارة الإفريقية للموجة الإمبريالية التي وصلت إلى أقصى مدى لها في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين.

وقد حرص الاستعمار الأوربى خلال سيطرته على الأقطار العربية والإفريقية على فصم وشائج الصلات بين شعوبها، ورغم أن الهدف الاستعمارى كان واحدا من أجل الوصول إلى هذه الغاية إلا أن الأساليب الاستعمارية اختلفت فيما بينها،

فعلى حين كانت أهم ما تهدف إليه بريطانيا هو القضاء على القوى العربية الإفريقية بتجرئتها وتقسيم ممتلكاتها كما فعلت إزاء سلطة رنجبار والتوسع المصرى في إفريقيا، عمدت فرنسا من ناحيتها إلى التصدى للقوى الإسلامية في غرب إفريقيا والعمل على إضعاف الثقافة العربية والإسلامية تمهيدا لنشر نفوذها الثقافي بين الشعوب التي خضعت لها في إفريقيا.

وعلى الرغم من الدور الحضارى الذى قام به العرب إلا أن الكتابات الاستعمارية تحاملت على ذلك الدور باعتباره نمطا استعماريا قامت به القوى العربية ضد الشعوب الإفريقية، ولعلنا نجد ردا على تلك الاتهامات فيما أورده جرينفيل وزير الدولة فى حكومة باتريس لونمبا الذى كتب يقول: «لقد زور البلجيكيون كل شيء فى الكونغو، فليست مدينة ستانلى فيل سوى مدينة تيبوتيب التى أقامها ذلك التاجر العربى قبل قدوم الرحالة ستانلى، وليس العرب كما قالوا لنا تجار رقيق وإنما هم تلك الموجة الإنسانية التى اختلطت بنا وصاهرتنا وتركوا لنا على أرضنا دماءهم والبلجيكيون يحصدونهم بالأسلحة الحديثة، وليس أعز علينا شيء سوى هذا الدم العربى الذى سال فى الماضى كما سال ويسيل دمنا الآن على أيدى نفس أعداء العرب والإفريقيين فى القرن الماضى».

وبينما تعمد الدراسات الاستعمارية إلى التهوين من دور العرب الحضارى في إفريقيا في إفريقيا في التسركيز على دور أوروبا في اكتشاف القيارة الإفريقية وتحضيرها، والحقيقة أن أوروبا لم تستطع أن تصل إلى دواخل القارة الإفريقية إلا باعتمادها على سجلات العرب ومدوناتهم والكثير من تلك المصنفات ترجم إلى اللغات الأوربية المختلفة كما اعترف رواد حركة الكشف والارتياد الأوربي بالدور الرائد الذي قام به العرب في التعرف على الأجزاء الداخلية من إفريقيا، ولم يجرؤ واحد من أولئك الرحالة أو المستكشفين الأوربيين على التوغل في القارة الإفريقية إلا بالاعتماد على طرق القوافل العربية وعلى المراكز التجارية التي أنشأها العرب على طول طرق القوافل، كما استعان كثير منهم بالأدلاء العرب في عملياتهم الاستكشافية التي لم تكن في حقيقتها كشفا وإنما كانت تسجيلا علميا لمناطق كانت معرو فة لدى سكانها من العرب والإفريقيين.

وليس من شك في أن الدراسة الموضوعية تستطيع أن تدفع جانبا مما تعطيه المصادر الاستعمارية من انطباع مؤداه أن الوجود العربي في إفريقيا كان بمثابة غزو استعماري يستهدف في الدرجة الأولى عمليات التسلط والاستغلال، ولا تزال تلك المقولات تستخدم حتى وقتنا الحاضر ضمن الجهود الرامية إلى فصم الروابط العربية الإفريقية، ومن ذلك أن العرب يمثلون استعمارا جديدا في إفريقيا وأن هدفهم لا يزال كما كان عليه الحال قديما وهو نشر الإسلام ومحاربة الأديان الأخرى، وقد يصل الأمر إلى تشكيك القيادات الإفريقية المسيحية وخاصة في الدول الإفريقية التي تسكنها مجموعات إسلامية كبيرة العدد.

وقد يكون من المفيد الإشارة هنا إلى أن حركات الاستقلال والتحرر في العالم العربي كانت أسبق من حركات التحرر والاستقلال في القارة الإفريقية ولا نغالي في القول إذا ما ذكرنا أن الموجات التحررية في العالم العربي كان لها تأثير كبير في دفع الحركات التحرية لدى كثير من شعوب القارة الإفريقية، وحين تحقق للدول العربية والإفريقية استقلالها أدركت أن تضامنها يشكل عنصرا مهما من عناصر استمرار الكفاح ضد محاولات الاستعمار في شكله الجديد النفاذ إليها، ومن ثم أخذ التضامن العربي الإفريقي أسلوبا جماعيا من خلال منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية من أجل إيجاد تنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ووضع إستراتيجية عربية إفريقية للتنمية.

وعلى الرغم من أن التعاون العربى الإفريقى وصل إلى درجة كبيرة من التقدم خلال حقبة السبعينيات إلا أنه بدأ يتعرض خلال الحقب التالية لحملات شديدة من قبل الاحتكارات العالمية ووسائل الإعلام الأجنبية التى استغلت سلبيات التعاون العربى الإفريقى والعمل على وضع العقبات أمام ذلك التعاون. ومن ذلك التركيز على أن المساعدات العربية للدول الإفريقية غير مرتبطة بمشروعات مدروسة أو برامج محكمة أبالإضافة إلى فقدان العناصر البشرية من فنيين وكوادر لازمة لتحقيق تلك المشروعات، والقول أيضا بأن المساعدات التى تقدمها الدول العربية للدول الإفريقية إلى تأييد القضايا العربية عند عرضها في المحافل الدولية.

ومن البديهى إذا كان التعاون العربى الإفريقى يفسر على هذا الأساس المادى فإنه من الصعب فى هذه الحالة إعطاؤه قوة تحركه وبعكس ذلك إذا كان يرتكز على أيديولوجية أو مبادئ واضحة. ولا نجد فى هذا المجال أبلغ مما أوضحه الرئيس السنغالى ليبولد سنجور حينما قال لدى افتتاحه المؤتمر الوزارى العربي الإفريقي الذي عقد فى داكار عام ١٩٧٦: "إن كل من سعى عمدا أو بلا شعور لكى يجعل من التضامن العربي الإفريقي مسألة اعتراف بالجميل إزاء المساعدات التى تقدمها الدول العربية إلى الدول الإفريقية إنما يقترف خطأين فى آن واحد، أولهما: أن موقفا مثل هذا يشكل إهانة لإفريقيا وشرفها، أما الخطأ الثانى فإنه يؤدى إلى تقليل أواصر التضامن والمتآزر التى تجمع الأجيال العربية والإفريقية فيجعل منها كتلتين متضادتين.».

ومما هو جدير بالذكر ما يعمد إليه أعداء التعاون العربي الإفريقي من التركيز على ما سببت الدول العربية النفطية من أضرار باقتصاديات الدول الإفريقية خلال أزمة الطاقة العالمية، وأنه كان لها أثر في التضخم الاقتصادي والكساد العام الذي أدى إلى خلخلة موازين مدفوعات الدول الإفريقية وافقار اقتصادياتها، والحقيقة أن دول النفط العربية قدمت إسهاماتها الإيجابية لتخفيف الأضرار الاقتصادية التي لحقت ببعض الدول الإفريقية وغيرها من دول العالم الشالث من خلال صندوق التنمية الإفريقي وصندوق النقد الدولي، أو من خلال تقديمها للمعونات والقروض المباشرة.

وبالإضافة إلى ذلك تعمد وسائل الإعلام الأجنبية إلى التركيز على أن الدول العربية تنفق بسخاء على بناء المؤسسات الدينية دون العناية بالمتطلبات الضرورية للشعوب الإفريقية، ومثل هذه الحملات تتجاهل الروابط الروحية بين العرب والأفارقة وهي في تقديرنا أكثر استمرارا، وإن كان ينبغي في الوقت نفسه أن تقرن بالمتطلبات الضرورية والأساسية لتلك الشعوب.

كذلك يعمد أعداء التعاون العربى الإفريقى إلى تثبيت قناعة فى ذهن الدول الإفريقية بأن انضمام الدول العربية التى تجمع بين الهويتين العربية والإفريقية إلى منظمة الوحدة الإفريقية التى تأسست فى عام ١٩٦٣ قد أرهق المنظمة وورطها فى المشكلات القائمة بين الدول العربية الإفريقية كالمنازعات الحدودية بسين المغرب والجوليزاريو وغير ذلك من المشكلات الأخرى.

ولما كان التضامن العربى الإفريقى يشكل حتمية تاريخية ومصيرية فمن الضرورى للباحثين العرب والأفارقة التصدى لكافة المحاولات التى يراد بها إزالة الثقة بين الفريقين. ومن ثم كان اهتمامنا فى هذا الكتاب بإبراز عمق الروابط العربية الإفريقية حيث عالجنا فى الفصل الأول ما كتبه العرب عن إفريقيا فى مصنفاتهم وسلجلاتهم، وذلك قبل أن تبدأ أوروبا التعرف على دواخل القارة الإفريقية.

وعالجنا في الفصل الثاني استقرار العرب في سواحل شرق إفريقيا وتأسيسهم للمدن والإمارات الإسلامية بحكم الروابط التي كانت قائمة بين سواحل الخليج والجزيرة العربية وسواحل الشرق الإفريقي.

وفى الفصل الثالث عنيت الدراسة بالتعرف على السلطنات الإسلامية التى أحاطت بالحبشة، حيث كان للعرب والمسلمين سبع سلطنات مزدهرة أطلق عليها المصنفون العرب دول الطراز الإسلامى. كما توغل العرب فى بلاد النوبة، وظهرت العديد من الإمارات والسلطنات الإسلامية.

أما الفصل الرابع فقد تعرضنا فيه لعلاقة العرب بأقاليم غرب السودان وما نتج عن توغلهم في تلك الأقاليم عبر الصحراء الكبرى من انتشار المؤثرات العربية والإسلامية والقضاء على الممالك الوثنية وقيام دول إسلامية على أنقاضها بل وإلى ظهور حواضر إسلامية كان من أبرزها مدينتا تنبكتو وشنقيط.

وتعرضنا في الفصل الخامس من الكتاب إلى مناقشة مسألة الرق وتجارة الرقيق في إفريقيا باعتبارها ظاهرة اقتصادية سادت المجتمعات العربية والإفريقية آنذاك. وإذا كنا قد حاولنا في هذا الفصل إيجاد مقارنة بين تجارة العرب في الرقيق وتجارة الرقيق الأوروبية فلم يكن هدفنا من ذلك اللجوء إلى أساليب تبريرية أو اعتذارية إيمانا منا بأن الاسترقاق هو الاسترقاق سواء صغر أو كبر حجمه وسواء حسنت أم ساءت أساليبه، وإنما كان الهدف دحض ما روجته المصادر الأجنبية من أن القطاع الجغرافي من العالم القديم كان بمثابة سوق كبير يحتاج إلى أعداد ضخمة من الرقيق إذ إن هذه المصادر لم تفرق بين الرق في العالم العربي والعالم الغربي، فعلى حين اتخذ الأوروبيون والأمريكيون من الحرق نظاما اقتصاديا فإنه كان يشكل فعلى حين اتخذ الأوروبيون والأمريكيون من الحرق نظاما اقتصاديا فإنه كان يشكل

عند العرب على الأغلب بنظاما اجتماعيا. كما أن تجارة الرقيق لم تكن هي السمة التي اتصف بها النشاط الاقتصادي للعرب إذ إن سوق الرقيق في العالم العربي كان محدودا وسهل التشبع إذا ما قورن بسوق الرقيق الغربي. وفيضلا عن ذلك فإن الرجوع إلى المصنفات العربية التي كتبت عن إفريقيا يمكننا أن نتعرف منها بسهولة على المنتجات الإفريقية التي كان يقوم العرب بالاشتغال بها أو بالمبادلة عليها غير الرقيق.

أما الفصول المتبقية من الكتاب \_ السادس والسابع والثامن \_ فقد تناولت دور القوى الاستعمارية في تفكيك سلطنة زنجبار والقضاء على ما وصلت إليه مصر من امتداد في القارة الإفريقية أضافة إلى دور هذه القوى في التصدى لحركات اليقظة والإحياء في غرب إفريقيا.

بقى أن نشير هنا ـ تأكيدا للروابط العربية الإفريقية ـ إلى التداخل بين العالمين العربي والإفريقي فهناك عشر دول عربية تقع فى القارة الإفريقية يجمع مواطنوها بين هويتهم العربية والإفريقية، كما تبلغ مساحة مواطن العرب فى إفريقيا أكبر من مساحتها فى آسيا ويصل تعدادهم فى إفريقيا إلى أكثر من ثلث سكانها وبالتالى فلا يوجد فى إفريقيا كلها شعب يدانيهم فى العدد أو يشغل من أرضها قدر ما يشغلونه.

وإذا كانت الحقائق التاريخية والجغرافية والديموجرافية تؤكد أنه ليس هناك إفريقيا دون عرب، كما أنه ليس للعرب وجود مستقل عن القارة الإفريقية، فمن هنا تبرز أهمية الدعوة إلى وضع منهج جديد لدراسة تاريخ إفريقيا بحيث لا يقتصر على الرؤية الاستعمارية أو الرؤية الإفريقية المفرطة في شخصيتها أو شيفونيتها، وحين يتم التوصل إلى هذا المنهج فإن تاريخ العرب سيحتل جانبا هاما في التاريخ الإفريقي.





الفصل الأول إفريقيا في المصنفات العربية



ترجع أهمية المصنفات العربية إلى أنها كتبت في عصور كانت القارة الإفريقية فيها بعيدة عن مجال المعرفة الأوروبية، ولذلك اعتبرت المعلومات التي وردت فيها عن إفريقيا مادة فريدة وأصيلة في نوعها. فمما لا شك فيه أنه قد سبق جغرافيو العرب ورحالتهم ومؤرخوهم زملاءهم في العالم الغربي في مجال المعرفة الإفريقية(١)؛ فالأوروبيون لم يركزوا اهتمامهم على القارة الإفريقية ومحاولة كشف مجاهلها إلا في أعقباب حركة الكشوف البحرية في أواخر القرن الخامس عشر وأواثل القرن السادس عشر، كما أن كتاباتهم اقتصرت على السواحل ومصبات الأنهار الكبرى حتى أواخر القرن السابع عشر، وذلك قبل أن تبدأ عمليات الارتياد الأوروبي داخل القارة الإفسريقية(٢). وعلى العكس من ذلك ظهرت كشيسر من المعلومات الخاصة بإفريقيا في المصنفات العربية ابتداءً من القرن التاسع الميلادي. إذ يتفق كشير من الباحثين على نضج المعارف الجغرافية وانتعاشها عند العرب حول ذلك الوقت بسبب ما أقدموا عليه من ترجمة الكتب اليونانية والرومانية وإضافتهم إلى المعارف الجنغرافية القديمة الكثير عما توصلوا إليه نتيجة أسفارهم في آسيا وإفريـقيـا والمحيط الهندى، إذ كـان للنشاط التـجاري أثر كـبيـر في تطور المعـرفة الجغرافية بسبب ازدهار التجارة العربية وامتدادها شرقا إلى الصين، وشمالا عبر أواسط آسيا حتى سواحل البلطيق، وجنوبا إلى الجزء الغربي من المحيط الهندي

<sup>(</sup>۱) للتعرف على جهود العرب الكشفية في إفريقيا يمكن الرجوع إلى أطلس إفريقيا ومصر الجغرافي الذي نشره الأمير يوسف كمال في خمسة مجلدات بين عامي ١٩٢٦ و١٩٢٧ ـ كذلك يمكن الرجوع إلى شارل دى لارونسير في كتابه «الاكتشافات الإفريقية في العصور الوسطى» الذي نشرته الجمعية الجغرافية المصرية بين عامى ١٩٢٥ ـ ١٩٢٧ انظر

Charle de La Roncire, La decouverte de l' Afrique aux Moyen Age. Le Caire 1925 - 1927.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن زكى : المراجع العسربية للتاريخ الإسلامي في غرب إفريقيا، راجع مـحاضرات الموسم الثقافي للجمعية المصرية للدراسات التاريخية ١٩٦٧ / ١٩٦٨ ص ٩.

والساحل الشرقى لإفريقيا حتى جيزيرة مدغشقر وغربا إلى أراضى السودان. ولعل ذلك كيان حافرًا لظهور كشير من المصنفات التي تناولت هذه البيلاد بالوصف أو المشاهدة. كيما أن اتساع العالم الإسلامي كيان دافعا بدوره إلى وضع المصنفات الجغرافية عما يشمله من مسالك وما يحتويه من ممالك.

ولدينا الكثير من المصنفات العربية العامة التي عنيت بتسجيل بعض المعلومات عن إفريقيا يمكن تتبعها حسب ترادفها الزمني حيث إنها تكون سلسلة تكاد تكون متصلة الحملقات تبدأ من القرن التاسم الميلادي وتنتهي في القرن الخامس عشر. وقد يكون من السهولة أن نستعرض من خلالها مدى تقدم المعلومات الخاصة بإفريقيا واتساعها من وقت إلى آخر. وعلى الرغم مما يأخذه بعض المستشرقين على هذه المصنفات من نواح كثيرة من القصور؛ من ذلك مثلا أن التقدم في المعلومات الخاصة بإفريقيا ليس مطردا بالنسبة لتوالى السنين، أو أنها \_ باستثناء القليل منها \_ ليست موفية بالحاجة في حين أن واضعيها كانوا أولى من غيرهم، في تسجيل معلومات وافية عن مناطق كانت تشكل جزءًا من العالم الإسلامي، وأن كثيرا مماورد فيها كانت تخالطه الأسطورة أو الخيال؛ إلى درجة أن منطقة شرق إفريقيا كانت تعد من المصادر الهامة لأساطير الجغرافيا في الأدب العربي(١)؛ إلا أنه على الرغم من ذلك فإن هذه المصنفات تعد في تقديرنا ذات أهمية بالغة،ويكفي أن نقول أنها حاولت إلقاء الضوء على بعض المناطق الإفريقية في الوقت الذي لم تذكر فيه المصادر الأوروبية المعاصرة لها شيئا باستثناء ما ذكره ماركوبولو Marco Polo الذي قام برحلاته المشهورة إلى الشرق في أواخر القرن الثالث عـشر الميلادي (١٢٩٥) وأورد بعض المعلومات البسيطة عسن مقديشيو وزنجبار وتجارة الأخسيرة بالعاج بوجه خاص (٢). على أن ما يأخذه المستشرقون على هذه المصنفات من قلة المادة التي وردت فيها عن القارة الإفريقية إنما يرجع في تصورنا إلى أن المناطق الإفريقية التي ورد ذكرها في المصنفات العربية كانت تعــد متطرفة عن قلب العالم الإسلامي ومن ثم فلم تحظ بشيء كبيـر من اهتمام المصنفين، كـما أن ما يأخذه المستـشرقون على

<sup>(</sup>١) كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجغرافي عند العرب (مترجم) القسم الأول، ص ١٤١.

Travels of Marco Polo, Trans. by A. Ricci, p.p.341 - 345. (Y)

بعض هذه المصنفات من غلبة الأسطورة أو الخيال لم يقف حائلا دون استخلاص الكثير من الحقائق والصور الحية اعتمادا عليها. على أنه من الإنصاف أن نؤكد هنا أن هناك كثيرا من المؤرخين والمستشرقين الأوربيين لم يستطيعوا أن يتجاهلوا فضل الرواد العرب من جغرافيين ورحالة ومؤرخين إذ أنهم أشادوا في بحوثهم ومؤلفاتهم إلى ما كتبه هؤلاء عن الدول الإسلامية التي ظهرت وعلى الأخص في غرب إفريقيا، نذكر منهم بوفيل Bovill ، وبالمر Palmer (۱)، ودى لافوس، كما اعترف غيرهم بعمق المؤثرات العربية والإسلامية في شرق إفريقيا من أمثال جيان اعترف غيرهم كثيرون. Reinaud ، ورينو Reinaud ، وجرنفيل فريمان Freeman ، وغيرهم كثيرون.

وقد تفيدنا بصفة خاصة أخبار الرحلات التى قام بها العرب فى إفريقيا فهى أدعى إلى تعريفنا بما وصلوا إليه من معرفة ببعض أجزاء القارة الإفريقية. ولكن من المعروف أن الرحالة العرب لم يدونوا أخبار رحلاتهم فى مؤلفات قائمة بذاتها إلا نادرا، أما معظمهم فقد أدمجوا حديث تلك الرحلات فيما وضعوه من كتب التاريخ أو تقويم البلدان، كما أشار بعضهم إلى رحلات قام بها غيرهم ولم يصل بها غيرهم إلينا شىء من تأليف أصحابها أنفسهم. وقد امتاز الجغرافيون العرب فى القرنين الثامن والتاسع (الميلاديين) بأن معظمهم كانوا من الرحالة جمعوا كثيرا مما كتبوه عن طريق المساهدة والأسفار. ولعل أقدم الكتابات العربية عن غرب إفريقيا تلك التى كانت متعلقة بمملكة غانا، حيث كانت تعد من أواثل الدول فى غرب إفريقيا الأعلى، وكان الفرازى الفلكى أول من الشهرة والثراء، وكانت تمتد من شمال النيجر أرض الذهب وذلك عند زيارته لها خلال النصف الأول من القرن الثامن الميلادى (٧٣٣م)، كما زارها الخوارزمى الجغرافي خلال النصف الأول من القرن الثامن الميلادى الميلادى (٧٣٣م)، وحدد موقعها فى خريطته التى نقلها عن بطليموس، كما تحدث عن السحوان الغربي، وعن الحملات العربية التى وصلت إلى جنوب الصحراء عن السحوان الغربي، وعن الحملات العربية التى وصلت إلى جنوب الصحراء

Palmer, H. R., History of Ketsina, Journal of the African Society XXVI, April (1) 1927, p.p. 226 - 232.

الكبرى، وكان مما ذكره بصدد ذلك: "وغزا عبد الله بن أبي عبيدة الفهرى السوس وأرض السودان فظفر بهم ظفرا لم ير مثله وأصاب ما شاء من ذهب"، ثم لدينا اليعقوبي (٨٧٢م) الذي قام برحلات كثيرة في بلاد فارس والهند ومصر والمغرب، وقد استفاد من رحلاته الكثيرة هذه فيما وضعه من مؤلفات إذ ذكر في مقدمة كتابه «البلدان»: "إني عنيت في عنفوان شبابي وعند احتيال سني وحدة ذهني بعلم أخبار البلدان والمسافة ما بين كل بلد وبلد لأنبي سافرت حديث السن واتصلت أسفارى ودام تغربي»، ويهمنا من كتاب اليعقوبي فيما يختص بإفريقيا ما يتعلق منه بالشمال الإفريقي وتاريخ ممالك السودان الغربي. وخاصة أن اليعقوبي رأى بنفسه معظم ما عرض له في كتابه فقد أشار إلى مناجم الذهب وقوافل الرقيق في غانا، كما أشار إلى جاوا واعتبرها أكبر ممالك السودان، ولكنه ذكر عن غانا أنها كانت قوية أيضا.

وحول منتصف القرن التاسع الميلادى يبرز أمامنا سليمان التاجر وكتاباته من ذلك النوع الذى يمكن أن نسميه أدب المغامرات أو القصص البحرى<sup>(1)</sup>، وقد ترك لنا وصفا حيا للسواحل الشرقية من إفريقيا والجزر والموانى المختلفة والمدن وسكانها والمحاصيل والمنتجات وسلع التجارة، كما نجد في كتاباته وصفا شيقا لأخبار الملاحة في المحيط الهندى، وقد وصف بالإضافة إلى ذلك بلاد الزنج بقوله: «وبلادهم واسعة الأرجاء ونباتاتهم لا تنمو إلا سوداء في لون بشرتهم»، ونظرا لعدم وجود معلومات متوافرة عن شخصية سليمان فإن بعض الباحثين قد تشكك في نسبة هذه القصص إليه إلى أن أكد المستشرق الفرنسي جبرييل فيران Ferrand من العلمة اليه، والجدير بالذكر أن كتابات سليمان التاجر قد لقيت عناية خاصة من العلامة رينو Reinaud كما أخرج سوفاجيه دراسة أخيرة لها منذ عدة

Reinaud, Relation des Voyages fait par les Arabes et Persans à l'inde et la Chine, (1) Tome. I p. ivff.

<sup>(</sup>٢) كراتشكوفسكى (اغناطيوس):

تاريخ الادب الجغرافي عند العرب، القسم الأول ص ١٤١ وما بعدها، نشر الإدارة الثقافية بجامعة المدول العربية. ترجمة صلاح الدين عثمان.

وفى أواخر القرن التاسع الميلادى يبرز أمامنا ابن خرداذبة، ويقرر المستشرق السوفيتى أغناطيوس كراتشوفسكى، أن جميع مؤلفات ابن خرداذبة وأشهرها كتابه «المسالك والممالك» لا نعرفها إلا من أسمائها فقط، أو من المقتطفات الموجودة لدى المؤلفين المتأخرين أو الإشارات إليها فى المصنفات المختلفة(۱). وقد اختص ابن خرداذبة بلاد الزنج بنصيب أوفر من كتاباته عن إفريقيا.

وفى أوائل القرن العاشر الميلادى يسترعى انتباهنا كتاب البلدان لابن الفقيه الهمدانى (٩٠٣م) ونجد فيه إشارات واضحة عن مملكة غانا وغناها بالذهب. ثم الجغرافى الفارسى أبو على بن رسته فى كتابه «العلق النفيس» الذى كتبه بعد عشر سنوات من ابن الفقيه (٩١٣م)، والذى لا نعرف منه حتى الآن سوى الجزء السابع فى الفلك والجغرافيا، ولكن هذين المصدرين \_ أو على الأحرى \_ المادة المتبقية لنا منهما على الأقل لم يتعرضا إلا بإشارات بسيطة عن القارة الإفريقية باستثناء ما ورد فيهما من معلومات مفيدة عن بلاد الزنج التى اعتبرها ابن رسته أحد حدود العالم الذى كان معروفا فى عهده، أما ابن الفقيه فقد اختص بلاد غانا، كما سبق أن أشرنا، بتفصيلات أكثر فذكر الكثير من نباتاتها وحيواناتها وركز بصفة خاصة على غناها بالذهب (٢).

وفى أوائل القرن العاشر الميلادى تسترعينا كتابات أبى زيد السيرافى (٣) (٨٧٧ - ٩١٥م) الذى كان يعاصر المسعودى، ولكنه مات قبل أن يبدأ المسعودى رحلاته، ولم يكن أبو زيد ـ وينسب إلى سيراف على الساحل الشرقى للخليج العربى ـ رحالة أو جواب آفاق، وإنما كان مؤلفا اقتصر على جمع وتدوين قصص التاجر سليمان (٤)، وأضاف إليها ما عرفه من روايات نقلها عن التجار الذين جابوا البحار

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٥٥ ـ ١٥٦.

انظر دافيدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة ترجمة جمال أحمد ص ٢١٨.

 <sup>(</sup>۲) مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين : نصوص جمعها وعلق عليها وقدم لها صلاح الدين المنجد جـ ١
 ص ٩ نقلا عن كتاب البلدان لابن الفقيه.

<sup>(</sup>٣) انظر سليمان التاجر وابأ زيد السيرافي في كتاب :

Gabriel Ferrand, Documents Historiques et Texetes Geographique Arabes, Persans et Turks de VIIIe aux XVIIIe siecles Tome I. p. 33 ff Paris 1913.

<sup>(</sup>٤) راجع رينو Reinaud عن أبي زيد السيراني وسليمان التاجر :

Relation des Voyages faits Par les Arabes et Persans à l'Inde et de la Chine, Tome I p.

الشرقية بعد أن غير وبدل من كيانها، ولذلك تبدو كتاباته على أنها نوع من أساطير البحار. وقد أطنب السيرافى فى وصفه لبلاد الزنج فذكر عنها بالإضافة إلى ما نقله عن التاجر سليمان أن بها ملوكا يغزو بعضهم بعضا، وأن أهل الزنج يحترمون العرب الذين لهم فى قلوبهم هيبة عظيمة (١). والواقع أن كثيرا من المعلومات المتعلقة بشرق إفريقيا بصفة خاصة كانت مادة طيبة لمغامرات السندباد البحرى ولقصص ألف ليلة وليلة التى كانت تتجمع فى ذلك الحين، إذ من المؤكد أن تكون بعض هذه القصص قد استوحيت من رحلات العرب فى شرق إفريقيا الم إنه يوجد فى ماليندة بساحل شرق إفريقيا صخرة لا يزال الأهالى هناك حتى الآن يسمونها بصخرة السندباد (٢).

وتطرد المعلومات العربية الخاصة بإفريقيا في القرن العاشر الميلادي بظهور أبي الحسن المسعودي الذي بدأ رحلاته في شرق إفريقيا بعد وفاة السيرافي، فالمعروف أن المسعودي تردد على شرق إفريقيا في الفترة ما بين عامي ٩١٦ و٩٢٩ إذ كانت له أكثر من رحلة قام بها في تلك المنطقة (٣)، ويصفه بعض المستشرقين بهيرودوت العرب (٤). ولكن للأسف أننا لا نملك من آثار المسعودي إلا كتابين لا سبيل إلى التعرف على دنيا العرب التجارية في عهدها الزاهر إلا بهما وخاصة ما يتصل منها بساحل شرق إفريقيا. وأشهر هذين المؤلفين كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر» أسماه هكذا ليثير رغبة قارئه في الاطلاع على ما كتبه، ويبدو أنه انتهى من تصنيف هذا السفر الخالد في عام ٧٤٧م، ويعتبر في نظر كثير من المستشرقين خير ما كتبه رحالة العصور الوسطى على وجه الإطلاق. وإن كان ما يؤخذ على المسعودي أنه على الرغم من أنه أفاض كثيرا في حديثه عن شعوب

<sup>(</sup>١) انظر سلسلة التواريخ ـ دار الطباعة السلطانية بباريس سنة ١٨١١ ويوجد هذا الكتاب ملحقا بكتاب رينو عن رحلات العرب والفرس إلى الهند والصين.

<sup>(</sup>٢) انظر عن الرحلات العربية في المحيط الهندي :

Reinaud, Relation des Voyages fait par les Arabes et Persans à l'inde et la Chine, 2 Tomes 1875.

<sup>(</sup>٣) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر جـ ١ ص ٨٩.

Freeman - Grenville, The Mediàeval History of the Coast of Tranganiyka p. 40. Ber- (£) lin 1962.

الزنج إلا أنه لا يتحدث عن اتصالات مباشرة وقعت بينه وبين سكان المناطق التي زارها مما يجعلنا نميل إلى القسول أن معظم المعلومات التي أطلعنا عليها المسعودي ـ إن لم تكن كلها \_ ربما يكون قد استقاها من أحاديث مع البحارة الذين سافر معهم في رحلاته، ومع ذلك فإن المسعودي بكتاباته قد أضاء الطريق أمام الباحثين في تاريخ هذه المنطقة (١). ولذا فقد يكون من المناسب أن نعرض لأهم ما ذكره المسعودي خاصا بشرق إفريقيا، من ذلك حديثه عن بحر الزنج (الجزء الغربي من المحيط السهندي)، ووصفه بالخيطورة الشديدة في عيبارة شهيرة له يقبول فيها : «ركبت عمدة من البحار كمبحر الصين والروم والقلزم واليمن وأصابني فيها من الأهوال ما لا أحصيه كشرة فلم أجد أهول من بحر الزنج فموجه عظيم كالجبال الشواهق وهو موج أعمى يريدون بذلك أنه يرتفع ارتفاع الجبال وينخفض كأخفض ما يكون من الأودية لا ينكسر موجه ولا يظهر من ذلك زبد»، وقد وصل المسعودي إلى ساحل شرق إفريقيا بصحبة بحارة من عمان وسيراف من مدينة سنجار «صحار» وهي قصبة بلاد عمان في ذلك الوقت، في جماعة من نواخذة السيرافيين، وهم أرباب المراكب، يقول المسعودي «وركبت فيه سنة أربع وثلاثمائة من جزيرة قنبلو إلى عمان وذلك في مركب أحمد وعبد الصمد أخوى عبد الرحيم ابن جعفر السيرافي»(٢). وقد أقام المسعودي على ساحل شرق إفريقيا زمنا، وحاول أن يتخطى الساحل إلى الداخل ولكنه لم يصل إلى أبعاد كبيرة.

وعلى الرغم من أن القرن العاشر الميلادى شهد تأسيس كثير من المدن والإمارات العربية والإسلامية في ساحل شرق إفريقيا فإن المسعودى لا يحدثنا عنها، وإنما اقتصر في وصفه على الزنوج فذكر أنهم يعيشون في إقليم يمتد مسافة ألفي وخمسمائة فرسخ على الساحل صوب الجنوب في المنطقة الممتدة فيما يعرف حاليا بالقرن الإفريقي شمالا إلى موزمييق جنوبا. ولعل المسعودى كان أول من أدرك أن الزنوج ليسوا أمة واحدة وإنما هم قبائل شتى وشعوب مختلفة. وفيهما يبدو أن المسعودى قد وصل إلى أقصى منطقة وصل إليها العرب، فقد ذكر أنه

<sup>(</sup>١) بازل دافيدسون (مترجم) ; إفريقيا تحت أضواء جديدة ص ص ٢٢٠ ـ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر، جـ ١ ص ص ٣٢٨ ـ ٣٣٢، نشر دار الرجاء ـ القاهرة.

وصل إلى أقاصى بلاد الزنج وإليها تقصد المراكب العمانية والسيرافية، وهى غاية مقاصدهم فى أسافل بحر الزنج، وحدد بلاد سفالة بأنها أقاصى بحر الزنج وأقاصيه بلاد واق الواق، وهى أرض كثيرة الذهب كثيرة العجائب خصبة حارة لم يذهب أحد من قبله ولا من بعده من الرحالة العرب خلال العصور الوسطى وراء هذه المنطقة، والأرجح لدينا، فيما يقرره كثير من الباحثين هو أن العرب لم يجدوا بعد سفالة ما يسافرون من أجله فلم يكلفوا أنفسهم مشقة بعد هذه المنطقة، إذ كانت سفالة تمدهم بكل ما تستطيع مراكبهم أن تحمله من عاج أو ذهب أو رقيق (۱).

وقد بدأ المسعودى حديثه عن شرق إفريقيا بالأسطورة القديمة عن الهجرات الأولى التى قام بها أبناء كوش، وكيف اتجهوا يمينا بين الشرق والغرب وسكنوا الجزء الشرقى من إفريقيا والجنوب الشرقى، وكونوا شعوب البجة والنوبة. أما الزنج فهم الذين ثابروا وحدهم سيرهم جنوبا وراء النيل الأعلى، وهم الذين فيما يقول المسعودى، اتخذوا دار مملكة وملكوا عليهم ملكا سموه وقليمن، وهى سمة ملوكهم في سائر الأمصار. ولعل أهمية كتابات المسعودى بصدد ذلك أنها تعدثنا عن أول دولة للزنج الخلص، وهى غير سلطنة الزنج التى تأسست فى القرن العاشر الميلادى، واتخذت من مدينة كلوة عاصمة لها(٢). وقد ذكر المسعودى أن الزنوج يقتلون ملكهم حين يجور عليهم، وأن وقليمن معناها ابن الرب الكبير الذى عندهم مالك السموات والأرض ويسمونه مكلنجلو «ويركب وقليمن وهو يملك ملوك سائر الزنج - فى ثلاثمائة فارس، ودوابهم البقر وليس فى أرضهم خيل يملك ملوك سائر الزنج - فى ثلاثمائة فارس، ودوابهم البقر وليس فى أرضهم خيل ولا إبل ولا يعرفونها وكذلك لا يعرفون الثلج والبرد»، كذلك أشار المسعودى إلى عنى الملكة باللهب، وأن الزنوج بنوا عاصمتهم فى أقصى الجنوب لتكون على مقربة من مناطق استخراجه وأنهم يصدرونه بكميات وافرة (٣). ولعل المسعودى على مقربة من مناطق استخراجه وأنهم يصدرونه بكميات وافرة (٣).

<sup>(</sup>١) جمال ركريا قاسم : المصادر العربية لتاريخ شرق إفريقيا ـ مجلة الجمعية التاريخية المصرية مجلد ١٤ ص ص ٢٠ - ١٦٩

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٣) المسعودى : مروج الذهب جد ١ ص ٣٣٢.

يكون بذلك أول من كتب عن مناجم الذهب التي تشتهر بها مناطق الروديسيات في أواسط إفريقيا (زامبيا ومالاوي حاليا)، ولكن المسعودي لا يحدثنا بوضوح تام أين كانت عاصمة الوقليمن، ولا في أي سنة أنشئت؟ وعلى أي حال فمن المستبعد أن تكون هذه العاصمة في سفالة كما أشار إلى ذلك في بعض المواضع لأنها كانت محط تجار العرب، والأرجح كما يؤكـد جيان Guillain استنادا على ما كـتبه ابن سعيد بعد مائتي عام من رحلات المسعودي أن عاصمة الوقليمن في سنا، وربما كانت هي نفسها المدينة التي اكتشفها البرتغاليون والتي تقع على بعد مائة وخمسين ميلا من الساحل بعد مصب الزمبيزي وبنوا فيها قلعة من أهم قلاعهم. وقد أشاد المسعودي بمهارة الزنوج في أشغال المعادن وفي التجارة والزراعة أيضا ـ حيث ذكر بعض محمولاتهم ـ وفي صيد الأفيال لعاجها النفيس، وأنهم حريصون على الحديد أكثر من حرصهم على الذهب حيث يتخذون من الحديد حليهم أما الذهب فيصنعون منه سلاسل دوابهم، ولعل ذلك لكثرة إنتاجهم منه. كما وصفهم بأنهم أهل خطابة وفصاحة بلغاء في أحاديثهم(١). ويقول المسعودي في اختصار جامع: «والزنج مع كثرة اصطيادهم من الفيلة وجمعها لعاجه غير منتفعة بشيء من ذلك في آلاتها وإنمـا تتحلي الزنج بالحـديد بدلا من الذهب والفضــة»، ثم يشيـر إلى ما يزرعه الزنوج وما يأكلونه فيقول : «والغالب على أقوات الزنج الذرة ونبات يقال له الكلاري ويشبه القلقاس، ومن غذائهم أيضًا العسل واللحم، وللزنج جزر عدة قريبة من الساحل ينتفعون بما تنتج من فواكه، ويحبون الخطابة وفن الكلام، ولغتهم تعين على ذلك حيث يقوم في القوم منهم رجل تقى يحثهم على طاعة الله والامتثال بأوامره، وينذرهم بالعقاب الأليم إن لم يخضعوا لأوامره، ويذكرهم في أكثر الأحيان بما حل بأسلافهم من خراب حين نسوا كلمة الله(٢)».

وقد ركز المسعودى فى حديثه عن شرق إفريقيا على جزيرة قنبلو ذكر عنها أنها جرزيرة حارة فيها قوم من المسلمين بين كفار الزنوج، وكلهم فى حكم أمير مسلم إلا أن لغتهم زنجية، وتتردد عليها المراكب العمانية، وأشار إلى أنه وصل إلى

<sup>(</sup>۱) المسعودي : مروج الذهب جـ ١ ص ص ٣٣٣ ــ ٣٣٤.

<sup>(</sup>۲) نفسه : ص ۲۲۳۳.

قنبلو في رحلته من مدينة سنجار مع جماعة من البحارة السيرافيين، ثم عاد في عام ٢٠٤هـ من جريرة قنبلو إلى عمان. ويبدو من كتابات المسعودي أن العرب كانوا قابضين على زمام الملاحة في المحيط الهندي وخاصة في الجنزء الغربي منه الذي يتصل بسواحل شرق إفريقيا(١). وقد حدد المسعودي تاريخ استقرار المسلمين في قنبلو بقرن ونصف قرن قبل رحلته إذ قال إن المسلمين غلبوا على هذه الجزيرة وذلك في بدء الدولة العباسية. ولكن الستاريخ الذي ذكره المسعودي لا يكاد يوافق تأسيس أية إمارة عربية أو هجرة ملحوظة إلى شرق إفريقيا؛ ولعله يكون قد تجاوز في تحديده بنضع سنوات من نزول العرب بهنده الجزيرة خلال هجرة الزيديين إلى ساحل شرق إفريقيا، وإذا صح هذا التجاوز، وهو على أية حال لا يتعدى سنوات قليلة، فإننا نستطيع أن نرجع سبب نزول العرب في جنزيرة قنبلو بأنه كان نتيجة هجرة الزيديين إلى المنطقة. على أن الموضوع الذي أثار الجدل بين كثير من الباحثين هو أية جزيرة كان يعنيها المسعودي بجزيرة قنبلو؟ . حقيقة أن المسعودي وضع بعض التحديدات الجغرافية الخاصة بموقع هذه الجزيرة؛ ولكن نظرا لكثرة عدد الجزر الموجودة على مقربة من ساحل شرق إفريقيا فإننا لا نستطيع أن نحدد تحديدا قاطعا أية واحدة منها، وإن كان المستشرق الفرنسي Reinaud رينو يميل بأن تكون جزيرة مدغشقر هي الجزيرة المقصودة بذلك؛ إذ إن التحديدات التي أشار إليها المسعودي تكاد تنطبق عليها إلى حد كبير(٢). وإن كان ما يزال هسناك اعتراض هام وهو : لماذا لم يحدثنا المسعودي عن عظم مساحة هذه الجنزيرة إذا صح أن تكون قنبلو هي جزيرة مدغشقر التي كان يعنيها؟ ، أما القبطان جيان فيميل إلى اعتبار هذه الجزيرة إحدى جزر القمر، ويحددها بالجزيرة الكبرى على وجه خاص؛ وهي

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك فيضلو حيوراني : العيرب والملاحة في المحييط الهندى، وكيذلك آدم مستنز : الحضيارة الإسلامية (مترجم) جـ ٢ ص ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) يميل بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن جزيرة قنبلو هي بعينها جزيرة مدغشقر استنادا إلى وجود كلمات عربية كشيرة في لغة مدغشقر مما يؤكد دخول الإسلام إليها. وقد اعتنق كشير من سكانها الدين الإسلامي وأثر العرب تأثيرا كبيرا في تكوين الجنس الملجاشي الذي يتألف أساسا من السكان الأصليين وشعوب الملايو، انظر:

Reinaud, Relation des Voyages Faits par Arabes et Persans al'Inde et de La Chine, Tome I p.p. 131 - 133.

جزيرة ياقوت أو الأنجزيجة كما كانت تعرف فى ذلك الحين، والتى سيطلق عليها الإدريسى فيما بعد جزيرة الرانج. ولكن التحديدات التى أشار إليها المسعودى تختلف مع موقع الجنزيرة خاصة من حيث تحديده أنها تقع على مسافة خمسمائة فرسخ من عمان إذ إنها فى الواقع تقع على مسافة أبعد من ذلك(١).

وهناك من يرى اعتبار جزيرة قنبلو هي جزيرة رنجبار، وعلى الرغم مما يستدل عليه من التــاريخ المحلى لسلطنة كلوة أن العرب وصلوا إلى هذه الجــزيرة قبل رمن طويل من رحلة المسعودي، إلا أنا لا نستطيع مع ذلك أن نزعم أن تكون قنبلو هي إحدى جزر بمبا أو مافيا أو رنجبار، لأننا سوف نصطدم مرة أخرى بالتحديدات التي أوردها المسعودي بالنسبة لموقع جزيرة قنبلو، والتي أكد فيها أن الجزيرة تبعد عن القارة مسيرة يوم أو يومين بينما هذه الجزر التي أشرنا إليها ترى من الشاطئ ولا تكاد تبعد عنه سوى سويعات قليلة، وإن كان الاعتراض الأكثر أهمية هو ما ذكره المسعودي أن هذه الجريرة يسكنها مسلمون يتكلمون لغة الزنوج، ولما كنا نعرف أن العرب هم الذين تغلبوا على هذه الجزر فبطبيعة الحال كانوا يتحدثون اللغة العربية، ولهذه الأسباب لا يمكن اعتبار واحدة من هذه الجزر الصغيرة هي ما كان يعنيه المسعودي بجزيرة قنبلو، أما المستشرق الفرنسي فيران فإنه لم يقطع برأى معين مكتفيا باعتبار قنبلو إحدى الجزر التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المحيط الهندي(٢). وعلى الرغم مما ذهب إليه رينو في أن تكون جيزيرة قنبلو هي المقصودة بجزيرة مدغشقر إلا أننا لا نميل إلى الأخذ برأيه مفضلين الأخذ برأى جيان ـ وهو ربان سـفينة ـ الذي كان على علم بطبيعة الحـال بفنون الملاحة إذ أكد أنه لا يمكن الوصول إلى جزيرة مدغشقر في زمن المسعودي إلا بالوصول أولا إلى جزيرة القمر، فكيف لم يحدثنا المسعودي عن تلك الجزيرة؟، ومن ناحية أخرى إن جزيرة مدغشقر كان لها لغة خاصة بها تختلف عن لغة الزنوج، وذلك اعتمادا على أبحاث فيران، ثم إنه لا يمكن التمسليم بفتح المسلمين لجزيرة كبيرة كهذه وتغلبهم

<sup>(</sup>١) جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق إفريقيا ص ٩٣ ــ القاهرة ١٩٣٧.

Ferrand, Documents Historiques et Textes Geographiques Arabes, Persans et Turks(Y) relatif a l'Extreme Orient de XIIIe aux XVIIe siecles Tome I p. 91 Paris 1913.

عليها في وقت بدء هجراتهم إلى المنطقة. وأخيرا فإن المسعودي على الرغم من أنه قدم معلومات هامة عن شرق إفريقيا إلا أنه لم يذكر لنا شيئا عن أحوال المناطق التي حدث فيها احتكاك مباشر بين العرب والمناطق الساحلية التي وصل إليها. ومما لا يقبله المنطق بطبيعة الحال أن يكون المسعودي قد قام برحلاته العديدة بقصد مشاهدة جزيرة قنبلو دون سواها، أو أن السفن التي كانت تحمله لم ترس على جهة من الجهات غيرها واكتفى بإيراد الروايات التي سمعها من البحارة عن البلاد الداخلية، وخاصة أننا لا نعتقد أن يكون قد تعمق في الداخل كشيرا(١). على أنه يمكننا أن نصل إلى تعليل منطقى وهو أن المسعودي لعدم اتجاهه إلى دراسة الجهات التي مر بها لم يهتم بإبراز المراكز والإمارات التي أسسها العرب، أو التي وصلوا إليها على الساحل منذ عهد بعيد قبل بدء رحلاته إلى هذه المنطقة، وإن كان ذلك مما يستدعى الأسف الشديد، لأن الزمن الذي وصل فيه المسعودي إلى شواطئ شرق إفريقيا كان عهدا لتأسيس عدة مدن وإمارات عربية إسلامية صارت فيما بعد من أهم مراكز هذه الـشواطئ وأرفعها شأنا، كما أن المسعودي لم يحاول \_ وكان ذلك لسوء الحظ أيضا ـ أن يضع صورة واضحة عـما شاهده بنفسه أو يروى تجاربه الخاصة إذ إنه لو فعل ذلك لكان من المؤكد أن يأتي لنا بأخبار أوفي، وإنما اكتفى المسعودي بذكر ما توارد إليه من أحاديث السبحارة الذين كانوا يصلون إلى تلك المناطق، ولو لم يذكر المسعودي صراحة أنه شاهد بنفسه بعض مناطق شرق إفريقيا لجاز لنا أن نتشكك في أنه لم يشاهد هذه البلاد مشاهدة العيان، ومع ذلك فإن ما أورده المسعودي كان يمكن أن يكون أكثر جلاء لو أن مصنفاته الكبري لم تمسها يد الضياع، ونخص منها كتابيه الكبيرين «أخبار الزمان ومن أباده الحدثان» الذي كان يقع في أكثر من ثلاثين جزءًا، و«الكتاب الوسيط» إذ إن هذين الكتابين مع الأسف لا نعرفهما إلا من خلال اقتباسات ضئيلة ليست بذات أهمية وردت في بعض المصنفات الأخرى؛ بينما لا يوجد لدينا من مؤلفات المسعودي سوى كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر» السابق إشارتنا إليه، وهو أكثر مؤلفاته انتشارا وإيجازا، كما يوجد من تراثه المتبقى أيضا كتاب بعنوان «التنبيه والإشراف»، ومادته جغرافية في معظمها، بينما ضاعت مؤلفاته الأخرى بسبب ضخامة حجمها وقلة

Freeman - Grenville, op. cit, p. 40. (1)

انتشارها(۱)، وعلى الرغم من أهمية كتابات المسعودى إلا أنها لم تخل من العيوب المعهودة في تأليف معظم الجغرافيين والرحالة العرب خلال ذلك العهد، ومن تلك العيوب الاستطراد ونقل الخرافات والأخبار السطحية دون تحقيقها تحقيقا علميا سليما. ولا يقتصر أثر المسعودى على إمدادنا بمعلومات عن إفريقيا تضيف شيئا إلى المادة المتجمعة لدينا من المصنفات السابقة، ولكن تأتى أهمية كتاباته في تأثيرها على الكتاب الآخرين الذين أتوا من بعده، والذين تتعمق بهم معرفتنا عن إفريقيا (٢). وكما سبق أن لاحظنا أن المسعودى كان يركز كثيرا على شرق إفريقيا، أما عن السودان الغربي فقد اقتصر عند حد الإشارة إلى تجارة الذهب التي ذكر عنها أنها تجارة غريبة ملفتة للنظر (٣).

وبعد المسعودى يبرز أمامنا الإصطخرى الذى عاش فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى؛ وله كتابان أحدهما عرف بكتاب الأقاليم، والآخر بالمسالك والممالك، وقد اعتمد الإصطخرى فى وضعه لهذين المصنفين على رحلاته فى طلب العلم والمعرفة فى الآفاق الإسلامية، وقد زود كتابه الأول ببعض الحرائط، أما كتابه الثانى فقد عنى فيه بتحديد بعض الممالك الإسلامية، من ذلك ما ذكره عن بلاد السودان التى وصفها بأنها "بلدان عريضة وليس فى أقاليم السودان من الحبشة والنوبة والبجة وغيرهم إقليم أوسع منه ويمتدون إلى قرب المحيط مما يلى الجنوب ومما يلى الشمال على مفازة تنتهى إلى مفاوز مصر من وراء الواحات ثم على مفاوز بينها وبين أرض الزنج وليس لها اتصال بشىء من الممالك والعمارات إلا بدولة المغرب لصعوبة المسالك بينها وبين سائر الأمم» (٤).

ومن الجغرافيين الذين اهتموا بإفريقيا أبو القاسم محمد بن حوقل الذى ظل يتجول في البلاد الإسلامية قرابة ثلاثين عاما، وقد زار ابن حوقل مصر ووصف الواحات الداخلة والخارجة، وعرض لأهم مدن شمال إفريقيا كبرقة

<sup>(</sup>١) كراتشوفسكى : تاريخ الأدب الجغرافي عند العرب - القسم الأول ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) وكي محمد حسن : الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ص ٣٧ ـ ٣٨.

Bovill, The Golden Trade of the Moors p. 11 London 1968. (7)

<sup>(</sup>٤) الإصطخري : المسالك والممالك، تحقيق الحيني، القاهرة ١٩٦١، ص ٣٤.

وإجدابية وسوسة وتونس، كما عرض وصفا للطريق التي سلكها من القيروان إلى تاهرت.

ويقال إنه التقى بالإصطخرى فى إحدى رحلاته لطلب العلم فطلب منه هذا أن يراجع كتابه المسالك والممالك ففعل، ولكنه ما لبث أن أخرج كتابا بنفس الاسم اعتمد فيه على ما كتبه الإصطخرى فى كتابه، ولذا يلاحظ أن كتابى الإصطخرى وابن حوقل يحتويان على نفس المادة بل على نفس عدد الفصول الأمر الذى سبب لبعض الباحثين الكثير من الخلط بين عمل كل منهما. وقد اشتهر كتاب ابن حوقل باسم صورة الأرض أورد فيه بعض المعلومات التفصيلية عن القسم الشمالى من شرق إفريقيا وخاصة مناطق الحبشة والنوبة، وعلى الرغم من أنه لم يتعرض للقسم الجنوبي إلا بإشارات ضئيلة حيث ذكر أنه من المستحيل السفر إلى بلاد الزنج لحرارتها الشديدة، إلا أننا مع ذلك نلحظ شيئا هاما وهو إشارته إلى بعض الشعوب البيضاء التى تتاجر معهم، وإن كان قد اكتفى عند حد الإشارة إلى ذلك، وهذا ما يستوجب الأسف الشديد. وعلى أى حال فقد تركزت معلوماته عن إفريقيا شمالى يستوجب الأسف الشديد، والملاحظ أن ابن حوقه لم يصنف كتابه على هيئة رحلة وإنما جاء أشبه بمصنف جغرافي لم يكتف فيه بوصف البلاد فقط وإنما حدد طرقها ومسالكها، كما تخلل كتابه خراقط جغرافية ليست على درجة كافية من الدقة.

وتعتبر رحلات ابن حوقل من الرحلات الهامة التى قام بها العرب فى إفريقيا خلال القرن العاشر الميلادى، أشار فيها إلى بلاد الزنج وإن كان لم يسهب كشيرا فى وصفه لتلك البلاد، إلا أنه أكد غناها بمعدن التبر، كما أشار إلى بحر القلزم ومن يسكن جزائره من البجة والأحباش، كما تحدث عن بمالك النوبة المسيحية، وذكر عن النوبة أنها بلد أوسع من الحبشة يخترقها نيل مصر «أهلها نصارى يقترب ألوانهم من العرب، وأهلها أهل سلم وليست بدار حرب، وهى بلد عامر خصيب، من أحسن مدنها نواحى علوة، وفى أعلاها نهر يجرى من الشرق يعرف بأور يصب فى النيل». ومما يستلفت النظر زيارة ابن حوقل لمصر ووصفه لبعض الطرق التى تخترقها كالطريق الواصل من الفسطاط إلى الإسكندرية مارا بدمياط وتنيس، والطريق من الفسطاط إلى الإسكندرية مارا بدمياط وتنيس، والطريق من الفسطاط إلى بلبيس وفاقوس ثم الرماح، كما تحدث

وتعتبر كتابات ابن حوقل أول كتابات تصل إلينا تتناول بشيء من التفصيل المناطق الداخلية من غرب إفريقيا، فقد زار كمبي عاصمة غانا وشاهد نهر النيجر يتدفق تجاه الشرق مما أدى به إلى الاعتقاد خطأ بأنه نهر النيل، وأكد ابن حوقل أن زعماء أودغشت لديهم صلات كثيرة بمملكة غانا أغنى ممالك العالم لما في بلادها من التبر، على أنه لم يركز كثيرا على وصف البلاد التي تقطنها الشعوب السوداء في غرب إفريقيا أو غيرها من المناطق المدارية الأخرى فكما يقول إن حبه الطبيعي للحكومة المنظمة هو الذى دفعه لتجنب ذكر أى شيء عنهم (٢)، ولكنه يورد بعض المعلومات عن شعوب البجة والنوبيين والأحباش لأن لديهم، كما يقول، بعض مظاهر المدنية والوعى الديني الناتج عن قرب بلادهم من البلاد الأكثر تقدما، فيذكر عن البحة أنهم أشد سوادا من الأحباش وأنهم لا يمتلكون قرى ولا مدنا ولا أراضى زراعية. ويذكر عن بلاد الحبشة أنها بلاد جافة يوجد فيها قليل من المباني ومساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، وأن جلود النمور وغيرها من الجلود التي تشترى من اليمن تأتي من هذه البلاد، بينما يذكر عن النوبة أن سكانها نصارى وأن بها من المدن والعمارة أكثر من الحبشة؛ كما أن نيل مصر يخترق هذه البلاد وأن بها من المدن والعمارة أكثر من الحبشة؛ كما أن نيل مصر يخترق هذه البلاد الي برارى يتعذر مسالكها.

وبعد ابن حوقل يطالعنا المقدسي (٣٣٥ هـ ـ ٩٤٧م) في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ويعد المقدسي من أعظم الجغرافيين العرب في القرن العاشر الميلادي اقتصر في كتاباته على وصف الأقاليم الإسلامية ولم يتعرض لوصف الأقاليم التي يسكنها غير المسلمين، وكتب عن مزايا كتابه أنه جمعه بعد جولاته العديدة في البلدان ودخوله أقاليم الإسلام ولقائه مع العلماء، على أننا لا نجد مما أورده في مصنفاته ما يمكن أن نضيفه إلى معلوماتنا عن شرق إفريقيا خلال هذه الفترة؛ فالمقدسي لم يذكر أكثر من أن الجزء الغربي من المحيط الهندي يبدأ بعدن وينتهي ببلاد الزنج، وهم غير الزنوج الذين عرفوا في الهند (٣).

ومن الجغرافيين الذين كتبوا عن إفريقيا في أواخر القرن العاشر الميلادي محمد التاريخي الأندلسي المتوفى عام ٩٧٣م ألف كتابا في وصف إفريقيا والمغرب،

Bovill, op., cit. p.p. 61 - 62 (1)

Ibid. p. 62 (Y)

Ferrand, Documents Historiques et Textes Geographiques Tome I p. 117 Paris (7) 1913.

ومن الجغرافيين الذين كتبوا عن إفريقيا في أواخر القرن العاشر الميلادي محمد التاريخي الأندلسي المتوفي عام ٩٧٣م ألف كتابا في وصف إفريقيا والمغرب، وكان هذا الكتاب من أكبر المصادر التي اعتمدها عبد الله بن عبد العزيز الذي عرف بأبى عبيد، وعرف أكثر بكنيته البكرى، في كتابة مصنفه الفريد المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، وكتابات البكري عن أقاليم السودان الغربي تشكل أول محاولة لوضع مسح عام للمنطقة. ولا ندرى ما إذا كان البكرى قد زار غرب السودان أم أنه اكتفى بالأخذ عمن سبقه، ولكن المهم أنه لا غناء عن مرجعه القيم الذي جمع فيه كل ما وصل إليه علمه من وصف دقيق مثير لمملكة غانا، ولم يترك شيئا إلا وتصدى له بالتحليل والدراسة، وساعده على ذلك سعة أفقه وقراءاته الكثيرة للسجلات العربية التي حفلت بها مدينة قرطبة التي كانت مصدرا لا ينضب لأخمار غرب إفريقيا في ذلك الحين(١). وقد ذكر البكري أن بمدينة غانا حيين، واحد للمسلمين به اثنا عشر مسجدا وعدد من الفقهاء وأهل العلم، وهذا يوضح لنا نتيجة اتصال المسلمين بشعوب غرب إفريقيا؛ وما أحدثه ذلك الاتصال من نشر للدين الإسلامي، أما الآخر فهو مقر الملك، وإلى جيانب القصر أنشئ مسجد كبير ليؤدى فيه زوار الملك من المسلمين صلاتهم، الأمر الذي يشهد بظهور رعية مسلمة وفيرة العدد كانت تعمر هذا العدد الوفير من المساجد.

وقد ترك لنا البكرى الكثير عن مدينة كمبى عاصمة غانا، واعتمد فى كتابته عن العاصمة على المعلومات التى أمده بها أحد التجار المغاربة، ونلحظ فى حديث البكرى عظمة البلاط والازدهار التجارى والعسكرى، فقد ذكر أن بمقدرة ملك غانا أن يجند للحرب ماثتى ألف مقاتل منهم أربعون ألفا مسلحون بالسهام والأقواس، والباقى بالحربات. ولا شك أن البكرى كان يتلقى الكثير من أحاديث الرحالة والمغامرين الذين كانوا يضيفون عليها قدرا من الخيال والمبالغة، وإن كان البكرى أحذق من أن يفوت عليه ذلك. ولعل ما أعانه فى كتاباته عن غرب إفريقيا أنه كتب عقب غزوة ابن ياسين والى المرابطين، وكانت غزوته هذه ذات أثر بعيد فى تقريب غرب إفريقيا إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفى كتابات البكرى الشىء الكثير غرب إفريقيا إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفى كتابات البكرى الشىء الكثير

Bovill, The Golden Trade of the Moors, p. 62 (1)

عن مملكة غانا وعوائد أهلها وغناها بالذهب وأهم مراكز استخراجه وتحديد طرق الاتصال بها وبغيرها من المدن، كما نجد فيها إشارات كثيرة عن محاولات المرابطين اختراق الصحراء من أجل الوصول إليها، كما تعرض أيضا لمدن الشمال الإفريقي كطرابلس والقيروان وتونس ووهران وطنجة وسبتة وفاس وسجلماسة وإغمات واتصال بعضها ببعض والمسافات التي تفصل بينها(١).

كذلك يبرز لدينا فى أواخر القرن العاشر الميلادى الحسن بن محمد المهلبى، وهو عالم مصرى، كان يعاصر الخليفة الفاطمى العزيز بالله، وضع بعد زيارته لبلاد السودان كتابا فى الطرق والمسالك (٩٨٥م) امتاز بأنه أول كتاب عنى بوصف أقاليم السودان الغربى وصف دقيقا، ولكن عما يؤسف له أن ذلك الكتاب لم يصل الينا(٢).

وفى القرن الحادى عشر المسلادى، وقبل أن نصل إلى مصنفات الإدريسى، وهى من المصنفات العربية الهامة التى عنيت بإفريقيا، لا نجد سوى البيرونى فى كتابه الآثار الباقية عن القرون الخالية، ونلحظ فى كتاباته اهتمامات واضحة بالساحل الشرقى لإفريقيا حيث ذكر أن الساحل والجزر الجنوبية المتاخمة له تسكنه قبائل متفرقة من الزنوج، كما أشار إلى جزيرة واق الواق واعتبرها إحدى جزر القمر، ووصف سكانها بأنهم سود يغلب عليهم البياض وأنهم يعتنقون عقيدة الهنود(٣)، كما تحدث عن النشاط التجارى الذى كان قائما بين سفالة والهند والصين، وإن كان لم يعطنا معلومات مفصلة عن دور العرب فى تلك التجارة. وقد أشار إلى الجزء الغربى من المحيط الهندى الذى أطلق عليه بحر البربر وحدده من مضيق عدن فى الشمال إلى سفالة الزنج فى الجنوب، وذكر أن المراكب لا يمكن لها أن تتجاوز سفالة، لعظم المخاطرة فيما يليها(٤)، وفيما يبدو أنه قد

<sup>(</sup>١) أبو عبيد البكرى : كتباب المغرب في ذكر بلاد إفسريقية والمغسرب وهو جزء من الكتاب المعسروف بالمسالك والممالك طبعة الجزائر ١٩١١.

انظر ذكر بلاد السودان ص ١٧٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ص ص ٤٢ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر البيروني نقلا عن :

Gabriel Ferrand, op. cit., Tome. I p. 163.

<sup>(</sup>٤) كراتشكوفسكى : الأدب الجغرافي عند العرب، القسم الأول ص ١٤١.

توافرت للعرب معلومات هامة عن ساحل شرق إفريقيا الشرقى إلى ما يقرب من خط العرض ٢٠٠ جنوبا، أما عن البلاد الواقعة إلى الجنوب من ذلك فقد كانت فكرة العرب عنها بصفة عامة تستند على الحدس والتخمين، ولو أن علمهم بالكوارث التى كانت تتعرض لها السفن تشير إلى معرفتهم بطريق غير مباشر بمضيق مورمبيق الذى أسموه فى بعض كتاباتهم بجبل الندامة (١).

ولاشك أن المعلومات التى أوردها المصنفون العرب والمسلمون سواء من وصلت إلينا كتاباتهم أو من فقدت مدوناتهم، قد استفاد منها الإدريسي في القرن الثاني عشر الميلادي واعتمد عليها في وضع كتابه وخريطته المعروفة.

والإدريسى جغرافي عربى (١١٠٠ / ١١٦٦م) أقام في صقلية في الفترة من ١١٣٨ حتى وفاته ١١٦٦ $(\dot{\gamma})$ ، في بلاط الملك روجر الثانى Roger II أحد ملوك النورمان، وقد عرف الكتاب الذي وضعه بكتاب روجر أو الروجاي، ملوك النورمان، وقد عرف الكتاب الذي وضعه بكتاب روجر أو الروجاي، وأسماه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ولابد أن معاصرى الإدريسي قد ساءهم دخوله في خدمة أمير كافر. وخاصة أن الوقت كان وقت حروب صليبية، ولاشك أنه لعدم موافقة بني قومه كان سببا في أن المعلومات المتعلقة بحياته قليلة في جملتها $(\dot{\gamma})$ . والثابت أن الإدريسي قضى ردحا من حياته الأولى مسرحلا في إسبانيا وإفريقيا وآسيا الوسطى، وكان روجر مهتما بجمع المعلومات المتعلقة بالعالم والتي كان قد استحوذ على مادتها فأخرج منها الإدريسي عمله الضخم المعروف بكتاب روجر  $(\dot{\gamma})$ . وقد أخذ الإدريسي الكثير من مادته من الكتب الجغرافية السابقة عليه، وكذلك من التقارير التي كان يتلقاها من المسافرين والتجار، هذا فضلا عن المناطق التي ارتحل إليها بنفسه في إفريقيا، وكانت في منطقة الشمال الإفريقي على وجه التحديد، إذ لم يعرف عن الإدريسي أنه قعد وصل في رحلاته في إفريقيا إلى المعد من ذلك، ولكننا نجد في كتاباته إشارات عن مدن شرق إفريقيا على الرغم من أبعد من ذلك، ولكننا نجد في كتاباته إشارات عن مدن شرق إفريقيا على الرغم من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) جيان : وثائق تاريخية وجغرافية عن شرق إفريقيا، ص ص ٢٠٥ ـ ٢٠٧.

Bovill, op. cit., p. 16 (\*)

<sup>(</sup>٤) انظر مادة الإدريسي في دائرة المعارف الإسلامية، ولمزيد من التسفصيل عن ترجمة الإدريسي يمكن الرجوع الى محمد عبد الغني حسن : الشريف الإدريسي، سلسلة أعلام العرب رقم ٩٧.

أنه لم يورد لنا معلومات وافية عن هذه المدن، ويبدو أنه لم يهتم اهتماما كافيا بالاستعلام عن تلك البلاد، ومع ذلك فإن أهمية كتاب الإدريسي فيما يختص بشرق إفريقيا أنه يكاد يكون أول المصادر التي تحدثت عن مدن الساحل وجزره، من ذلك كلوة التي ذكر عنها أن لها تجارة هامة مع سفالة وماليندة التي وصفها بالازدهار. ومما يستلفت النظر أن الإدريسي لم يرحل إلى شرق إفريقيا ـ كما فعل المسعودي - ولكنه استمع كثيرا وقرأ أكثر فأتى بدقائق مفصلة عن هذا الإقليم. وقد انتهى من تأليف كتــاب نزهة المشتاق في عام ١١٥٤م، وفي العــام التالي قام بوضع خريطة للعالم استجابة لطلب روجر. (١) ولاشك أن الفترة التي وضع فيها الإدريسي كتابه كانت فيها تجارة العرب مع شرق إفريقيا مزدهرة ازدهارا كبيرا، على أن الإدريسي لم يعن بتـجارة العرب في الذهب والعـاج والرقيق لأن هذه التـجارة كانت معروفة في العالم العربي التجاري؛ وإنما انصرف إلى الحديث عن تجارة جديدة وهي تجارة الحديد. كما نلاحظ أيضا تغير أوجه الحياة في شرق إفريقيا منذ رحلة المسعودي إليها في النصف الأول من القرن العاشر إلى كتابات الإدريسي في النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي، فماليندة التي لم تحظ من المسعودي حتى بذكر اسمها لأنها لم تكن تعنيه في شيء لعدم أهميتها أصبحت في زمن الإدريسي مدينة الزنج، يحدثنا الإدريسي عنها فيقول إن الزنوج يمتلكون فيها مناجم الحديد ويستحرجونه ويتاجرون في المطاوع منه ويربحون من تجارتهم هذه أرباحا كبيرة، كذلك تحدث عن ممبسة واشتغال أهلها بتجارة الحديد أيضا مما يدل على الصلات التي كانت قائمة بين شعوب الداخل ومن يفد على الساحل من التجار العرب وغيرهم، وخاصة من الهنود إذ كانت السيوف تصنع في الهند من الحديد المتحصل عليه من شرق إفريقيا.

ومما يستلفت النظر أن هناك بعض مواقع ذكرها الإدريسي لا تزال موجودة على الخرائط الحالية ولو بالتقريب كبراوة وماليندة وممبسة، ومنها ما اندرست معالمها ولا تزال تخضع لعمليات الكشف والتنقيب(٢). وقد أكد الإدريسي العلاقات

Johnston, Hary, A History of the Colonization of Africa by Alien Races. Cam- (1) bridge, 1913, p. 299.

<sup>(</sup>٢) بازل دافيدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة (مترجم) بيروت ١٩٦١

التى كانت قائمة بين العرب وساحل شرق إفريقيا وإن كان قد قصر هذه العلاقة عند حدود التعامل التجارى دون أن يعنى بدراسة الإمارات أو الممالك الإسلامية التى أنشأها العرب على ساحل شرق إفريقيا، ويقول الإدريسي بصدد ذلك أن جميع بلاد الزنج «بضائعهم من الحديد وجلود النمور الزنجية وهي حمر لينة جدا، ينقلون أمتعتهم على رءوسهم وعلى ظهورهم إلى مدينتي عبسة وماليندة فيبيعون هناك ويشترون»(١).

وعلى الرغم من أهمية ما كتبه الإدريسي إلا أن المعلومات التي أوردها ليست وافية تماما، هذا فضلا عن أنه أخطأ عند ذكره مدينة براوة فذكر أنها لا تزال على وثنيتها، إذ قال إنها واقعة بطرف بلاد الكفرة، ولكن من المعروف أن الإسلام كان قد انتقل إليها في زمن أسبق بكثير من كتابات الإدريسي، كما أنه لم يشر إلى كلوة إلا بإشارة عابرة مع أنها تأسست قبل مائتي سنة من مولد الإدريسي وبلغت في زمنه أقصى درجـة من الازدهار، وكانت جزر بمبا ومـافيا وزنجبار تابعـة لها، وهذه الجزرلم يذكرها الإدريسي أيضا، كما أنه لم يعرض لمدينة مقديشيو في حين أنه ذكر بعض المدن التي كانت تابعة لها كبراوة وبركة، ويبدو أن الإدريسي لم يكن على دراية كافية بتلك الأماكن أو أنه لم يهتم بالاستعملام عنها اهتماما كافيا، ومع ذلك فإن الإدريسي يكاد يكون هو الجغرافي الوحيــد الذي ذكر أسماء بعض مدن وجزر شرق إفريقيا في حين لم يرد ذكرها عند غيره من المصنفين السابقين له باستثناء المسعودي إلا باعتبار أنها مجموعة من الجزر(٢)، كما أن الإدريسي لم يقتصر عند حد الإشارة إلى أقاليم شرق إفريقيا ومدنها وإنما تعرض إلى غـرب إفريقيا ولا سـيما مملكة غانا، وطبقا لما يذكره الإدريسي كانت عاصمتها كمبي أكبر سوق في السودان الغربي حيث اعتاد التجار من جميع أنحاء المغرب أن يجتمعوا في أسواقها. (٣) ومن الثابت أن المسلمين احتلوا مراكز عليا في المملكة كالوزراء والكتاب، كما ذكر أن الخزانة الملكية كانت تحتوى على قطعة كبيرة الحجم من الذهب أصبحت مشهورة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ص ١٢ ـ ١٣.

Freeman - Grenville, Select documents on the East African Coast p. 41 (Y)

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن زكى : المراجع العربية للتاريخ الإسلامى فى غرب إفريقيا ص ١٤.

فى العالم الخارجى، وفى القرن الرابع عشر الميلادى ذكر ابن خلدون بيعها من قبل أمير مسرف إلى بعض تجار مصر، وذكر أن وزنها بلغ أكثر من طن، وأوضح الإدريسى أن ذهب غرب إفريقيا كان يأتى من مركزين أساسيين هما التكرور فى الغرب وونجارا فى الشرق، وقد وصف فى أماكن كثيرة من كتابه ما كان عليه ملوك غانا من الثراء، كما وصف أحوال مالى والتكرور أكبر مدنها، وأكثرها تجارة، فكان يسافر إليها أهالى المغرب الأقصى بالصوف والقماش والخرز ويخرجون منها بالتبر والرقيق. كما أمدنا الإدريسى بكثير من المعلومات عن حالة المغرب العربى، وله وصف دقيق للمدن فى شمال إفريقيا وخاصة مدينة أغمات التى أكد اتصالها ببلاد السودان الغربى، كما أشار إلى طرق القوافل التى كانت تخرج منها، كما وصف مدينتى مراكش وفاس وصفا فريدا فى نوعه(١).

وفى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى وضع سراج الدين أبو حفص عمر ابن الوردى مصنفا بعنوان خريدة العجائب وفريدة الغرائب. وقد اعتمد فيه بالنقل عن المسعودى، وقد ذكر أنه كلف من نائب السلطنة قائد قلعة حلب شاهين المؤيد أن يضع له دائرة مشتملة على دائرة الأرض توضح ما اشتملت عليه، فوضع هذا الكتاب، وقد وصف فيه ساحل شرق إفريقيا من جردفون إلى موزمبيق؛ ذكر أن سكانه جميعا من المسلمين فيهم القاضى والإمام، ونقل ما أورده المسعودى عن بلاد واق الواق وعبجب لكثرة ما بها من ذهب حيث إن الزنوج يتخذون منه سلاسل دوابهم، أما أكابرهم فيصنعون منه لبنا يبنون بها بيوتهم (٢). وما تجدر الإشارة إليه أنه يوجد اختلاط لسمى آخر لابن الوردى ظهر في النصف الثانى من القرن الرابع عشر والسنوات الأولى من القرن الخامس عشر ويدعى زين العابدين أبى حفص بن الوردى، وقد ظل كتاب الخريدة ينسب خطأ إليه.

أما فى القرن الثالث عشر الميلادى فيطالعنا ياقوت الحموى بمعجمه المعروف معجم البلدان، وقد عرف ياقوت بأسفاره التجارية العديدة، وكان يشتغل بتجارة الكتب وقد مكنه عمله هذا من جمع المادة العلمية اللازمة لمعجمه، على أنه لم يسجل لنا أخبار رحلاته وما وقع له من تجارب خلالها، ولا ريب في أن ما شاهده

<sup>(</sup>١) نقولا زيادة : الرحالة العرب ص ص ٩٣ ــ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) راجع ابن الوردى : خريدة العجائب وفريدة الغرائب.

ياقوت في أسفاره العديدة وما جمعه من الخزائن كان خير عدة له في تأليف مصنفه الفريد الذي فرغ منه في عام ١٢٢٤م(١) بيد أننا لا نستطيع أن نحدد مقدار ما أفاده ياقوت من رحلاته تحديدا دقيقا إذ إنه لم يعين الأقاليم الإفريقية التي زارها بنفسه وكتب عنها؛ وإنما نقل في معجمه عن كثير من الجغرافيين والرحالة مع أنه كان من أكثر العلْماء طوافا في عصره. ويعتبر معجم البلدان من أهم المصنفات التي وضعها العرب في هذا الموضوع، ويوجد بهذا المعجم كثير من مدن شرق إفريقيا كمقديشيو والجب وكلوة، ولعل ياقبوت كان أول من أشار إلى الشعب السواحلي، ويفهم ذلك من حديثه عنهم إذ أسماهم بشعب البربر «وهم غير البربر الذين بالمغرب هؤلاء سود يشبهون الزنوج، جنس متوسط بين الحبش والزنوج»(٢)، وفي تعريفه بمقديشيو ذكر أنها «مدينة في أول بلاد الزنج وأهلها كلهم غرباء ليسوا بسودان ولا ملك لهم وإنما يدير أمورهم المتقدمون عملي اصطلاح لهم، وإذا قصدهم التاجر له أن ينزل على واحد منهم ويستجير به فيقوم بأمره لمومنها يجلب الصندل والأبنوس والعاج هذا أكثر أمتعتهم وقد يكون عندهم غير ذلك مجلوب إليهم»، كما تحدث ياقوت عن كل من مدينة الجب وكلوة وسـفالة وإن كان ما أورده عن هذه المدن لا يشكل إلا شذرات بسيطة، فقد ذكر عن الجب أنها مدينة قرب بلاد الزنج في أرض بربرة يجلب منها الزراعــة وجلودها يتخذها أهل فارس نعــالاً. ولم يذكر عن كلوة إلا أنها موضع بأرض الزنج(٣)، كما لم يذكر عن الجهات الأخرى التي تقع على ساحل شرق إفريقيا أكثر مما أورده الإدريسي عنها، ومع ذلك فإن ما ذكره ياقوت يعد مهما رغم قلته، ويبدو أنه استقى معلوماته من التجار العرب الذين كانوا يذهبون إلى هذه الأقاليم لصلته بهؤلاء التجار وبسرؤساء عمان بوجه خاص، كما أشار ياقوت إلى جزيرة مدغشقر وأطلق عليها جزيرة القمر(٤)، والواقع أن الجغرافيين العرب لا يتفقون على كـتابة اسم هذه الجزيرة ولا على أصل اشتقاقها، فقد كتبه البعض ومنهم الإدريسي القُمُــر بضم القاف والميم، وكتبه غيرهم، ومنهم

<sup>(</sup>١) ركى محمد حسن : الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ص ص ١٥ ـ ١٦.

<sup>(</sup>۲) ياقوت الحموى : معجم البلدان جـ ٨، ص ١٧١، القاهرة ١٩٠٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، جـ ٧، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) راجع معجم ياقوت الحموى للتعرف على الأماكن التي أشرنا إليها.

ياقوت وابن سعيد بسكون الميم، ونسبوا اسم الجزيرة إلى قوم القمر الذين هاجروا اليها، أما ابن الوردى والبقسوى فسميا الجزيرة باسم السقمر بفتح القاف والميم، ويبدو أن العرب كانوا يعنون بها جزيرة مدغشقر. وإن كان هناك من يعتقد أنهم كانوا يعنون بها إحدى جزر القمر وخاصة أن وصف كل من الإدريسى وابن سعيد لجزائر القمر من حيث طبيعة الأرض وعادات السكان لا يتيسر تطبيقه على جزيرة مدغشقر (۱)، وقد أشار الإدريسى إلى هذه الجزيرة وتحدث عن اختلاف أجناسها وتعدد شعوبها ولغاتها وعن غنى سواحلها بالعنبر، وأنه ليس هناك في بحر الزنج جزيرة أكبر منها. وقد يكون من المناسب أن نشير هنا إلى أن جزيرة مدغشقر وجزر القمر الأربعة لم تورد في المصنفات العربية إلا نادرا.

كذلك تعرض ياقوت في معجمه إلى ممالك السودان الغربي فذكر عن غانا أنها مدينة كبيرة في جنوب بلاد السودان، كما تحدث عن إقليم مالي، فذكر عن التكرور أنها بلد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب، كما تحدث عن التبر فذكر أنها من بلاد السودان وإليها ينسب الذهب الخالص وهي في جنوب المغرب(٢).

ومن المصنفين العرب الـذين اهتموا بممالك السودان الغربى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادى أحمد بن عبد المؤمن الشريشى ١٢٢٣م فذكر أن المدخل إلى هذه الممالك من سجلماسة، ومن سجلماسة إليها ذهابا مسيرة ثلاثة أشهر، ويوجد بها تجار كثيرون من المغرب.

وفى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى يبرز لدينا من المصنفين العرب ابن سعيد المتوفى ١٢٨٦م، وهو مؤلف جغرافى من غرناطة درس جغرافية بطليموس ووضع موسوعة هامة عرفت بجغرافية الاقاليم السبعة (٣)، أورد فيها ما عرفه عن سواحل شرق إفريقيا مع ذكر لبعض مدنها كماليندة وممبسة ومقديشيو، وتحدث عن

<sup>(</sup>١) جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق إفريقيا، ص ص ١٦١ ـ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) صلاح الدين المنجد: عملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سعيد في المجلد الثاني من فيران، ص ٣١٦ وما بعدها.

Ferrand, Documents Historiques et Textes Geographiques Arabes, Persans et Turks relatif àl'Extreme Orient de VIIIe aux XVIIIe Tome 11. p. 316 ff., Paris, 1913.

هذه المدن مراعيا ترتيبها حسب موقعها الجغرافي من الشمال إلى الجنوب. وقد وضع موسوعته على نهج كتاب الإدريسي نزهة المشتاق في اختراق الآفاق<sup>(۱)</sup>. وأهم ما في كتاب ابن سعيد ما ذكره من أن ملاحا عربيا يدعى ابن فاطمة دار حول إفريقيا من الغرب إلى الشرق، كما وصف سواحل السنغال، وذكر وجود جاليات هندية كبيرة العدد تعيش في جزيرة القمر<sup>(۲)</sup>، كما أورد تفصيلات كثيرة عن تلك الجزيرة تطابق جزيرة مدغشقر إلى حد كبير مثل كونها طويلة عريضة طولها مسيرة أربعة أشهر وعرضها مسيرة عشرين يوما وأنها تحت حكم المسلمين<sup>(۳)</sup>.

وعلى الرغم من أن ابن سعيد كتب عن السودان الغربى إلا أنه من المؤسف أن كتاباته لم تصل إلينا كاملة، ولكن إذا قيمناها بالإشارات التى وردت عنها فى أبى الفدا وابن خلدون وغيرهما فإن فقد مؤلفاته يعد ولاشك ضربة محزنة للعلم (٤)، وعلى الرغم من أن الفاصل الزمنى بين كتابات الإدريسى وابن سعيد لا يتجاوز ماثة عام فإن التباين الكبير واضح فى كتاباتهما، كما أننا نلاحظ بعض تغييرات من حيث أسماء المدن، ولا نستطيع أن نعلل هذا الاختلاف بسبب التغييرات التى حدثت فى الساحل فى مدة قصيرة نسبيا، وإن كان هناك فى كتابات ابن سعيد مواقع كثيرة ورد ذكرها فى الإدريسى.

وبعد وفاة ابن سعيد يسترعى انتباهنا مصنف جديد فى تخطيط البلدان لزكريا ابن محمد المعروف بالقزوينى، ويتضمن هذا المصنف بعض المعلومات المفيدة عن إفريقيا، وإن كان يتميز باتجاهه إلى العجائب، ويتضح ذلك من عنوانه «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» كما وضع كتابا آخر بعنوان «آثار البلاد وأخبار العباد» اقتصر فيه على ما نقله عن المسعودى بالنسبة لحديثه عن زنوج شرق إفريقيا، أما عن بلاد السودان فقد ذكر عنها أنها بلاد كثيرة وأرض واسعة ينتهى

<sup>(</sup>١) جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق إفريقيا، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامي ـ تعليق شكيب أرسلان، ص ص ٣٧١ ـ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر بعض الكتابات التي أوردها ابن سعيد في المجلد الثاني من فيران ص ٣١٦ وما بعدها.

Ferrand, Documents Historiques et Textes Geographiques.

Bovill, The Golden Trade of the Moors, p. 65.

شمالها إلى أرض البربر وجنوبها إلى البرارى وشرقها إلى الحبشة وغربها إلى البحر المحيط(١).

ومن أبرز المصنفين العرب في القرن الرابع عشر الميلادي أبو الفدا إسماعيل سلطان حماة في مصنفه المعروف، تقويم البلدان، الذي اعتمد فيه كثيرا على ابن سعيد، وقد تعرض في مصنفه لكل من شرق وغرب إفريقيا، وأكد الروابط القائمة بين شمال إفريقيا وعمالك السودان الغربي، فذكر أن المسافرين يقطعون الصحراء بين سجلماسة وغانا؛ وهي مسافة طويلة عريضة يكابدون فيها شدة العطش والوهج (٢). على أن أكثر ما أوضحه أبو الفدا فيما يتعلق بشرق إفريقيا حديثه عن الثلوج على القمم العالية في الداخل (جبال كليمنجارو) قال إنه سمع بهذا ولا يكاد يصدقه (٣)، وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن العرب عرفوا مناطق في داخلية القارة الإفريقية لم يصل إليها الأوربيون إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، ولم يقتصر أبو الفدا في حديثه على زنوج شرق إفريقيا وإنما عني عشر الميلادي، ولم يقتصر أبو الفدا في حديثه على زنوج شرق إفريقيا وإنما عني بأخبار الزنوج الذين عاشوا في البلاد العربية فقد ذكر أن جماعة من زنوج زنجبار أغارت في عام ٢٥٦ هـ على الجزء الجنوبي من العراق وأنهم استولوا على مدينة البصرة ونهبوها. كما نقل عن النويري أن جزءا من جيش الحلفاء العباسيين ببغداد كان مؤلفا في القرن التاسع الميلادي من زنوج زغباركان مؤلفا في القرن التاسع الميلادي من زنوج زغبار أن

وفى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين انصرف العرب عن الجغرافيا العلمية ووجهوا اهتماماتهم إلى الحديث عن العجائب وفى وصف الغريب من حيوان البر والبحر، ومن أهم الذين كتبوا فى العجائب شمس الدين أبو عبد الله

<sup>(</sup>١) زكريا القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، ص ٢٤، طبعة بيروت ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) صلاح الدين المنجد ، مصدر سبق ذكره ص ٢٧، انظر أيضا تقويم البلدان ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر كتابات أبي الفدا في :

Reinaud, Relations de Voyages faits par les Arabes et Persans a l'Inde et de La Chine .Tome 11. p. 44.

وكذلك جيان : وثاقق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق إفريقيا ص ٧٣، كما يمكن الرجوع إلى مادة «أبو الفدا» في دائرة المعارف الإسلامية.

<sup>(</sup>٤) انظر ما كتبه أبو الفدا عن تاريخ البصرة في :

Reinaud, op. cit., Tome 11. p. 44.

وكذلك جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق إفريقيا ص ٧٣.

الدمشقى فى كتابه «نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر»، وقد نقل الدمشقى بعض رواياته عن المسعودى؛ وفى فصل له عن بحر الزنج عدد جرائر كثيرة فيه منها جزيرة قنبلو التى عنى بها جزيرة مدغشقر(۱)، ولدينا \_ بعد الدمشقى \_ عبد الرشيد ابن صالح الملقب بالبقوى، نسبة إلى باكو من ثغور بحر قروين، وله كتاب «عجائب القدرة» أورد فيه بعض المعلومات عن جريرة زنجبار ولكنه أسماها بنجويه ذكر عنها أنها جزيرة من بلاد الزنج وجميع السفن التى تتاجر مع هذه البلاد ترسو إليها وبدلك يمكن أن نعتبر جريرة زنجبار من عداد الأمكنة التى ذكرها المصنفون العرب فى مصنفاتهم الجغرافية.

ويتميز القرن الرابع عشر الميلادى بثرائه فى مجال المعرفة العربية عن غرب إفريقيا، ففى خلال النصف الأول من ذلك القرن يطالعنا ابن فضل الله العمرى فى موسوعته الضخمة «مسالك الأبصار» أورد فيها الشىء الكثير عن مملكة مالى فذكر أنها فى جنوب نهاية المغرب، ومتصلة بالبحر المحيط، وأنها تشتمل على أقاليم كثيرة، وبلاد مالى وغانا وما معها يسلك إليها من غربى صعيد مصر على الواحات فى طريق تسكنه طوائف من العرب ثم البربر يتوصل منه إلى مالى وغانا.

ويكاد يكون هناك اتفاق بين الباحثين على أن العمرى يعد أعظم ما كتب عن مالى؛ إذ قدم وصف مهما ودقيقا للمملكة وأقاليمها ومدنها وقبائلها وبناء دورها وأقواتها وثمارها وحيواناتها وعاداتها وتقاليد أهلها وعساكرها ومعادنها وصلات ملوكها بمن يجاورهم. وقد استقى معلوماته من أناس عاشوا في تلك البلاد وعرفوا أخبارها، أو من أهالى البلاد أنفسهم أو ملوكهم الذين زاروا القاهرة أو من آخرين صحبوا هؤلاء الملوك(٢)، وكثيرا ما يقتبس منه القلقشندى في كتابه صبح الأعشى ويأخذ منه فقرات كاملة.

وفى السنوات الأولى من النصف الثانى من القرن الرابع عشر يسترعى انتباهنا كتاب الرحالة العربى ابن بطوطة الذى سلجل فيه رحلاته الكثيرة وأسماه

<sup>(</sup>١) لوثروب ستودارد : مصدر سبق ذكره، جد ١ ص ص ٢٧٢ ــ ٢٧٣.

 <sup>(</sup>۲) العمرى : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، وتوجد مجلدات تحتساج إلى استكمال من هذا المصنف في دار الكتب المصرية تحت رقم ۲۵٦٨.

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. وقد بدأ ابن بطوطة رحلاته في عام ٧٧٥ هـ قاصدا الحج إلى مكة، وله ثلاث رحلات واسعة النطاق جاب فيها أكثر ما عرف في زمانه من بلاد الاوقد طاف في رحلته الأولى شمال إفريقيا ثم بلاد الشام والهند والصين وأجزاء كثيرة من آسيا بينما طاف في رحلته الثانية ببلاد الأندلس. أما رحلته الثالثة فقد كانت في غيرب إفريقيا ومجاهلها، وقضى في رحلاته هذه ما يقرب من الثلاثين عاما. وبعد أن فرغ من رحلاته استقر في مدينة فاس حيث أمر سلطانها كاتبه ابن جزى أن يكتب ما يمليه ابن بطوطة عليه حيث وحلات ابن بطوطة تجعلنا لا ننسي إذا ما قسونا في حكمنا عليه واتهمناه بالخيال أو عدم الدقة فيما كان يرويه أن كثيرا من اللوم الموجه إليه يمكن أن يكون ناشئا عن عدم الدقة فيما كان يرويه أن ابن بطوطة لم يدون مذكرات منتظمة؛ وإن كان قد دون شيئا فلا ريب في أنه قد أضاعه خلال تجواله (١).

وتعنينا رحلات ابن بطوطة فى المناطق التى عرج فيها على أجزاء من القارة الإفريقية، فهناك رحلة قام بها فى عام ١٣٣١م من زيلع إلى مقديشيو وممبسة وكلوة ولعله يكون أول المصنفين العرب الذين حدثونا بإفاضة عن الإمارات الإسلامية الهامة فى شرق إفريقيا. ورحلات ابن بطوطة على الرغم من عدم دقتها إلا أنه لا غنى عنها بالنظر لاحتواثها على بيانات وافية منها ما يمكن الاعتماد عليه، وقد أورد لنا بتفصيل ثلاثة مراكز على الساحل الشرقى من إفريقيا هى مقديشيو وكلوة وممبسة، ذكر عن الأولى أن المسافة بينها وبين زيلع خمسة عشر يوما، وهى مدينة متناهية الكبر أفاض فى الحديث عن نشاطها التجارى وأكد اتصالها اقتصاديا بحصر إذ تصنع فيها الشياب الرفيعة المنسوبة إليها والتى لا نظير لها ومنها تحمل إلى ديار مصر وغيرها، كما ذكر أن القاضى الذى استضافه فى منزله أثناء إقامته ديار مصر وغيرها، كما ذكر أن القاضى الذى استضافه فى منزله أثناء إقامته بقديشيو يدعى ابن البرهان، قال عنه إنه مصرى الأصل، ويظهر من روايات ابن بطوطة مدى تحضر مقديشيو وأن سلطانها يسجيد العربية وإن كان يتكلم (المقديشية)

<sup>(</sup>١) راجع مادة «ابن بطوطة» في دائرة المعارف الإسلامية

ويظهر من وصفه لمقديشيو أنها قد وصلت إلى درجة كبيرة من التطور وأصبح لها أنظمة وتقاليد خاصة بهاء ويتضح لنا ذلك فيما أورده من التقاليد المتبعة في جلوس السلطان على العرش وما يحيط به من أمراء ووزراء ووجوه القادة كل حسب مرتبته، وأن الأطبال والأنفار والأبواق كانت تضرب عند جلوسه. كما يتحدث ابن بطوطة عن جلوس الفقهاء وذوى الرأى وكيفية نظرهم في شكاوى الناس وتطبيقهم للشريعة الإسلامية، ثم يمضى في وصف الحياة الاقتصادية ومدى ما وصلت إليه السلطنة من اتساع في النفوذ ونمو مطرد في التجارة، كذلك يحدثنا ابن بطوطة عن مدينة عمبسة وإن كانت المدة التي قضاها بها وهي ليلة واحدة لم تكن كافية بطبيعة الحال للتعرف عليها تماما أو للإطناب في وصفها فلم يذكر عنها سوى أنها شافعية المذهب مساجدها مبنية من الخشب. أما عن كلوة، وذكرها بضم الكاف؛ في حين ذكرها ياقوت بكسر الكاف \_ والأرجح أن تكون تسمية ياقوت هي الأصح لأن الجزيرة تشبه كلوة الإنسان(١١) \_ فقد وصفها بأنها مدينة ساحلية عظيمة أكثر أهلها من الزنوج، وهي من أحسن المدن وأتقنها عمارة وكلها مبنية من الخشب وأهلها أهل جهاد لأنهم في بر واحد متصل مع كفار الزنوج، ولكنه أشار إلى إسلام كشير من الزنوج وأن هؤلاء يغلب عليهم الدين والصلاح وينتمون إلى المذهب الشافعي.

كما تحدث ابن بطوطة عن سلطان كلوة، ويفهم من حديثه أن السلطنة كانت متصلة ببعض البلدان الإسلامية كالعراق والحيجاز، ويظهر ذلك من حييثه عن السلطان أبي المظفر حسن وكان يكني بأبي المواهب لكثرة مواهبه وكرمه، وقد ذكر عنه أنه كان كثير الغزوات على أرض الزنوج الكفار يغير عليهم ويأخذ منهم الغنائم حيث يخرج منها ويصرفه في الأوجه المعينة في كتاب الله ويجعل نصيب ذوى القربي في خزانة على حدة فإذا جاءه الشرفاء دفعه إليهم، وكان الشرفاء يقصدونه من العراق والحجاز وسواها. وذكر ابن بطوطة عن امتداد نفوذ كلوة إلى ممبسة إثر مصاهرة تمت بين البيتين الحاكمين في كل من كلوة وممبسة، وعلى الرغم من أنه مصاهرة تمت بين البيتين الحاكمين في كل من كلوة وممبسة، وعلى الرغم من أنه وصف كلوة بطريقة لم يسبقه إليها أحد من قبل فإن ما يدعو للأسف أنه لم يتوسع

Freeman- Grenville, op. cit., p. 47. (1)

فى الحديث عن علاقات سلطنة كلوة من الناحيتين السياسية والتسجارية بغيرها من المناطق وخاصة أنها كانت فى زمنه أهم مركز إسلامى فى ساحل شرق إفريقيا، وكانت حركة الاستيطان العربى والإسلامى بالغة أقصى حد لها من القوة والاتساع. ولا شك أنه كان فى استطاعته أن يوافينا ببيانات أكثر مما أورده ولكنه لم يذكر سوى القليل مع أنه أقام بالمدينة فترة كافية للتعرف عليها تعرفا كاملا(١).

ومما هو جدير بالذكر أن الزمن الذي وصل فيه ابن بطوطة إلى ساحل شرق إفريقيا وهو نهاية الثلث الأول من القرن الرابع عشر الميلادي، كانت معظم مناطق الساحل تنتمي إلى العرب حين جاءت موجة كبيرة من مهاجريهم خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي على أثر اجتياح المغول دار الإسلام حتى الفرات، ولحق أولئك المهاجرون ببني جلدتهم الذين سبقوهم في هجرتهم إلى ساحل شرق إفريقيا، وقد جاء المهاجرون الجدد بدماء دافقة ظهرت آثارها في عمارتهم الزاهرة وأسواقهم الباهرة التي فتنت ابن بطوطة حين جاء الإقليم، واستطاعت هذه المجتمعات بعد أن تنوعت مصادر ثرواتها أن تصل إلى درجة من الازدهار تقترب من الخيال من حيث الغني والترف والرفاهية، ويظهر ذلك من وصف ابن بطوطة لمدن الساحل الشرقي لإفريقيا. وعلى الرغم من أنه كان على معرفة وثيقة بالمجتمعات المتحضرة في البلدان الواقعة في قلب العالم الإسلامي إلا أنه قد تعجب للثراء الكبير والحياة الرغدة التي رآها في شرق إفريقيا؛ فحديثه عن مدينة كلوة يوحي بأنها كانت من أجمل بقاع الأرض وأكثرها رونقا وبهاء، وكذلك أيضا حديثه عن محبسة ومقديشيو، حيث أعطى صورا حية ناطقة لمجتمعات غنية أيضا حديثه عن محبسة ومقديشيو، حيث أعطى صورا حية ناطقة لمجتمعات غنية ومترفة (٢٠).

ولابن بطوطة رحلات أخرى فى السودان الغربى حيث سافر إلى بعض هذه الممالك موفدا من قبل أبى عنان سلطان فاس فى مهمة لا نعرف تفاصيلها، ووافقت زيارته إلى مالى عهد سليمان وهو أخ لمنسا موسى سلطان مالى الشهير،

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة : تحفة النظار في عجائب الأسفار وغرائب الأمصار، جـ ١، ذكر سلطان مقديشيو وكلوة.

 <sup>(</sup>۲) حسن أحمد محمود : انتشار الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا، القاهرة ١٩٥٨ انظر أيضا جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق إفريقيا، ص ١٩٥

وقد بدأت رحلته من سلجلماسة حيث انضم إلى جماعة من التجار إذ كانت العلاقات التجارية متصلة ودائمة بين بلدان المغرب العربي وأقاليم السودان الغربي، وقد عبسرت القافلة الصحراء الكبسرى في عام ١٣٥٢م ووصف ابن بطوطة الطريق التي سلكتها فذكر الشيء الكثير عن قافلة التكاشيف التي كانت عادة تتقدم القافلة التجارية لتذيع نبأ قدومها لكي يبعث إليها بالمياه، وإذا لم تصل قافلة التكاشيف فإن قافلة التجارة تكون معرضة برمتها للموت عطشا في الصحراء، وكان يدفع للكاشف مائة مثقال من الذهب. وقد أورد لنا الحسن الوزان (لسيو الإفريقي) في أوائل القرن السادس عشر الميلادي أخبارا عن قافلة ضلت طريقها وأنقذت بكاشف أعمى!. وقد وصلت القافلة التي كان يصحبها ابن بطوطة بعد خمسة وعشرين يومـا إلى مدينة تفارى حيث كان يستـخرج الملح،ولاحظ ابن بطوطة أن الزنوج في غرب إفريقيا يتعاملون بالملح كـما يتعامل غيرهم بالذهب والفضة، ومن تفاري وصلت القافلة إلى تاسرهلا، وتحدث رحالتنا عن شدة الحرارة في الصحراء فذكر أن القافلة كانت ترحل بعد صلاة العصر وتسير في الليل وتتوقف عند الصباح، وأخيرا وصلت القافلة إلى أيوالاتن بعد سفر شهرين كاملين، وذكر عن أيوالاتن أنها أول أقاليم ممالك السودان وأقصاها شمالا، وثياب أهلها مصنوعة من المنسوجات المصرية، وأعجب ابن بطوطة بنساء هذه المدينة فذكر أنهن جميلات أعظم شأنا من الرجال وإن كان قد تعجب من اختلاط الجنسين بشكل ينافي ما عرفه في بلاده.

ثم غادر ابن بطوطة أيوالاتن مسيما شطر مالى الواقعة جنوبها على مسيرة أربعة وعشرين يوما، ووصل إلى مدينة كارسخو على نهر النيجر وظنه نهر النيل فذكر أنه ينحدر من كارسخو إلى بلدة كابر فبلدة راغة ثم إلى تنبكتو. ومن تنبكتو إلى بلدة كوكو ثم إلى مولى فبلدة يوفى ثم ينحدر منها إلى بلاد النوبة ودنقلة (١).

<sup>(</sup>١) رحلة ابن بطوطة : جـ ٢، القاهرة ١٩٣٣، ص ٣.

وذكر ابن بطوطة الكثير عن أحوال مالى وعادات أهلها وتقاليدهم وثقافتهم ونتاجهم الزراعى، وكان بما ذكره أن من عادات أولى الأمر فيها أن يمنعوا الناس من دخولها إلا بالإذن، وكان ابن بطوطة قد عرف ذلك قبل رحلته إليها فكتب إلى رؤساء الجالية العربية فيها فحصلوا له على ذلك الإذن واستأجروا له دارا يقيم فيها، وكان من بين أولئك الرؤساء تاجر مصرى، وفيما يبدو أنه كان يوجد في مالى جالية مصرية بارزة، فقد أشار ابن بطوطة إلى مرض أصيب به، وكان علاجه على يد أحد أطباء تلك الجالية كما تحدث عن أحوال السكان وعاداتهم.

ولا شك أن مذكرات ابن بطوطة عن غرب السودان تضفى ضوءا كبيرا على الإقليم، وبعض هذه المذكرات فيها الشيء الكثير من المتعة، ومن الطريف أنه كان يعنى فى كثير من الأحيان بذكر النساء، فقد وصف نساء أيوالاتن بأنهن أتم النساء جمالا وأبدعهن صورة، ولم يكن ابن بطوطة ممن يضفى الأوصاف على النساء دون حساب فليس من شك فى أنه شهد الكثيرات منهن فى رحلاته المختلفة، وقد ذكر عن المرأة فى غرب السودان بأنها أعظم شأنا من الرجل فى كثير من المناطق التى ارتحل إليها ويفهم من كتاباته أن الإسلام اتخذ لونا محليا صرفا، كما تميز فى نواح كثيرة بما يتصل بالحياة فى أقاليم السودان من خلق وعادات ومثل اجتماعية، ومما أثار دهشة ابن بطوطة أو سروره فيما يبدو أن النساء كن يحتفظن بأصدقاء من الرجال، وكذلك كان يفعل الرجال لكل منهم صديقة أو رفيقة.

وقد تحدث عن مشهد رآه حينما دخل يوما منزل القاضى بعد أن استأذنه فإذا به فى رفقة امرأة حسناء فالتفت يريد أن يذهب من حيث أتى فصاح القاضى وطلب منه أن يدخل فهى رفيقته! ويعجب ابن بطوطة بأن الرجل لم يكن قاضيا فحسب وإنما كان فقيها يلجأ إليه الناس لحل مشكلاتهم والتفقه فى شئون دينهم وكان حاجا فوق هذا كله! وقد خلف ابن بطوطة عن مملكة مالى الكثير من الوصف المفصل فقد ذكر عن الزنج فى المملكة أنهم أقل من أن يظلموا يمقتون الظلم كما لا يمقته شعب وسلطانهم لا يسامح أحدا فى شىء منه، كما تحدث عن الأمن وشموله فى بلادهم بحيث لا يخاف المسافر إليها ولا المقيم فيها من سارق أو

غاصب، كذلك لا يتعرضون لمال من يموت ببلادهم من البيضان (ويعنى العرب) ولو كان القناظير المقنطرة! إنما يتركونه بيد ثقة حتى يأخذه مستحقه. كما أشاد ابن بطوطة بمدينة جنى التى عدها أعظم مدن السودان الغربى من حيث الغنى والثروة. وقد غادر ابن بطوطة مالى إلى تنبكتو ومنها إلى تكدا شرقا وكانت آخر مدينة رحل إليها من بلاد السودان الغربى إذ جاءه أمر من السلطان يطلب منه الرجوع إلى فاس. وقد ذكر المستشرق شتيرن أن المعلومات التى أوردها ابن بطوطة عن غرب إفريقيا لا تقل فائدة عن المعلومات التى أتى بها ليو الإفريقي في القرن السادس عشر، حقيقة أن رحلات ابن بطوطة شغلت الأذهان وتضاربت الأقوال بشأنها فالبعض رماها بالكذب والتهويل، من ذلك ابن خلدون الذى ذكر في مقدمته أن ابن بطوطة كان يروى حكايات غريبة يتناجى الناس بتكذيبها، ولكن نما لا شك فيه أن بطوطة كان يروى حكايات غريبة يتناجى الناس بتكذيبها، ولكن نما لا شك فيه أن هذه الرحلات على ما فيها قد أفادت علم الجغرافيا والتاريخ والاجتماع، كما يرجع إليها الفضل في إمدادنا بمعلومات وافرة عن الأجزاء التى ارتحل إليها ابن بطوطة في قارة إفريقيا.

وفى نهاية القرن الرابع عشر الميلادى يطالعنا أبو المحاسن ابن تغرى بردى فى مصنفه المعروف «المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى»، وقد نقل عنه المقريزى ترجمة لأحد قضاة مدينة لامو فى شرق إفريقيا التقى به فى مكة، وذكر عن لامو أنها بلدة من بلاد الزنج على مقربة من مقديشيو، ويمكن استنتاجا من كتابات ابن تغرى بردى والمقريزى أن مدينة لامو كانت موجودة فى عام ١٣٨٣م(١) ولابد أنها قد تأسست فى عهد أقدم من ذلك لأنه كان بها فى ذلك العام سكان مسلمون كما كان فيهم قاضى عالم بالشرع الإسلامى.

وفى السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر الميلادى يطالعنا عبد الرحمن بن خلدون الذى أورد لنا حقائق هامة عن السودان الغربى، كما قدم معلومات دقيقة عن قبائل الطوارق والعرب والبربر فى تاريخهم المبكر. وقد ذكر ابن خلدون مدينة تاكدا أهم مدينة فى سلطنة مالى باعتبارها مركزا هاما لخط سير القوافل التى كانت

<sup>(</sup>١) نقلا عن جيان، جـ ١ ، ص ص ٢٩٩ ـ ٢٣٣.

تعبرها سنويا في طريقها إلى القاهرة مما يوضح الاتصالات التجارية التي كانت قائمة بين مصر ومالى.

وفى أوائل القرن الخامس عشر وضع القلقشندى موسوعته الضخمة "صبح الأعشى فى صناعة الإنشا"، وفى الجزء الخامس من تلك الموسوعة تحدث القلقشندى عن الممالك الإسلامية فى إفريقيا وخص بالذكر مملكة مالى التى اعتبرها المملكة الخامسة من ممالك الجهة الجنوبية فى مملكة الديار المصرية، وقسمها إلى خمسة أقاليم : الإقليم الأول مالى، والثاني صوصو، والثالث غانا، والرابع كوكو، والخامس بلاد التكرور الواقعة إلى الشرق من كوكو وتليها من جهة الغرب علكة برنو، مع ملاحظة أن المادة التى اعتمد عليها القلقشندى قد استقاها عمن سبقه من المصنفين إذ نقل كثيرا عن ابن سعيد وأبى الفدا، كما وضح اعتماده على العمرى، وعلى أية حال فإن قيمة ما ذكره القلقشندى أنه جمع فى كتابه الكثير من نصوص المؤلفات التى لم تصل إلينا، كما أمدنا بصورة جلية لمجتمع مملكة مالى، وأورد ثبتا لحكامها قبل وبعد اعتناقهم للدين الإسلامى، كما أوضح عمق الصلات وأورد ثبتا لحكامها قبل وبعد اعتناقهم للدين الإسلامى، كما أوضح عمق الصلات التى كانت تربط العديد من عمالك السودان الغربي بمصر (١).

ومنذ النصف الأول من القرن الخامس عسر تجدب المصنفات العربية العامة التى أمدتنا بمعلومات عن بعض أجزاء القارة الإفريقية منذ القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر الميلادى، وهى الفترة التى يمكن أن نسميها بالعهد الإسلامى الذى كان المسلمون فى خلاله على اتصال دون غيرهم بتلك المناطق التى كان لهم فيها النفوذ عليها والسيطرة على تجارتها.

وفى الوقت الذى بدأت فيه المصنفات العربية فى التلاشى تبدأ المصادر البرتغالية فى الظهور وأهمها ما كتبه الرحالة البرتغاليون من رواد حركة الاستكشافات البحرية من أمثال فاسكودى جاما Vasco de Gama وكاستنهيدا وعديز وباربوسا Barbosa وغيرهم كثيرون، ثم تتوالى بعد ذلك المصادر الأوروبية عن إفريقيا وخاصة سجلات الرواد الأوروبيين الذين توغلوا فى القارة الإفريقية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

<sup>(</sup>١) القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء جده، ص ص ٢٨٤ ـ ١ ٣.

والجدير بالذكر أن بعض الكتاب الأوروبيين تعمدوا في قليل أو كثير تجاهل المؤثرات العربية ومنهم من حاول النيل من الحضارة الإسلامية في إفريقيا، ونسبة كشف إفريقيا وإدخال الحضارة فيها إلى أوروبا وهذه نظرة قاصرة لأن أوروبا نفسها لم تصل إلى كشف مجاهل القارة الإفريقية إلا بفضل اعتمادها على المصنفات العربية. والكثير من هذه المصنفات ترجم إلى اللغات الأوربية المختلفة، وقد أشاد الكثيرون من رواد حركة الكشف والارتياد الأوروبي بالدور الذي قام به العرب في التعرف على أجزاء من القارة الإفريقية وسبقهم في ذلك، بل إن كثيرا من الرحالة الأوروبيين قرءوا بإمعان ما كتبه العرب عن المناطق التي ارتادوها كما أن هناك من المستشرقين من اهتم بإبراز فيضل المدونات العربية في تعريف أوروبا بالقيارة الافريقية.

وقد أدرك الباحثون الأوربيون منذ وطد الاستعمار الأوروبي أقدامه في إفريقيا أهمية المتراث العربي الإفريقي فينقلوا الكثير من المخطوطات العربية إلى مكتبات بلادهم كالمتحف البريطاني بلندن British Museum Library والمكتبة واللهمة الوطنية بباريس Bibliotheque Nationale وغيرها، وقد دأبوا على ترجمتها إلى العاتهم، كما نشطت الجمعيات والمعاهد المعنية بالدراسات الإفريقية وأسهمت في نشر وتحقيق الكثير منها. كما تهتم الجامعات الإفريقية في الوقت الحاضر بجمع التراث العربي والإفريقي حيث تنهض جامعات غانا ونيجيريا وغينيا والسنغال بجمع وتصنيف ما في حوزتها من مخطوطات عربية، وقد صدر في السنوات الأخيرة ثبت عام للمخطوطات العربية الموجودة في مكتبتي لاجوس ولوجارد في كادونا بنيجيريا(۱). كما نهضت جامعة إيبادان بالتعريف بالمخطوطات المحلية التي في حوزتها(۲)، وفي شرق إفريقيا توجد الكثير من المخطوطات العربية والسواحلية، ولا شك أننا أشد ما نكون احتياجا لدراسة هذه المخطوطات واستخلاص المادة ولا شك أننا أشد ما نكون احتياجا لدراسة هذه المخطوطات واستخلاص المادة التاريخية منها لما تقدمه من بعض الجوانب الهامة، وتجدر الإشارة بصدد ذلك إلى

Aida Arif and Abu Hakima, Descriptive Catalogue of the Arabic Manuscripts in (1)
Nigeria. Luzac - London 1965.

Kensdale, W. E. N. A catalogue of the Arabic Manuscripts Preserved in the (Y) University Library Ibadan 1955 - 1958.

دور جرنفيل فريمان أحد المعنيين بتاريخ شرق إفريقيا قبل العصر البرتغالى، كذلك ينبغى أن ننوه بالجهود التى بذلها كل من ستيجاند وبرنس وهتشنز فى دراسة الروايات السواحلية وإحرازهم نجاحا فى العثور على المدونات العربية والسواحلية كتاريخ لامو وبات استخلصوا منها مادة ذات أهمية كبيرة فى تطور الإمارات العربية والإسلامية فى شرق إفريقيا(١١)، وخاصة تاريخ الأسرة النبهانية فى جزيرة بات وجزيرة لامو لشيبو فرج بن أحمد الباقرى وهى مخطوطة سواحلية حققها هتشنز وأشار إليها فى كتابه «الإسلام فى شرق إفريقيا Islam in East Africa» هذا إلى جانب دراسة جرنفيل فريمان عن كستاب سنة الكلاوية ومختصره السلوة فى تاريخ كلوة.

وليس من شك في أن تاريخ العرب في إفريقيا يعد من الصفحات المجيدة في التاريخ الإفريقي، نرجو أن تتاح الظروف للدارسين العرب لاقتفاء آثاره قبل أن تضيع المدونات العربية أو يقتصر الدارسون على المصادر الأوروبية وحدها، فإن معظم هذه المصادر كتبت بالنظرة الأوروبية وكان صعبا عليها أن ترى حسنة من حسنات العرب(٢).

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك :

Prins. A., The Swahili Speaking Peoples of Zanzibar and the East African Coast (Arab - Shiraz and Swahili) London 1961 see also A. Warner, A swahili History of Pate, Stigand, in the Land of Zinj, London 1913 and Freeman - Grenville, The East African Coast. London 1962.

 <sup>(</sup>۲) انظر دراستنا عن المصادر العربية في شرق إفريقيا ـ العدد ١٤ من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ص ٣٣٦.





## الفصل الثانى

العرب في شرق إفريقيا حتى تأسيس سلطنة زنجبار



سنعنى فى هذا الفصل بتتبع علاقة العرب بشرق إفريقيا حتى قيام السلطنة العربية فى زنجبار فى أوائل العقد الرابع من القرن التاسع عشر الميلادى. إذ من المؤكد أن هذه السلطنة لم تقم فجأة، وإنما كان قيامها تتويجا لمراحل متعددة مر بها تاريخ العرب فى شرق إفريقيا. ومهد لظهورها رواد كثيرون من العرب وصلوا المنطقة منذ أزمنة بعيدة وأسسوا المراكز التجارية والإمارات العربية الإسلامية إلى أن جاء دور السلطنة العربية فى توحيد تلك الكيانات الصغيرة المفككة تحت لوائها.

وقد ظهرت المؤثرات الإسلامية والعربية في تلك المنطقة من ساحل شرق إفريقيا الممتدة من رأس جردفون شمالا إلى خليج دلجادو جنوبا، والتي أطلق العرب عليها ساحل الزنج أو رنجبار من الفارسية بار بمعنى الساحل؛ حيث كان التجار من جنوب الجزيرة العربية وسواحل الخليج العربي أقدم من وطئها، وكان قدومهم إليها للتجارة حينا أو للاستيطان حينا آخر. وعلى الرغم من أنهم كانوا قلة من الناس يأتون في فترات محددة إلا أنه بمضى الزمن بدأ اختلاطهم يشتد بالسكان فتزاوجوا من نساء القبائل وأقاموا عدة مراكز تجارية على الساحل للاشتغال بتجارة أن تستوعب أو تذيب الوافدين عليها لأن مورد العرب كان منهلا لا يكاد ينقطع، وترتب على ذلك أن احتفظ هؤلاء النارحون إلى حد كبير بسماتهم المميزة، وإن كان قد نمى من هذا الوضع المتحرك الناتج عن تعدد الثقافات والعناصر التي كانت تفد من الهند وفارس وجزر الشرق الأقصى بالإضافة إلى الجزيرة العربية والخليج؛ المثقافة واللغة السواحلية، وهذه وتلك لاشك في أنها كانت المزيج المركب الذي الشاح الساحل الشرقي لإفريقيا من ثقافات متعددة ولغات متباينة وفدت عليه.

Ingrams, H., Arabia and the Isles p. 3 (1)

ومن المؤكد أن العرب كان لهم تأثيرهم الواضح في ساحل شرق إفريقيا، يدل على ذلك أن الإغريق والرومان أطلقوا عليه اسم عزانيا Azania نسبة إلى إحدى الممالك العربية القديمة وهي مملكة عزان التي يقال أنها وجدت في منطقة ما من جنوب الجزيرة العربية في فترة سابقة على ظهور الإسلام لم تحدد تحديدا واضحا، وانتقل سكانها إلى شـرق إفريقيا حيث نسب الإغريق والرومـان هذا الساحل إليهم فيما بعد. ولكن مما هو جدير بالذكر أنه على الرغم من معرفة الإغريق والرومان بساحل شرق إفريقيا إلا أنهم لم يتصلوا به اتصال العرب؛ ثم حدث أن تعرض العزانيون لغزوات من الشمال وهجرات قبلية غيرت من معالم حضارتهم، وخاصة حينما وفدت إلى الساحل قبائل الجالا والصومال والمساى وغيرهم من شعوب القرن الإفريقي وأخضعوا المنطقة لنماذج حياتهم وأزالوا ما وجدوه من حضارة قائمة (١)، ومع ذلك فقد ظل الاتصال التجارى ينمو ويتسع قبل الإسلام بين الجزيرة العربية وموانئ الساحل الشرقى لإفريقيا، وقد ساعدت العوامل الجغرافية على نشاط حركة الملاحة لأن الرياح الموسمية التي تهب على منطقة المحيط الهندي تمكن السفن الشراعية الصغيرة المعروفة باسم الـ Dhow من القيام برحلتين منتظمتين في السنة بأقل مجهود؛ ففي فصل الخريف تدفعها الرياح في اتجاه جنوبي غربي فتخرج من خليج عمان إلى المحيط الهندي ثم تسير بمحاذاة الساحل الإفريقي الذي ينحني في اتجاه جنوبي غربي، وفي فصل الربيع تدفعها في اتجاه شمال شرقي يمكن السفن من العودة إلى قواعدها في سواحل شبه الجزيرة العربية (٢)، وفي خلال دورة الرياح هذه يتم التعامل التجاري، وقد استفاد الهنود أيضا من تلك الرياح فوضح اتصالهم بالساحل الشرقي لإفريقيا ووجدت لهم جاليات كثيرة على الساحل، ومن المؤكم أيضا أن يكونوا قمد نقلوا بعض أنواع المزروعات ولا سيما زراعة البلوط(٣). وقد ظلت الرياح الموسمية تعمد سرا من الأسرار التي احتفظ بها العرب والهنود لأنفسهم إلى أن تمكن ملاح إغريقي (٤٥م) من كشف اتجاه هذه الرياح وكان من نتيجة ذلك ظهمور بعض الكتب باللغتين اليونانية واللاتينية عن

<sup>(</sup>١) بازل دافيدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة ص ٣١.

Villier, Allen, The Arab Dhows Trade, Journal of the Middle East, October, 1954. (7)

المحيط الهندى وموانئه وحركمة التجارة فيه (١). ومن الملاحظ أيضا أن العرب لم يقتصروا بنشاطهم على الساحل الشرقى لإفريقيا وإنما اندفعوا بفضل تلك الرياح إلى الشرق الأقصى حيث وجدت بعض المستوطنات العربية في سواحل الهند والصين وجزر الشرق الأقصى، وكان لهم فضل نشر الإسلام بعد ظهوره إلى تلك البقاع (٢).

ولا توجد لدينا حقائق ثابتة يمكن الاعتماد عليها وخاصة بساحل شرق إفريقيا في الفترة السابقة لظهور الإسلام إلا ما يتناقل من روايات محلية عن حركة التجارة وعادات الناس ومعيشتهم في المنطقة، ومن المحتمل أن تتضح بعض هذه الحقائق على أثر نجاح بعثات الكشف والتنقيب التي بدأت تمارس نشاطها في السنوات الأخيرة، ومن المؤكد أن اطرادها سيعاون معاونة كبيرة على كشف جوانب الحياة من تاريخ الشرق الإفريقي القديم.

ولعل أقدم المصادر التي تحدثنا عن حالة العرب في ساحل شرق إفريقيا كتابا وضعه أحد الملاحين الإغريق وقد عرف باسم الدليل الملاحي للبحر الأرتيرى وضعه أحد الملاحين الإغريق وقد عرف باسم الدليل الملاحي للبحر الأرتيرى كان يطلق على الجزء الغربي من المحيط الهندى وعلى وجه التحديد الجيزء الملامس لسواحل شرق إفريقيا<sup>(1)</sup>، ولهذا الكتاب ترجمة إنجليزية نشرها Schoff بعنوان Schoff بعنوان وقد كتب منذ أكثر من تسعة عشر والكتاب من المصادر الهامة في موضوعه الفريد وقد كتب منذ أكثر من تسعة عشر قرنا، وإن كان مؤلفه غير معروف لدينا غير أنه من المحتمل أن يكون أحد الأغارقة الذين عاشوا في الإسكندرية في القرن الأول الميلادي (٦٠م). ويتضح من المادة التي جمعت في هذا الكتاب أن واضعها لم يكن مجرد مجمع للحقائق بل من الشابت أنه سافر وارتحل وشاهد بنفسه تلك المناطق التي تحدث وكتب عنها. والكتاب يقع في نحو ٢٠٠٠ كلمة تتناول شتى التعبيرات الملاحية التي كانت سائدة والكتاب يقع في نحو ٢٠٠٠ كلمة تتناول شتى التعبيرات الملاحية التي كانت سائدة الذو أسماء المواني البحرية التي اختفت الكثير من معالمها، ولا تزال أجزاء كثيرة

Zôe March, East Africa Through Contemporary Records, London, 1961., p. 3 (1)

Sonia Cole, The Pre - History of East Africa, NewYork, 1962. (Y) see also, Schoff, The Periplus of the Erythrean Sea p. 92.

<sup>:</sup> بنوان كالترجمة الإنجليزية لذلك الكتاب وهي الترجمة التي نشرها Schoff بعنوان (٣) Periplus of the Erythrean Sea.

Roland, Oliver, op. cit., p. 45 (£)

من الكتاب يكتنفها الغموض فضلا عن أن الأماكن التى ذكرت فى هذا الدليل لا نستطيع تبيان مواقعها فى الوقت الحاضر؛ غير أنه من المنظر بعد تقدم عمليات الاستكشافات الأثرية فى المنطقة أن تحل الكثير من رموزه (١). والجمل الواردة فى هذا الكتاب جمل قصيرة تجمع بين وصف الموانى وتاريخها، ويبدو أن صاحب الكتاب كان تاجرا أو ربان سفينة فيما يرجح لأن يظهر اهتماما بالغا بالتجارة وأحوالها فى كل ميناء يعرض له. وقد حفل الكتاب بوصف الساحل الشرقى لإفريقيا وهو الأمر الذى يعنينا، وخاصة أنه يصف حالة العرب وتجارتهم فى المنطقة (٢). فهو مثلا يعجب فى فقرات كثيرة لكثرة عدد السفن العربية وعن اختلاط العرب وتزاوجهم من القبائل الإفريقية، كما يعرض لتعدد العناصر على الساحل وتطلعها إلى التعرف على اللغة العربية ومحاولة التحدث بها لما تتيحه لهم من آفاق واسعة فى التجارة والتعامل (٣).

وأهمية هذا الكتاب أنه أول مصدر أكد العلاقات التي كانت قائمة بين العرب من جنوب الجريرة العربية والساحل الشرقي لإفريقيا، فذكر أن بعص رعماء الساحل كانوا يدينون بالولاء لأمراء حمير في جنوب الجزيرة، وأن السفن العربية كانت تأتي من جنوب الجزيرة العربية ومن بعض مناطق المحيط الهندى حيث تتبادل التجارة بينها وبين الساحل(٤). وخلاصة القول أن هذا الكتاب قد أعطى معلومات عن التجارة وعن حالة شرق إفريقيا والجزيرة العربية عموما كما تعرض لحركة التبادل التجاري التي كان يشترك فيها الهنود بنصيب واف(٥).

ولدينا أيضا ما ذكره المؤرخ الرومانى بلينيوس (٧٠م) من أن التبابعة ملوك اليمن عرفوا مناطق كثيرة من الساحل الشرقى لإفريقيا وجزرها وكان لهم عليها شيء من السلطة إذ كانوا يتاجرون معها وقد حرموا العامة من الاتجار ببعض هذه الأصناف كالطيوب والأفاويه لكى تبقى احتكارا لهم (٦).

Chittick, Neville, Kilwa & The Arab Settlement of the African Coast, Journal of (1) the African History vol IV. 2. 1963 p. 79 ff.

Ingrams, Arabia and the Isles p. 3. (Y)

Pearce. Zanzibar, The Island Metropolis of Eastern Africa, London 1920, p. 34. (\*)

Chittick, Neville, Kilwa and The Arab Settlement of the East African Coast, Journal (£) of the African History,vol IV.

Zôe March, op. cit., p. 5 ff. (o)

<sup>(</sup>٦) الرواد - نشر مجلة المقتطف، ص ٨٤.

والجدير بالذكر أن العرب اكتفوا في الفترة السابقة لظهور الإسلام بالاستقرار المؤقت على الساحل ولم يحاولوا التوغل في الداخل مكتفين بإنشاء المراكز التجارية لتصدير تراب الذهب والعاج والرقيق الذي كان يحمل إلى الدول القديمة التي كانت تلح في طلبه وهي الإمبراطوريتان الفارسية والرومانية، وتعاونت القبائل الإفريقية مع العرب في هذه التجارة حيث كان الرؤساء وزعماء القبائل يأتون إلى الساحل بالذهب والعاج والرقيق فيقايضون التجار العرب المتعاملين معهم يأتون إلى الساحل بالذهب والعاب في عالما تستبقى في المراكز التجارية التي أقامها العرب على الساحل إلى أن يحين موسم الرياح حيث يتم نقلها إلى الخليج العربي وسواحل الجزيرة العربية في رحلة العودة، وكان العرب يقايضون على ما يأخذونه بالخرز الذي كانوا يحصلون عليه من الهند، ومما يؤكد ذلك كشف البعثات يأخذونه بالخرز الذي كانوا يحصلون عليه من الهند، ومما يؤكد ذلك كشف البعثات الأثرية عن كميات كبيرة منه في بعض أطلال زيمبابوي (كينيا)(١).

وقد اطرد نشاط حركة التعامل التجارى فوصلت تجارة الذهب إلى درجة كبيرة من الانتعاش، كما يؤخذ ذلك من التاريخ المحلى لسلطنة كلبوة، وشهدت الجزيرة العربية أعدادا وفيرة من الزنوج الذيبن جلبهم العرب من شرق إفريقيا واستخدموهم في حراسة قوافلهم، كما تزاوجوا من نسائهم ونشأ نتيجة ذلك نسل عرف بشجاعته وسواد بشرته.

وليست لدينا معلومات وافية عن حالة العرب في ساحل شرق إفسريقيا في الفترة التالية لرحلة صاحب البريبلس وما ذكره بلينيوس في القرن الأول الميلادي حتى ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن الصلات كانت قائمة لا تنقطع إلى أن بدأ الإسلام يحدث انقلابا خطيرا في حالة العرب بوجه عام وتاريخ الساحل الشرقي لإفريقيا بوجه خاص، فقد لاحظنا أنه لم يكن للعرب قبل الإسلام اتصالات دائمة بشرق إفريقيا، وإنما كانت الصلات تقتصر فقط على عمليات التبادل التجارى وما يتبع ذلك في بعض الأحيان من استقرار مؤقت في المراكز التجارية التي أقامها العرب لغرض التجارة، على أن الأمور قد تغيرت تغيرا تاما بظهور الإسلام إذ ظهر عامل آخر غير العامل التجارى نتج عنه محاولة العرب الاستقرار الدائم وإقامة كيانات سياسية عربية إسلامية، ولذلك شهد

Pearce, Zanzibar, The Island Metropolis of Eastern Africa, London 1920, p. 34. (1)

الساحل الشرقى لإفريقيا قيام الكثير من الإمارات والمدن العربية الإسلامية وكثرة عدد العرب المهاجرين إلى ألساحل واستقرارهم الدائم فيه (١). ورغم ارتفاع درجة الحرارة ارتفاعا كبيرا على الساحل فإن العرب لم يتأثروا بهذا المناخ لأنهم كانوا يأتون عادة من مناطق أشد حرارة وهي جنوب الجزيرة العربية وسواحل عمان ولذلك لم يستطع الأوربيون الحلول محلهم في استيطان الساحل اللهم إلا في المنطقة الجنوبية البعيدة عن خط الاستواء نسبيا في موزمبيق، أو عندما استطاع الإنجليز والألمان في أوائل القرن العشرين التوغل في جبال كينيا وتنجانيقا العالمة (٢).

وقد حدث استيطان العرب في ساحل شرق إفريقيا نتيجة دوافع متعددة لعل أبرزها المنازعات الدينية والسياسية التي أخذ يتعرض لها المسلمون وخاصة في عهد الدولتين الأموية والعباسية بما دفع العرب للهجرة إلى مواني شرق إفريقيا حيث كانوا قد ألفوا من قبل التبادل التجارى معها<sup>(77)</sup>، وتحدثنا بعض الروايات التاريخية أن كثيرا من أهالي عمان هاجروا إلى شرق إفريقيا هربا من الحجاج بن يوسف الثقفي، وفي القرن العاشر الميلادي كانت سفن سيراف وعمان في تجارة منتظمة مع شرق إفريقيا. وعلى أي حال فقد كانت الجماعات العربية المهاجرة من سواحل الجزيرة العربية في الأحساء والبحرين وعمان وحضرموت واليمن تنقل معها صورا من الحضارة العربية إلى إفريقيا وهي إنشاء المنازل والمدن أن ومع ذلك فان الساحل لم يصطبغ اصطباغا تاما بالصبغة العربية، ويرجع ذلك نتيجة لاختلاف السكان وتباين أجناسهم وتعدد عناصرهم، وإن كان قد ترتب على ظهور الإسلام وهجرة المسلمين إلى شرق إفريقيا انتشار الدين الإسلامي. وينبغي أن نشير هنا إلى أنه كان للأحداث السياسية الخطيرة التي مر بها العالم الإسلامي تأثيرها البالغ في هجرة المسلمين إلى شرق إفريقيا ومن ذلك سقوط الدولة العباسية على أيدى المغول أو غزو تيمور لنك لفارس، إذ أدت هذه الأحداث إلى ريادة موجات الهجرة المغول أو غزو تيمور لنك لفارس، إذ أدت هذه الأحداث إلى ريادة موجات الهجرة المغول أو غزو تيمور لنك لفارس، إذ أدت هذه الأحداث إلى ريادة موجات الهجرة المغول أو غزو تيمور لنك لفارس، إذ أدت هذه الأحداث إلى ريادة موجات الهجرة المغول أو غزو تيمور لنك لفارس، إذ أدت هذه الأحداث إلى ريادة موجات الهجرة المهارية المؤرث المؤر

<sup>(</sup>١) جمال ركسريا قاسم : استقسرار العرب في ساحل شرق إفريسقيا ـ بحث منشور في حولسيات كلية الآداب ـ جامعة عين شمس - العدد العاشر ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>٢) صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم، زنجبار ص ٥، القاهرة ١٩٦١.

Zôe March, op. cit., p. 6 ff. (\*)

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن زكم , والمسلمون في شرق إفريقيا ص ٧.

العربية والإسلامية حتى أصبح ساحل شرق إفريقيا المنطقة المألوفة بالنسبة للمهاجرين المسلمين الذين طردوا أو أجبروا على الهجرة من موطنهم نتيجة الأزمات الدينية أو السياسية التي تعرضوا لها(١).

وعلى أى حال فقد أحدث الإسلام أثره في ساحل شرق إفريقيا وأثرت التجارة العربية وما تلاها من استيطان عربي إسلامي على الساحل تأثيرا كبيرا فكثرت المنازل العربية من الجريرة العربية ومن الخليج العربي، ولعبت الحروب الأسرية والدينية في الدولة الإسلامية دورا كبيرا في الإضافة لهذا الأثر، وتحولت المراكز التجارية إلى إمارات عربية إسلامية يسكنها المهاجرون العرب. على أن من الملاحظ أن الثقافة واللغة التي انتشرت على أيدى هؤلاء لم تتعـد الساحل والجزر القريبة منه إذ كان للبحارة العرب الوافدين من الخليج وسواحل الجزيرة العربية فضل كبير في نشر الإسلام في جزر القمر وجزر المحيط الهندي عملي الساحل الإفريقي كمدغشقر والجزر المجاورة لها والتي عرفت فيما بعد باسم ريونيون وموريس وسيشل، بينما بقى الداخل إفريقيا صرفا كما كمان قبل قدوم تلك الهجرات، فمن المعروف أن رؤساء القبائل الإفريقية هم الذين كانوا يقومون بالوساطة التجارية ولم يحدث توغل العرب في الداخل إلا بعد إنشاء السلطنة العربية في رنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان (١٨٠٦ ـ ١٨٥٦) وفي عهد خلفائه من بعده، حيث أمنت طرق القوافل وأسست المراكز والمحطات التجارية على طولها، وعلى ذلك نستطيع أن نقرر هنا تجاوزا أن الدماء والحضارة العربية الإسلامية إلى ما قبل قسيام سلطنة زنجبار لم تمتد إلى أبعد من الساحل كشيرا. وقد نتج عن امتراج العرب بالإفريقيسين ظهور ثقافة مميزة المعالم أخذت من الشعبين بنصيب حيث استقرت السواحلية لغة قائمة بذاتها مزيجا من الذى أتى به العرب والذي كان ملكا خالصا للإفريقيين، والكلمة نفسها تدل على ذلك فهي تنمي اللغة للساحل وإن كان هذا لا ينفى وجود اللغة العربية كلغة قائمة بذاتها باعتبارها لغة الارستقراطية الحاكمة وخاصة بعد أن استكملت السلطنة العربية مقومات وجودها في زنجبار. واللغة الـسواحلية لغة مبسطة تعتمد في معظم مفرداتها على لغات البانتو وإن كانت أسهل منها من حيث التركيب وتداخلها الكثير من المفردات العربية ولا سيما الألفاظ المستعملة في الشئون التجارية، ويقدر

Pearce, op. cit.,p. 34. (1)

رويش Reush وهو أحد المتخصصين في اللغة السواحلية وتاريخها نسبة المفردات العربية من الربع إلى الخمسين، وتكتب السواحلية بحروف عربية وأدبها متأثر بالأنواع الأدبية عند العرب، ولكن لم تتح لهذه اللغة فرصة التطور والنمو لأن اللغة العربية ظلت هي اللغة الرسمية لإمارات الساحل، وإن قيل أن دولة الزنج اتخذت السواحلية لغة خاصة بها.

وفيهما يبدو أن عرب عمان هم الذين أسهموا بنصيب كبير في الاتصال بالشرق الإفريقي عقب ظهور الإسلام فانعزال الإقليم جمعله لا يشارك مشاركة ملحوظة في حركة التوسع والمفتوحات الإسلامية الكبرى التي اشتملت الشام ومصر والعراق وفارس، هذا فضلا عن انصراف العمانيين في منازعات داخلية بين القبائل الجنوبية والشمالية ففي عام ٦٩٥ قام العمانيون بزعامة سليمان وسعيد الجلنديين بثورة ضد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان (٦٨٤ - ٧٠٧م)، ذلك أن عبد الملك اتبع سياسة قبلية في شبه الجزيرة العربية فاستعان ببعض القبائل على البعض الآخر فاضطرت بعض القبائل المنهزمة إلى الهجرة خارج بلاد العرب ومن بينها قسم من قبيلة الأزد العمانية هاجر إلى ساحل شرق إفريقيا وذلك عقب فشل ثورة الأخوين وتصدى ولاة الحبجاز من قبل الأمويين لهما. ولا نعرف على وجه الدقة المكان الذي استقرا فيه مع أتباعهما وإن كان من المحتمل أن يكونوا قد استقروا في جزيرة مافيا، وتبع هذه الهـجرة الرائدة هجرات أخرى، واستقر العرب فى أماكن متفرقة على الساحل(١)، ولعب الحضارمة دورا بارزا في عمليات الاتصال بالساحل وإن اقتصر نشاطهم على الناحية التجارية (٢)، ولم يمنع ذلك عددا كبيرا منهم من استيطان الساحل حيث ارتبطت مصالحهم بالمنطقة، وسيظهر ذلك بصفة خاصة إبان قيام سلطنة زنجبار إذ كان عرب الحضارمة يشكلون عنصرا أساسيا من العناصر التي انقسم إليها السكان العرب في ساحل شرق إفريقيا(٣).

<sup>(</sup>١) توماس أرنولد : الدعوة إلى الإسلام (مترجم) ص ٣٧٨.

Serjent, The Portuguse off the south Arabian Coast p. 9. (Y)

Strong, The History of Kilwa, p. 98 see Righby, Report on Zanzibar Dominions. (7)

ثم تعاقبت الهجرات العربية على شرق إفريقيا ففى عام ٧٤٠م وفدت هجرة زيدية من اليمن، وفى عام ٩٢٤م وصلت هجرة عربية أخرى من الأحساء حيث اختلطوا بالسكان الأصليين، وكانت هذه الهجرة من قبيلة الحارث العربية التى ستظهر فى حوادث الشرق الإفريقى فيما بعد، ويبدو أن هذه القبيلة عملت منذ ذلك الوقت على تدعيم سيطرتها فنجحت فى تأسيس عدة مدن فى شرق إفريقيا كمقديشيو وبراوة (١).

وليست لدينا مادة متوافرة عن تأسيس هذه المدن يمكن الاعتماد عليها باستثناء ما تناقلته الروايات البرتغالية عن أصل تأسيس مدينة مقديشيو اعتمادا على روايات محلية، وتقول الروايات البرتغالية أن جماعة كبيرة العدد من العرب أصلها من مدينة معجاورة للأحساء على الساحل الغربي للخليج على مقربة من السبحرين نزلت في ثلاث سفن بقصد الهجرة بزعامة سبعة إخوة فروا من جور حاكم الأحساء، وهبطت تلك الجماعة الساحل الشرقي لإفريقيا وكانت مقديشيو أول مدينة عربية تأسست في هذا الساحل ثم تلتها براوة. وعندما وفد البرتغاليون إلى مقديشيو في النصف الأول من القرن السادس عشر كان يحكمها اثنا عشر شيخا يبدو أنهم من سلالة السبعة إخوة الذين أسسوها. والجدير بالذكر أن العرب من سكان مقديشيو، الذين كانوا قد أقاموا في المنطقة قبل مجيء تلك الهجرة أبوا الخضوع لهم، ويبدو أن ذلك كان بسبب اختلاف المذهب بين السكان العرب في مقديشيو وكانوا من الزيدين، وبين الوافدين الجدد وكانوا من الشافعيين، ولما عجز الزيديون عن مقاومة خصومهم في المذهب تركوا المدينة وتوغلوا من الساحل إلى الداخل وعلى مر السنين تم تزاوجهم مع القبائل الإفريقية الخالصة ومزجوا دمهم بدمائهم وتكون من هذا المريج أمة خليطة من العرب والزنوج، وقد عرف هؤلاء باسم الأمـوزيديج، ويبـدو أن هذه الكــلمة تحـريف سـواحلـي لكلمــة الزيدية. واعتقادنا أن هؤلاء المخلطين هم من عناهم الرحالة البرتغاليون بالمورس Moros أو المسلمين، وذلك تمييزا عن الزنوج الخلص، على أننا لا نعرف تاريخا لهذه الهجرة التي ترتب عليها تأسيس كل من مقديشيو وبراوة، وإن كان من المحتمل فيما يرويه

<sup>(</sup>۱) حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام والعروبة فيما يلى الصحراء الكبرى غربي القارة الإفريقية وشسرقيها ص ۱۲۷.

جيان نقلا عن عبد المتعال الفارسى، فى كتابه تقويم البلدان، أن مقديشيو تأسست فى أوائل عهد الفاطميين بمصر الذين بدءوا حكمهم فى عام ٣٦٩هـ.

ويعد تاريخ مدينة بات وتأسيسها من أغنى ما حفظته لنا الروايات المحلية السواحلية (۱). ومن المناسب أن نشير هنا إلى أن تاريخ المدينة قد تعرض له الكثير من الباحثين، نخص منهم وارنر A. Warner في بحثه عن التاريخ السواحلي لمدينة بات (۱۲ A. Swahili Histroy of Pate) من الباحثين، نخص منهم وارنر A. Swahili Histroy of Pate وقد قام استقيت من الروايات المحلية كل من A. H. Prins, C. H. Stigand، وقد قام برنز بدراسة الروايات السواحلية المختلفة التي حصل عليها والمتعلقة بتاريخ المدينة وحاول أن يعرضها في دراسة مقارنة، وكان ثمرة جهده مقالة نشرها بعنوان في أراضي Stigand في دراسة مقارنة، أما Stigand في دراسة مقارنة، المنابعة وضع كتابا بعنوان في أراضي الزنج In the land of Zinj.

ودراسة ستيجاند يمكن الاعتماد عليها إلى حد كبير لأنه لم ينقل حرفيا ما توارد إليه من روايات محلية إنما عنى بتحليلها وإزالة ما علق بها من خيال. حقيقة أن المرجع الأساسى الذى اعتمد عليه ستيجاند، كما اعتمد عليه غيره، هو أحد المعمرين من أعضاء الأسرة النبهانية، لكن ستيجاند لم يأخذ الروايات على علاتها وخاصة أن هذا المعمر ويدعى بوانا كيتينى Bwanan Kitini قد تخصص فى بيع الروايات الخاصة بالأسرة السنبهانية. ويستفاد من التاريخ الذى ذكر عن مدينة بات أن الأصل فى تأسيسها يرجع إلى حكم عبد الملك بن مروان الذى شهد عهده تأسيس العرب لعدة مدن على الساحل الشرقى لإفريقيا كماليندة وزنجبار وممبسة ولامو وكلوة وبات، وعندما سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية اعتمد الخليفة هارون الرشيد على ما كان للدولة الأموية من ممتلكات فى شرق إفريقيا فعزم على تدعيمها ومن أجل ذلك شمع الكثير من العناصر وخاصة من الفرس على الإقامة فى تلك المراكز الإسلامية، على أنه فى عام ٢٠١ هـ قدمت هجرة

Journal of the African Society vol xiv, 1913. (1)

A. Warner, A Swahili History of Pate, Journal of The African Society, London (Y) 1913 See also Prins, The Swahili Speaking Peoples of Zanzibar and the East African Coast (Arab, Shiraz and Swahili) London, 1961.

عربية كبيرة من إقليم عمان تزعمها الملوك النبهانيون بعد انهيار دولتهم فغادروا عمان إلى جزيرة بات التى وجدوا فيها خليطا من العرب والفرس الذين كانوا قد سبقوهم إلى الإقامة فى الجزيرة، ونظرا للشخصية التى كان يتمتع بها الملك النبهانى الذى كان ملكا على عمان فقد استقبله العرب، وكان معظمهم من إقليم عمان استقبالا طيبا، وكان أول ما فعله الملك النبهانى أن تزوج من ابنة حاكم الجزيرة السواحلى المدعو إسحاق الذى تنازل لابنته ولصهره عن حكم الجزيرة وبذلك تبدأ الأسرة النبهانية فى جزيرة بات (١). ومن السهولة أن نحدد بدايتها بأنها كانت فى السنوات القليلة التى تلت سقوط الأسرة النبهانية فى عمان، وإذ كنا نعرف أن هذه الأسرة سقطت فى عمان سنة ١٠١هه فى من المحتمل كثيرا أن تكون نعرف أن هذه الأسرة النبهانية قامت فى بات بعد ذلك بسنة أو بسنتين على الأكثر، وبمعنى آخر إن هذه الأسرة لجأت إلى ساحل شرق إفريقيا لتبدأ دورا ثانيا من حكمها الطويل الذى مر بمراحل متتالية من القوة والضعف حتى انتهت بخضوعها للسلطنة العربية فى مر بمراحل متتالية من القوة والضعف حتى انتهت بخضوعها للسلطنة العربية فى زغيار فى النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادى.

وعلى الرغم مما تعرضت له الأسرة النبهانية من صراع أسرى حول السلطة إلا أنها استطاعت أن تحقق انتعاشا كبيرا في الساحل الشرقي لإفريقيا وأصبحت جزيرة بات مركزا للسلطنة النبهانية التي اشتملت بالإضافة إلى الجزيرة على عدة مواني هامة على الساحل الإفريقي، وتلقب الملوك النبهانيون بلقب «بوانافومادي» وهو لقب سواحلي تقليدي فيما يبدو<sup>(۱)</sup>. وقد بلغت السلطنة النبهانية شأنا كبيرا في بعض فترات من تاريخها، ففي القرن الثالث عشر الميلادي كانت تضم إليها قسمايو وبراوة ومقديشيو، وكان ذلك على عهد الملك محمد شانجا، كذلك امتدت في عهد أبنائه إلى ماليندة وكلوة ومجبسة، وهكذا استطاعت هذه الأسرة العربية أن تخضع معظم الساحل الشرقي تحت لوائها.

وفى عهد ازدهار سلطنة بات نشطت الحركة التجارية فى الشرق الإفريقى وتوافد على الساحل التحار العرب والهنود، كما أدخلت الزراعة فى بقاع كثيرة.

وكذلك:

Freeman - Grenville. Select documents on the East Africa p. 34 ff.

Freeman - Grenville. op cit., p.p. 241 - 242. (Y)

وترتب على وجود البرتغاليين في شرق إفريقيا أن وجدت علاقة بينهم وبين بعض الموانى الخاضعة للنبهانيين. وقد اتخذ البرتغاليون من أساليب إثارة الخلافات والعداوات بين حكام الساحل وسيلة لخضوع الساحل إليهم، ونجح البرتغاليون في تشييد قلعة عسكرية في ميناء عمسة اعتبرت من أشهر وأقوى قلاعهم وعرفت باسم قلعة المسيح لا تزال أطلالها باقية في عمبسة حتى يومنا هذا. وكان البرتغاليون يعينون على هذه القلعة الحكام الموالين لهم، وقد مضوا في إثارة النزاع بين السواحلية والعرب الموالين وعزل الحكام المناوثين لهم. وتعرضت جزيرة بات، كما تعرضت بقية المواني والإمارات الإسلامية في شرق إفريقيا لخطر البرتغاليين،ولذلك تعرضت بقية المواني والإمارات الإسلامية في شرق إفريقيا للإمامة اليعروبية في عمان لتخليص الشرق الإفريقي من أيدى البرتغاليين، وطبقا لما يذكره الإخباري السواحلي بوانا كيتيني أن سلطان بات محمد الرابع بعث إلى شيوخ حضرموت السواحلي بوانا كان بالاثمة اليعاربة وليس بشيوخ حضرموت، وأن الاستنجاد حدث في فترة متأخرة عما يذكره المؤرخ السواحلي كما سنشير إلى ذلك في عام ١٥٧٤، ولكن الشابت لدينا أن الاستنجاد حدث في فترة متأخرة عما يذكره المؤرخ السواحلي كما سنشير إلى ذلك في عام ١٥٧٤، ولكن الشابت لدينا أن الاستنجاد حدث في فترة متأخرة عما يذكره المؤرخ السواحلي كما سنشير إلى ذلك

ولدينا روايات أخرى عن هجرة شيرازية فارسية وفدت إلى ساحل شرق إفريقيا حول النصف الشانى من القرن العاشر الميلادى. أمكن استخلاصها من مخطوطة عربية معاصرة للغزو البرتغالى لشرق إفريقيا ولكنها فقدت ولم تصل إلينا إلا مقتطفات منها كتبت في عام ١٨٧٧ وقدمها السيد برغش بن سعيد سلطان زنجبار هدية إلى السير جون كيرك John Kirk القنصل البريطانى العام في زنجبار، وهذه المخطوطة تشتمل على سبعة عشر ورقة فقط مكتوبة بخط منسق واضح وإن كان بها الكثير من الأخطاء اللغوية، وقد أهدى كيرك بدوره هذه المططوطة التى اعتبرت فريدة في نوعها إلى المتحف البريطانى بلندن حيث حملت رقم ٢٦٦٦، وتشتمل على حوادث من وصول فرس شيراز إلى ساحل شرق إفريقيا في القرن العاشر الميلادى حتى الغزو البرتغالى لكلوة في أوائل القرن السادس عشر الميلادى، وقد نسخت هذه المخطوطة نقلا عن أوراق الشيخ محيى الدين الزنجبارى

قاضى رنجبار في عام ١٨٦٢(١١)، وربما يكون هو نفس القاضى الذى تقابل معه الرحالة بيرتون Burton والذي حدثنا عنه في كتابه عن زنجبار (٢). وقد ذكر كيرك عن هذه المخطوطة أنها مأخوذة عن كتاب سنة الكلاوية، أما المخطوطة نفسها فتحمل اسم السلوة في أخبار كلوة، وعلى هذا الأساس فإن محمي الدين الزنجبارى لا يكون هو مؤلف المخطوطة وإنما مجمعها، وخاصة أن المخطوطة كما ذكرنا مليئة بأخطاء لغوية لا تطابق ما ذهب إليه بيرتون من فصاحة الشيخ محيى الدين الزنجبارى وبلاغته، وكتاب السلوة على ذلك ليس إلا تجميعا حديثا على حدما ذكره السير أرثر Strong عند نشره لكتاب السلوة وتقديمه له نقلا عن الملاحظات التي أبداها جون كيرك.

وإذا كنا لم نعش على السجل القديم لسنة الكلاوية فإن جرنفيل فريمان Freeman ، وهو أحد المعنيين بدراسة تاريخ شرق إفريقيا يتوقع العثور على ذلك السجل، ويؤكد أنه عند زيارته لساحل شرق إفريقيا راعه وجود كثير من المخطوطات العربية والسواحلية في أيدى عرب بمبا وزنجبار. كما نظم في عام ١٩٥٥ معرض للكتب الخطية عرضت فيه كثير من المخطوطات الخاصة بشرق إفريقيا، ولكن لم تتوافر الظروف لتصويرها(٣). وقد أكد إنجرامس في كتابه عن زنجبار وجود كثير من المخطوطات في حوزة الأهالي ولكنهم يحجمون عن تقديمها للباحثين، ومن المؤكد أن تكشف هذه المخطوطات جوانب لا تزال غامضة من تاريخ شرق إفريقيا؛ وذلك إذا ما أتيح تسليط أضواء البحث عليها(٤).

وعلى الرغم من أننا لا نعرف اسم مؤلف كتاب سنة الكلاوية إلا أنه قد ورد في الجزء المأخوذ من ذلك الكتاب بعض إشارات عنه والتاريخ الذي فرغ فيه من تأليفه، ففي الفصل الرابع من السلوة نجد ما يشير إلى أن المؤلف ولد في ٢ شوال

<sup>(</sup>١) أورد السير سترونج نص هذه المخطوطة في دراسة له عن تاريخ كلوة انظر

Strong, A., History of Kilwa, Journal of the Royal Asiatic Society 1885.

Richard Burton, Zanzibar, City, Island and Coast 2 Vols London. 1872. (Y)

Freeman - Grenville, The mediaeval History of Tanganiyka Coast. p. 47. (\*)

Ingrams, Arabia and the Isles. (1)

سنة ٩٠٤ هـ (١٣ مايو ١٤٩٩م) وأنه عاصر عهد السلطان فاضل والأمير إبراهيم، ولكن الشيخ محيى الدين الزنجبارى قد أهمل فيما يبدو عند نسخه الكتاب اسم المؤلف؛ ولا ندرى عما إذا كان ذلك عن إغفال منه أو عدم معرفته اسم المؤلف.

وطبيقا للتاريخ الذى ذكر فى كتاب السلوة يكون المؤلف قد بلغ الرابعة والعشرين من عمره عند حصار البرتغاليين لقلعة كلوة فى عام ١٥١٢، ومن المؤكد أن يكون مؤلف سنة الكلاوية من الأسرة الحاكمة أو من كبار الأعيان فيها فقد تحدث عن بعثة لمفاوضة البرتغاليين ضمنها اثنين من أقاربه.

وكتاب السلوة يتألف من مقدمة وعشرة فصول، وقد نشر السير أرثر سترونج هذه المخطوطة في عام ١٨٩٥ بعنوان تاريخ كلوة History of Kilwa بأصلها العربي وبترجمتها الإنجليزية، وظهر أن ناسخ هذه المخطوطة هو الشيخ عبد الله بن مصبح، أحد العاملين في بلاط السيد برغش سلطان زنجبار، وقد ذكر في مقدمته للمخطوطة أنه وقعت في يده أوراق الشيخ محيى الدين الزنجباري ووجد ضمنها هذا التاريخ فحرص قبل أن يعيدها للسلطان أن يكتب لنفسه نسخة منها(٢).

أما مقدمة المخطوطة فهى تتناول بعض أمور فلسفية ودينية منها تعطش الإنسان إلى المعرفة وأسباب ذلك، وأن الله يميز بين العلماء والجهلاء. والفصل الأول يتناول تأسيس مدينة كلوة وأول من وفد إليها، وهؤ يبدأ بنواحى تفصيلية بها أشياء كثيرة من الخرافة عن هجرة قامت من شيراز على الساحل الشرقى من الخليج العربي إلى كلوة - وهي جزيرة صغيرة تقع على مقربة من ميناء دار السلام الحالي - ثم إلى أماكن كثيرة أخرى على ساحل شرق إفريقيا، ونجح على بن الحسن الشيرازى الذي تنسب إليه هذه الهجرة في تأسيس دولة للزنج شغلت الفترة من ١٩٧٥ إلى ١٩١٢م، وهي السنة التي وصل فيها البرتغاليون إلى كلوة، وفي خلال هذه الفترة تعاقب على حكم دولة الزنج خلفاء لعلى بن الحسن (٣). وتعلل المخطوطة أسباب هجرة على بن الحسن بأن مدينة شيراز كانت تحت حكم الملك الحسن، وبعد وفاته خلفه سبعة من أبنائه وكان أحدهم المسمى بعلى محقرا مرذولا

History of Kilwa, Journal of the Royal Asiatic Society, April 1895. (1)

Zôc March, East Africa through Contemporary Records p. 214. (1)

Ibid., p. 6. (r)

من بقية إخوته لأنه كان ابن أمة حبشية، عيره إخوته بوضاعة أصله فأراد الخلاص من تحقير وكراهية إخوته واضطهادهم له فعمل على مغادرة شيراز والاستيطان بأرض جديدة يطيب له العيش فيها، فغادر هو وأهله وذووه شيراز متجها إلى شواطئ زنجبار ولكنه وجد بها من العرب من كان مذهبهم يخالف مذهب الشيعة الذي ينتمي إليه، ولما كمان على بن الحسن يهدف إلى تأسيس ملك جديد فقد واصل سيره بطول الساحل حتى وصل إلى أرض كلوة، ولما وجد أن خصوبة أرضها واكتناف المياه بها مما يقيه شر عادية جيرانه؛ فقد اشترى الجزيرة من أهلها المقيمين بها مقابل بضعة أقمشة كانت معه، على شرط أن يغادروا الجزيرة وينسحبوا إلى الداخل، وأخذ بعد ذلك يشيد القلاع للدفاع عن جزيرته ضد غارات الزنوج الذين كانوا يقطنون على مقربة منها. على أن المخطوطة تؤكد أنه كان بكلوة جماعة من المسلمين رحلوا إلى كلوة قبل المقرن العاشر المسلادي وفي فترة رمنية أسبق من الفترة التي وصل فيها الفرس الشيرازيون التي يحددها صاحب كتماب السلوة بأنها وقعت في منتصف القرن الثالث الهجري (٩٧٥م)، على أن تعليل هجرة الفرس إلى مدينة كلوة بهذا السبب الواهي لا يرقى إلى المنطق، والأرجح أن تكون هجرة فرس شيراز إلى شرق إفريقيا قد حدثت بين عامى ١٠٥٥ و ١١٠٠م على أثر فرار الشيعة الشميرازيين من وجه طغرل بك السلجوقي الذي غــزا شــيراز ســنة ٥٥ ١م، وهذا الرأى نأخــذه عن هتــشنز وهو أدعى إلى الاقتناع؛ مع التسليم بوجود فاصل زمني بين ما ذكره صاحب تاريخ كلوة وبين هذه الهجرة المشار إليها.

وأهمية حكم على بن الحسن الشيرازى أنه نجح فى تأسيس سيطرة على ساحل شرق إفريقيا لم تقتصر على جزيرة كلوة وإنما امتدت إلى عدة موانى وجزر أخرى تقع إلى الجنوب من دولة الزنج التى كانت كلوة عاصمة لها وتمتد من بمبا فى الشمال إلى ميناء سفالة فى الجنوب، ولكن هذه الدولة كان ينقصها الارتباط بمعنى أنها لم تكن دولة متماسكة فضلا عن أنها تعرضت للمنازعات التقليدية، وتحولت إلى مدن مستقلة تنازع كل مدينة منها الأخرى. وقد كشفت عمليات التنقيب فى السنوات الأخيرة عن كثير من آثار دولة الزنج من بينها عملات معدنية استخدمت فى عصرها، وقد احتلت هذه الدولة مكانة بارزة بين إمارات الساحل الشرقى لإفريقيا فيما بين القرنين العاشر والخامس عشر الميلادى.

وتشتمل مخطوطة السلوة على مقدمة وسبعة فصول؛ بينما سقطت الفصول الثلاثمة من الثامن إلى العاشر التي ذكر في المقدمة أن المخطوطة سوف تشتمل عليها، والفيصل الأول يعرض لتأسيس السلطنة، أما الفصل الثاني فيتعرض إلى اضطراب الأمور في السلطنة وحكومة إحدى القبائل التي اجتاحت كلوة، والفصل الثالث يتناول فيه كاتب المخطوطة عهد أبي المواهب (وهو السلطان الذي زاره ابن بطوطة)، والفيصل الرابع عهد الملك العادل، والفيصل الخامس عبودة أسرة أبي المواهب، والفصل السادس حكم الحسن بن وزير، والسابع عهد السلطان فاضل ابن سلطان. وتتناول هذه الفصول المنازعات حول العرش، وحج معظم السلاطين إلى مكة، والفصول الثلاثة التي لم تذكر في المخطوطة يبدو أنها كانت ستتناول تاريخ كلوة بعد سيطرة البرتغاليين عليها في أواثل القرن السادس عشر والسنوات التالية، حيث جاء في مقدمة المخطوطة أن الفصل الثامن سوف يتناول عهد حاج محمد بن ركن الدين، والتاسع عهد السلطان محمد مكدات، والعاشر عهد الملك سلطان بن سلطان، وقد حكم هؤلاء السلاطين في عهد السيطرة البرتغالية، ومن المؤكد أن يكون مؤلف السلوة قد تعمد إسقاط هذه الفصول فإن آخر عبارة وردت في الفصل السابع «ولم أجد بعد ذلك شيئا»، وقد ذكرت هذه العبارة بعد حديث المؤلف عن البعثة التي ذهبت لمفاوضة فاسكو دي جاماً في ٨ جمادي الأول ٩٠٤هـ (الموافقة لسنة ١٤٩٤م)، ثم يذكسر الناسخ أن هذه المخطوطة نسمخت في ٢٠ مايو ١٨٧٧ في عهد السيد برغش بن سعيد وكتبت بيد عبد الله بن مصبح الصوافي.

أما عن إسقاط مؤلف المخطوطة للفصول الثلاثة المذكورة فيرجع إلى سبب واضح إذ من المحتمل أن يكون المؤلف قد اقتصر في تأريخه لكلوة على السنوات الأولى من القرن السادس عشر، لأن ما حدث بعد ذلك كان فيه الكثير من الامتهان بالنسبة لكلوة بعد إحكام السيطرة البرتغالية على ساحل شرق إفريقيا.

والمهم أنه لا يزال يراود كشير من الباحثين الأمل في العثور على سبجل كلوة، وكذلك المخطوطة التي نقلها الشيخ محيى الدين الزنجباري، وبذلك يمكن إضافتهما إلى المخطوطة الشالثة، وهي الوحيدة التي لدينا والمنسوبة إلى الشيخ عبد الله بن مصبح الصوافي.

وقد يكون من الجائز وقوع سجل كلوة في أيدى البرتغاليين، وخاصة أن المؤرخ البرتغالي جواس دى باروس Joas de Barros قد عثر على مجموعة ضخمة من المخطوطات نشر منها تاريخا لكلوة بعنوان Choronica dos Reys de Quiola، ولكن باروس لم يذكر لنا المصدر الذى نقل عنه، وقد كان من السهل علينا القول بأن باروس نقل عن سنة الكلاوية لولا بعض التناقضات الواضحة بين ما أورده باروس وبين النسخة التى سبق أن أشرنا إليها من تاريخ كلوة؛ هذا مع التسليم بوجود تشابه في أوجه كثيرة بين النسخة البرتغالية وبين النسخة العربية.

وقد عنى كل من جرنفيل فريمان وبرنز بمطابقة السلوة فى أخبار كلوة على تاريخ كلوة الذى نشره باروس<sup>(۱)</sup>، ويميل فريمان إلى الاعتقاد بأن أصل المصدرين واحد، إلا أن باروس أضاف معلومات من مصادر أخرى، وكذلك أغفل أشياء اعتبرها غير هامة. ومما يعزز وجاهة رأى فريمان فى أن يكون مصدر النسختين مصدرا واحدا هو انتهاء باروس فى تأريخه لكلوة فى عام ١٥١٢، وهو نفس العام الذى انتهى فيه كتاب السلوة فى تاريخ كلوة.

ويهمنا الفصل السابع من تاريخ السلوة بصفة خاصة؛ لأن هذا الفصل يعرض في نهايته لأخبار وصول البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا، وبما جاء بصدد ذلك أن رجالا أتوا من بلاد الفرنج بصحبة ثلاث سفن وأن اسم قائدهم ميراتي (ولعله يقصد فاسكو دى جاما)، فتقدموا إلى مافيا فوجدوا ترحيبا من الأهالي، ولكن لم يلبث أن عرف الأهالي أنهم أتوا للتجسس على المدينة بهدف الاستيلاء عليها فثاروا عليهم فتقدموا إلى ماليندة ومنها أخذوا مؤنا ومياها وطلبوا مرشدا إلى الهند، وفي عام ٢٠٩ هـ قدم بيساريوس (ولعله يقصد القائد البرتغالي بدرو ألفاريز)، وطلب من أهالي كلوة ماء ووقودا، كما طلب أيضا مقابلة السلطان أو ابنه، فأرسل السلطان وفدا لمفاوضتهم، "وقد رفض الوفد إعطاءهم ما طلبوا فذهبوا لعنة الله عليهم إلى ماليندة وأخذوا كل ما كانوا يحتاجونه، ولكنهم عادوا إلى كلوة، ولما أدرك أهالي كلوة أنهم لا يستطيعون لهم دفعا تقدم وفد لاستقبال الميراتي وكان قد عاد من الهند وكان في هذا الوفد بعض من أقاربي». ثم يقول صاحب التاريخ أنه عاد من الهند وكان في هذا الوفد بعض من أقاربي». ثم يقول صاحب التاريخ أنه عاد بعد ذلك شيئا»، ويبدو أنه وقف عند مقدم البرتغاليين، ويتضح ذلك من "لم يجد بعد ذلك شيئا»، ويبدو أنه وقف عند مقدم البرتغاليين، ويتضح ذلك من

Freeman - Grenville, op. cit., p. 66 ff see also:

Prins, A. H., The Swahili Speaking Peoples of Zanzibar and the East African Coast

Arab - Shiraz and Swahili, International Institute, London, 1961.

تسمية الكتاب «السلوة» أي أنه كتب تأريخا للقراء في تاريخ كلوة ولم يشأ بطبيعة الحال أن يكتب عما صارت إليه كلوة بعد السيطرة البرتغالية. وعلى الرغم من أن كتاب السلوة ليس هو النسخة الأصلية من تاريخ كلوة إلا أنه يعطينا تاريخا متصلا لسلطنة كلوة من القرن العاشـر حتى أوائل القـرن السادس عـشر الميـلادي، وقد اعتبرت هذه السلطنة \_ أو ما عرفت باسم دولة الزنج \_ أول دولة إسلامية قامت في شرق إفريقيا، ومن المؤكد أن سلطنة زنجـبار الحديثة (١٨٣٢ ـ ١٩٦٤) كانت تستند في أصولها التاريخية إلى هذه الدولة التي اتخذت من كلوة عاصمة لها(١)، مع التسليم بوجود فارق كبير وهو أن سلطنة رنجبار كانت سلطنة عربية إفريقية بينما كانت دولة الزنج تعود بأصولها الأولى إلى فرس شيراز أى أنها كانت أصلا دولة فارسية إسلامية، ومن هنا يمكن أن نلحظ تلك التسمية التي أطلقت على الساحل الذي كانت تشغله هذه الدولة وهو رنجبار أي ساحل الزنج من الفارسية بار بمعنى الساحل. ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو إلى أي مدى أثر الفرس الشيرازيون في الساحل الشرقي الإفريقي في عهد دولة الزنج؟ ، أو بمعنى آخر لمن كان التفوق في عصر تلك الدولة، العرب أم الفرس؟ حقيقة أنه لا يمكن أن ننكر ما تركه الفرس الشيرازيون من تأثير كبير في الفن المعماري وفي الأدب السواحلي وفي طريقة الملبس والمأكل أو مظاهر الحضارة المختلفة، بل سيستمر ذلك التأثير قائمًا حتى عهد سلطنة رنجبار الحديثة، ويستمر بالتالي وفود جماعات من الفرس للإقامة في ساحل شرق إفريقيا، بل لقد حرص السيد سعيد بن سلطان مؤسس سلطنة زنجبار الحديثة، أن يتزوج من أميرة فارسية ويأتي بها لتقيم معه في رنجبار، واعتقادنا أنه قصد بهذه الزيجة توطيد مركزه أمام رعاياه الفرس الذين كانت تنتظمهم الدولة العربية الجديدة. وإذا كنا نؤكد إسهام الفرس مع العرب في الاستقرار على الساحل فإنهم مع ذلك لم يسهموا بالقدر الذي ساهم به العرب الذين كانوا أسبق في الاتصال كما رأينا، ولكن يلاحظ أن بعض الكتاب وخاصة من الإنجليز كانوا يحاولون التركيز على الهجرات الفارسية بهدف إضعاف مقومات السلطنة العربية وإعطائها مسحة فارسية، وقد استخلت السلطات البريطانية خلال

Arthur Strong, History of Kilwa, see Report on Zangibar Dominions, p. 399. (1)

سنوات حمايتها على رنجبار هذا الأساس التاريخي لمقاومة العناصر العربية في السلطنة فشجعت قيام الحزب الأفروشيرازي لمناهضة العناصر العربية والتأكيد بتحدر المسلمين من فارس وليس من الجزيرة العربية، وكان الحزب الأفروشيرازي يجد تأييدا من السلطات الاستعمارية البريطانية، والهدف من ذلك واضح وهو القضاء على المقومات العربية حيث كانت دعياية الحزب تميل إلى دعوة الإفريقيين إلى الرجوع بنسبهم إلى الفرس الشيرازيين وليس إلى العرب. وعلى أي حال فنستطيع أن نذهب إلى تأكيد ما سبق أن ذكرناه وهو أنه إذا كانت هناك بعض السمات الفارسية إلا أنها بطبيعة الحال لم تبلغ القدر الذي بلغته السمات العربية في ساحل شرق إفريقيا، بل لا نغالي إذا قلنا إن تلك السمات الفارسية لم تلبث أن ضاعت في غمار غلبة الحياة العربية أو السواحلية على الساحل الشرقي لإفريقيا. وقد بدأت مميزات الأمة السواحلية تظهر بجلاء في عهد دولة الزنج،وإن كان السواحليون قد انقسموا إلى السواحليين الشماليين، ويدعون الانتساب إلى زيد بن على ويفخرون بأصلهم العربي، والسواحليين الجنوبيين الذين يدعون الانتماء إلى على ويفخرون بأصلهم العربي، والسواحليين الجنوبيين الذين يدعون الانتماء إلى على ابن الحسن الشيرازي ويفخرون بماضي تلك الدولة العتيد.

وكان لدولة الزنج الفضل فى قسام عدة مدن إسلامية على الساحل الشرقى لإفريقيا، والحق أن تلك المدن نجحت نجاحا كبيرا ووصلت إلى درجة كبيرة من التحضر والازدهار، ولكن ينبغى أن نلاحظ أن تلك المدن افتقرت إلى التنظيمات العسكرية، وربما يرجع السبب فى ذلك إلى أنها لم تقسم نتيجة لفتح أو توسع عسكرى وإنما أسسها تجار أو مهاجرون أو مضطهدون سياسيون أو دينيون، وهؤلاء جميعا كانوا مضطرين بحكم ذلك أن تكون علاقاتهم سلمية إلى حد كبير مع الأهالى الذين استقروا فى أوطانهم، وما كاد القرن العاشر الميلادى يولى حتى كانت هذه المدن قد استكملت مقوماتها وسماتها العربية إذ ساعدت الهجرات العربية المتوالية على طمس معالمها الفارسية، وتحولت إلى مدن عربية صرفة، وهذه المدن من الشمال إلى الجنوب هى مقديشيو - براوة - سيوة - بات - لامو - زنجبار - مافيا - كلوة - سفالة. وفي خلال القرن العاشر الميلادى كان الإسلام قد انتشر فى مافيا - كلوة - سفالة. وفي خلال القرن العاشر الميلادى كان الإسلام قد انتشر فى المعرب فضلوا المعيشة فى الجزر لسهولة الدفاع عنها وبعد موقعها عن اعتداء الأهالى العرب فضلوا المعيشة فى الجزر لسهولة الدفاع عنها وبعد موقعها عن اعتداء الأهالى

الساكنين في البر الإفريقي إذ كان عليهم إذا أرادوا الهبجوم أن يخوضوا الماء الفاصل بين الساحل والجزيرة، وإذ ذاك يستطيع العرب وهم من أهل البحر أن يردوهم على أعقابهم، على أن أهم ما يلاحظ أن العرب الذين استوطنوا تلك المراكز الإسلامية قد نقلوا معهم خلافاتهم ومنازعاتهم، ولذلك ظهر العداء سافرا بين هذه المدن بعضها والبعض الآخر حتى أصبح من المستحيل قيام وحدة تجمع بينها طواعية، وفي بعض الأحيان كانت تقوم عدة وحدات سياسية تستند إلى التفوق أو توسع إحدى هذه المدن على حساب غيرها، كما نجحت مجبسة في السيطرة على مدن الساحل خلال بضع سنوات من القرن الثاني عشر الميلادي، أو السيطرة على مدن الساحل من ماليندة شمالا إلى كلوة جنوبا فيما عدا رئجبار حوالي عام ١٣٣٠م، وكذلك حاولت كل من مقديشيو وبمبا وزنجبار في أوقات متفرقة أن تفرض قيام وحدات من ذلك النوع.

أما دولة الزنج فعلى الرغم من أن الساحل كان يتبعها إلا أن هذه التبعية لم تتعد أكثر من كونها تبعية اسمية، وعلى أى حال فعندما وفد البرتغاليون إلى ساحل شرق إفريقيا، حول نهاية القرن الخامس عشر الميلادى، كانت كلوة تسيطر على القسم الجنوبي من الساحل، فحينما أرسى فاسكودى جاما قلاعه في مورمبيق وجد أن حاكم الميناء يتبع سلطان كلوة، وكان مخولا له جمع الضرائب المفروضة على السفن التجارية وتسليمها إلى سلطان كلوة، وإن كان هذا لم يمنع من قيام المنازعات بين هذه المدن(١)، وتحدثنا الروايات عن ذلك النزاع المشهور الذي كان قائما بين ماليندة وعبسة والذي استفاد منه البرتغاليون فائدة كبيرة في سيطرتهم على الساحل. وعلى الرغم من ذلك فإن أهمية دولة الزنج ترجع إلى أنها وحدت معظم المراكز الإسلامية في ساحل شرق إفريقيا، وبلغت ذروة قوتها في عهد سليمان بن المراكز الإسلامية في ساحل شرق إفريقيا، وبلغت ذروة قوتها في عهد سليمان بن على ثاني حكامها فلم تستعص عليه من مدن الساحل سوى مدينة مقديشيو التي كانت تحكمها أرستقراطية عربية تجارية، وضمت دولة الزنج كذلك جريرتي بمبا كانت تحكمها أرستقراطية عربية تجارية، وضمت دولة الزنج كذلك جريرتي بمبا كانت كان هناك ما يؤكد أن دولة الزنج استغلت بمبا أكثر من رنجبار (٢)، هذا

Krapf, Travels, Research and Missionary Labours. London 1860 p. 524. (1) Roland Oliver, "editor" The Dawn of The African History See Chapter VII, The (1) Land of Zinj by Mathew p.p. 46 - 47.

فضلا عن الصلات التجارية الواسعة مع جزيرة مدغشقر وجزر القمر، وبواسطة دولة الزنج دخل الإسلام هذه الجزر فأصبح دين الغالبية في القمر، كما اعتنقته إحدى قبائل مدغشقر، وهي قبيلة الأنتيمرون، في الطرف الجنوبي الشرقي من تلك الجزيرة، كذلك نجح العرب في تأسيس مملكة عربية في شمال جزيرة مدغشقر، وقد أورد لنا جيان بعض التواريخ المتعلقة بمدغشقر وجزر القمر نقلا عن بعض المخطوطات العربية التي ذكر أنه عشر عليها في مايوت، إحدى جزر القمر، وكذلك تحدث جبريل فيران عن عدة مخطوطات عربية قديمة ذكر أنه عشر عليها في مدغشقر وأهداها إلى المكتبة الوطنية بباريس، ويستدل من هذه المخطوطات على أن شعب الانتيمرون كان ثمرة اختلاط بين العرب وقبيلة الأنكارا التي يخضع لها من الناحية التنظيمية، وقد عرفت قبيلة الأنتيمرون الكتابة العربية بعد الإسلام. بينما بقي شعب الهوفا، أكبر شعوب مدغشقر، لا يعرف الكتابة إلى فترة متأخرة.

وقد ذكر فيران أن الأنتيمرون يحتفظون بكتب خطية عربية قديمة يزعمون فيها انتسابهم إلى مكة، ولكن يجب أن نأخذ هذه الروايات بحذر شديد فإن دعوى الانتساب إلى مكة والبيت الهاشمى تكاد تكون ظاهرة متفشية في تلك المناطق. وقد أسلمت قبيلة الأنتيمرون بعد وصول العرب إلى الجزيرة، وإن كان إسلام تلك القبيلة إسلاما ضعيفا؛ إذ لم تلبث أن عادت إلى عقائدها من جديد فاختلطت الوثنية بالإسلام، ويلحظ أن الأوروبيين اصطدموا أيضا بالديانات المحلية حينما حاولوا التبشير بالمسيحية (١).

والظاهرة التى ميزت تاريخ دولة الزنج منذ نشأتها حتى سقوطها على أيدى البرتغاليين عام ١٥١٢ هى ذلك الصراع الدائم بين الحكومة المركزية فى كلوة وبين حكام الموانى الذين حاولوا الاستقلال بمدنهم وإنشاء إمارات صغيرة على طول الساحل، وفى الفترة الأخيرة التى سبقت مجىء البرتغاليين أضيف إلى هذا النوع من النزاع صراع آخر بين أعضاء الأسرة الشيرازية الحاكمة من جهة وبين أنصار

<sup>(</sup>۱) ارجع إلى لوثروب ستسودارد : حاضر العالم الإسلامي - تعليقات الأميسر شكيب أرسلان على كستابات جبريل فيران جـ١ ص ٣٩٦ وما بعدها.

الوزير سليمان الذين استطاعوا اغتصاب الحكم في فترات متقطعة من جهة أخرى، وسيستفيد البرتغاليون من تلك المنازعات فيبسطون سلطتهم على الساحل بسهولة (١). على أن هذه القلاقل التي سادت دولة النزنج لم تمنع من ازدهار الحضارة المادية في ربوعها (٢) ويمكن تعليل هذا الازدهار بعاملين:

اولا : اشتغال المسلمين المهاجرين بنقل التجارة بين البلدان الواقعة على سواحل المحيط الهندى، وأهم السلع التى اعتمدت عليها هذه التجارة هى العاج والرقيق، وأحيانا العنبر، وكان المسلمون يحصلون على هذه السلع من رؤساء القبائل الإفريقية فى نظير المنسوجات وبقية الأدوات الحضارية الأخرى التى كانوا يجلبونها معهم. وقد عرف الرقيق الذى كان يتجر فيه العرب فى بلاد الصين وجزر الهند الشرقية، ولكن الأسواق الرئيسية له كانت فى بلاد فارس والعراق. ومن المعروف أنه منذ القرن الشالث الهجرى استخدم هؤلاء الزنوج بكشرة فى مزارع العراق، وأنهم قاموا بثورة اجتماعية وسياسية فى النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى.

وثانيا: استغلال مناجم الذهب التي ما تزال موجودة حتى الآن في بعض أقاليم أواسط إفريقيا، فكانت كميات كبيرة من الذهب ترد إلى قلب العالم الإسلامي من سفالة، حتى سميت بسفالة الذهب.

يتضح مما سبق زيادة الروابط بين العرب وشرق إفريقيا خلال الفترة التى تلت ظهور الإسلام، ولا نعنى أن هذه الروابط اقتصرت على اتصال العرب بشرق إفريقيا بل واتصال الشرق الإفريقي أيضا بالبلاد العربية فأخذت الموارد الإفريقية تظهر فى الأسواق العربية، على أنه لا ينبغى أن نتفق مع ما ورد ذكره خطأ فى بعض المصادر التى تناولناها فى أن مدن شرق إفريقيا الإسلامية قام اقتصادها على أساس تجارة الرقيق، وإنما كان لتلك المدن نشاط اقتصادى آخر لم يقتصر فقط

Coupland, East Africa and Its Invaders p.p. 23 - 28. (1)

على هذه التجارة، ويمكن أن نؤكد أن العوامل التي ساعدت على ازدهار العلاقات الاقتصادية أن العرب كانوا سادة المحيط الهندي إلى أن انتزع منهم البرتغاليون هذا التفوق في أوائل القرن السادس عشر الميلادي(١). ومن المعروف أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أوروبا والشرق كانـت تعتمد على وساطة العرب التجارية الذين كانوا يحملون بضائع الهند والشرق الأقصى إلى الخليج العربي والبحر الأحمر ومنها إلى البحر المتوسط. وقد ساهم ساحل شرق إفريقيا في تجارة الذهب والعاج، وفي المقرن العاشر الميلادي كمان هناك ما يؤكم بأن بيوت سميراف على الساحل الشرقي للخليج العربي كانت تبني من الأخشاب المأخوذة من رنجبار(٢). أما تجارة الرقيق فالواقع أنها لم تصل إلى درجة كبيرة من الانتعاش إلا منذ القرن السادس عشر الميلادي أي في نفس الوقت الذي شهدت فيه إفريقيا طلائع الاستعمار الأوربي، واعتقادنا أن الدول الأوروبية هي التي شجعت على استفحال تلك التجارة خلال القرنين السابع عشر والشامن عشر. حقيقة أننا لا ننكر أن تجارة الرقيق كانت معروفة لدى العرب منذ أقدم العصور، ولكنها كانت تسير في نطاق ضيق، ثم أخلت هذه التجارة تزداد عندما عرفت أوروبا القارة الإفريقية وبدأت عمليات الاستيلاء على الرقيق من ساحل غرب إفريقيا ونقله عبر مياه الأطلنطي لزراعة المناطق الشاسعة في الأمريكتين. وفيما يبدو أن مناطق غرب إفريقيا لم تشف غائلة الأوربيين على الرغم من أنها صدرت خلال القرون الشلاثة من السادس عشر حتى الثامن عشر ما يقرب من مائة مليون إفريقي فبدأت تظهر المراكز والمحطات التجارية في شرق إفريقيا وخاصة على سواحل مورمبيق لاستخدام رقيق شرق إفريقيا أيضا، وتحدثنا بعض المصادر أن كثيرا من رقيق شرق إفريقيا كان يصل بدوره إلى المزارع الأمريكية (٣).

ومما تجدر الإشارة إليه أن كوبلاند وغيره من الكتباب الأوروبيين حياولوا تحميل العرب وزر تجارة الرقيق في شرق إفريقيها باعتبارهم الوسطاء الذين كانوا

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك فضلو حوراني : العرب والملاحة في المحيط الهندي، وكــذلك آدم متز : الحضارة الإسلامية (مترجم) جـ ٢ ص ص ٤٣٠/٤٢٩.

Coupland, op. cit., p.p. 18 - 20 (Y)

 <sup>(</sup>٣) توقفت تجارة الرقيق في غرب إفسريقيا ابتمداء من السنوات الأولى من القرن التماسع عشر على أثر الحمركة المناهضة لتجارة الرقيق التي تزعمتها بريطانيا. انظر بصدد ذلك.

Coupland, R, The British Anti-Slavery Movement. London, 1938.

يمدون المراكز التجارية البرتغالية بالعدد اللازم من الرقيق، ولكن هذا التقدير بنى على أساس غير سليم، فلو طبقنا نفس تلك النظرية على مأساة الرقيق فى غرب إفريقيا؛ وكما يعترف كوبلاند بأن هذه التجارة أفقدت القارة عشرات الملايين، لغفرنا لتجار الرقيق الأوروبيين أعمالهم وقلنا إن القبائل الإفريقية هى المسئولة عن تلك التجارة فى سواحل غرب القارة لأنها كانت تقدم الأسرى من الإفريقيين للتاجر الأوروبي!. ويستمر كوبلاند فى عقد المقارنات الخاطئة فيذكر أن تجارة الرقيق بدأت فى غرب إفريقيا فقد بدأت تجارة الرقيق فيه منذ أزمنة قديمة التاسع عشر، أما ساحل شرق إفريقيا فقد بدأت تجارة الرقيق فيه منذ أزمنة قديمة ولم تنته إلا منذ سنوات قليلة، وهذه المقارنة لا شك فى أنها قد تخدع البعض ولذلك كنا نأمل مثلا أن تكون هناك إحصائية ولو تقريبية ـ وهذا ما لم يتوافر لسوء الحظ ـ عن عدد الرقيق الذى استغله الأوروبيون خلال ثلاثة قرون، وعدد الرقيق الذى تعامل فيه التجار العرب خلال قرون عديدة. وحينئذ يمكن أن يتضح لنا سوء هذا التقدير.

وهناك ناحية أخرى لفتت انتباهنا في بعض المصادر الأوروبية التي تعرضت للعرب في شرق إفريقيا، فقد حرص الكثيرون على التهوين من دور العرب وتأثيرهم الحضارى في المنطقة، فهم مثلا لم يهتموا بإدخال الزراعة إلا بالقدر الذى يكفى استهلاكهم وكل ما انصرفوا إليه هو إشباع نهمهم في تجارة الذهب والعاج والرقيق، ولكن هذا الحكم قد يثير التساؤل، إذ إن هذه المصادر لم تحدد فترة زمنية معينة يمكن دراستها والحكم عليها حكما سليما. بيد أن كل ما نستطيع أن نقرره هنا أن العرب حقيقة قد اهتموا بالتجارة أكثر من اهتمامهم بالزراعة فهذه طبيعة العرب من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه عندما استقر العرب في الساحل واضطروا إلى الاكتفاء الذاتي؛ فالقلاقل كانت كثيرة الحدوث والمراكز والإمارات كانت متنافرة ومتجهة دوما للتنابذ والتنارع، وتستمر الأوضاع على هذه الصورة حتى تقيض الظروف لدولة عربية أن تحل محل هذه الإمارات واختى بها دولة البوسعيد، وخاصة في عهد أعظم حكامها سعيد بن سلطان في ونعنى بها دولة البوسعيد، وخاصة في عهد أعظم حكامها سعيد بن سلطان في النصف الأول من القرن التاسع عشر، فاتجهت هذه الدولة إلى الاهتمام بالزراعة

فضلا عن اهمتمامها بالتجارة، وهو أمر لا سبيل إلى إنكاره، بل إن السيد سعيد أدخل زراعات جمديدة وخاصة زراعة المقرنفل حتى أصبحت جزيرتا بمبا ورنجمبار تمدان العالم بالنصيب الأوفى من احتياجاته من ذلك المحصول (٩٠٪) حتى وقتنا الحاضر(١)، أما ما تتعمده بعض المصادر الأوروبيـة من وضع المقارنات الخاطئة عما فعله الأوروبيون وما لم يفعله العرب فلا ينبغى اتخاذها أساسا للحكم السليم؛ فإن الأوروبيين أنفسهم لم يدخلوا الزراعة إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بعد استيطانهم المناطق المرتفعة الصالحة ولمصلحتهم الخاصة، أما القرون الشلاثة التي تلت معرفتهم بالقارة الإفريقية فقد كان كل ما يعنيهم هو الإثراء والاشتغال بتجارة الرقيق والذهب فضلا عن تقويض الحضارة الإسلامية التي شهدها ساحل شرق إفريقيا، والتي ساهم العرب مساهمة كبيرة في بنائها. وقد تعمدت بعض المصادر الأوروبية التقليل من دور العرب في شرق إفريقيا فذكرت أن التجارة كانت دافعهم الوحيد أما الدوافع الأخرى الإنسانية أو الدينية أو الحضارية التي حركت الأوروبيين فلم يهتم بها العرب(٢). والحقيقة التي لا مراء فيها، وهو أمر قد تجاهله البعض، أن التجارة بل الاستغلال هو الذي كان يعني الأوروبيين، وقد استــمر الأوروبيون على الاستغــلال البشري الجشع خلال القــرون الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر، وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر حينما فكر الأوروبيون في ارتياد القارة الإفريقية بدعوى إدخال الحضارة إليها - والحقيقة بهدف استعمارها - اعتمدوا على جهود العرب في المراكز التي أنشئوها لربط الساحل بالداخل، وكانت هذه المراكز عونا كبيرا للمستكشفين الأوروبيين، بل إن المناطق التي كشفت كانت معروفة لدى العسرب، وأكثر من ذلك فقد استعان كثـير من الرواد الأوروبيين بالتـجار العرب في عمليــات الكشف هذه التي لم تكن في حقيقتها كشفا وإنما كانــت مجرد تسجيل علمي لمناطق كانت معروفة لدى العرب من قبل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) جمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد في عمان وشرق إفريقيا ص ص ٢١٣ - ٢١٤ القاهرة ١٩٦٧.

 <sup>(</sup>٢) راجع دراستنا عن استـقرار العرب في ساحل شرق إفريقـيا - حوليات كلية الآداب جامـعة عين شمس - العدد العاشر ص ص ٣٥٩/٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) جمال زكريا قاسم. دور العرب في كشف إفريقــيا مجلة عالم الفكر ــ العدد الثاني من المجلد الأول مارس ١٩٧١

أحدث انتمشار الإسلام انتعاشا كبيرا في ساحل شرق إفريقيا وتوطدت الروابط التي توثقت عراها بين الـساحل الشرقي والجزيرة العـربية، يدل على ذلك كثرة الزنوج في البلاد العربية، وهناك حادث وقع في ابتداء حكم الخليفة أبو العباس المنصور الملقب بالسفاح، وهذا الحادث يدل دلالة واضحة على وجود صلات في ذلك العهد بين العرب وسواحل شرق إفريقيا، ذلك أنه لما ثار أهالي الموصل على العباسيين أمر الخليفة أحد إخوته بقمع الشورة فقتل من نسائهم ورجالهم نحو أحد عشر ألفا، وكان في جنده أربعة آلاف زنجي من زنجبار. وحدث بعد ذلك قيام ثورة الزنج في العراق، بعد مرور ما يقرب من قرن على استخدام أبى العباس للزنوج في الجيش الإسلامي، فقد قامت الدولة العباسية كما هو معروف لدارسي التاريخ الإسلامي على عدم التسمسك بنظرية «العرب مادة الإسلام»، وإنما قامت هذه الدولة على إفساح المجال للشعوب الأخرى لتشارك في الدولة الإسلامية، وترتب على حسركة الزنج وقوع ثورة بين عامي ٨٦٩ و ٨٧١م، وفي الثورة الأخميرة سيطر الزنوج على البصرة ومصب الفرات، وأصبحت هذه المناطق شبه منفصلة عن الدولة وواقعة تحت حكم زعيم السود حوالي أربعة عشر عاما(١١)، وقد ذكر أبو الفدا عن هذه الثورة بأن عصابة من زنوج زنجبار أغارت على الجزء الجنوبي من العراق واستولت على مدينة البصرة.

وإذا كان لدينا الكثير من المعلومات عن الزنوج في البلاد العربية فلا زالت معلوماتنا قاصرة عن حالة العرب في سواحل شرق إفريقيا غير أنه من المؤكد أن العرب كثر عددهم خلال القرون الثلاثة التي تلت ظهور الإسلام، ففي القرن العاشر الميلادي امتد العرب على طول الساحل من القرن الإفريقي المواجه لجنوب الجزيرة العربية حتى سفالة وهي أقصى بلاد الزنج، كما توجد لدينا بعض الشواهد أيضا على اتصال الإمارات الإسلامية في شرق إفريقيا بالممالك الإسلامية بالحبشة، وقد انتعشت تلك الممالك نتيجة اردهار حركة التجارة في الساحل الشرقي لإفريقيا<sup>(٢)</sup>، وسيترتب على انتشار الإسلام الإحاطة بالإمارات المسيحية بالحبشة

Coupland, East Africa and it's Invaders p. 31. (1)

Roland Oliver, The Dawn of African History, p. 48. (Y)

حتى أننا سنجد تآلفا بين البرتغاليين والأحباش لمواجهة قوة المسلمين، كما سنعرض لذلك تفصيلا في الفصل القادم.

وعلى الرغم من أن الحقائق لم تتضح تماما عن العرب في شرق إفريقيا فإن الأمر الذي لا شك فيه هو أن القرن الحادي عشر الميلادي شهد عند ختامه الكثير من الوحدات الإسلامية على طول الساحل الشرقي من إفريقيا من شماله إلى جنوبه، وهذه الوحدات أخدت تتطور من مجرد مراكز تجارية إلى مدن يحكمها عرب مسلمون أو سواحليون أو جماعات متفرقة من السواحلية، ويعيش فيها مزيج من هؤلاء جميعا، وكانت بعض هذه الوحدات، وخاصة تلك التي قامت في جزر شرق إفريقيا عربية الطابع إسلامية المنحى، بينما لم تتخذ مدن الساحل مثل ماليندة وبراوة إلا صبغة سطحية من الثقافة العربية الإسلامية.

ويمكننا أن نقسم المراحل الرئيسية التي مر بها تاريخ العرب في ساحل شرق إفريقيا حتى قيام سلطنة زنجبار الحديثة إلى المراحل الآتية :

المرحلة الأولى: وتتميز بظهور المراكز التجارية.

المرحلة الشانية: وتمتد من القرن السابع الميلادى إلى نهاية القرن الخامس عشر، وتتميز هذه المرحلة بسيطرة المسلمين على تجارة المحيط الهندى، كما شهدت هذه المرحلة أيضا استقرار العرب والمسلمين من الجزيرة العربية والخليج العربي وفارس والهند في سواحل شرق إفريقيا، ومعلوماتنا عن هذه الفترة في تزايد مستمر؛ مع ملاحظة أنه تبع عمليات الاستيطان ظهور كثير من الوحدات السياسية منذ القرن العاشر الميلادى، ووصلت إلى أوج ازدهارها في الفترة التي سبقت مقدم البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا.

المرحلة الثالثة: وصول البرتغاليين إلى الساحل وسيطرتهم على تجارة المحيط الهندى وانتزاعهم هذه السيطرة من العرب والهنود.

المرحلة الرابعة: وتتميز بالثورات والحروب المتتالية التى قامت ضد البرتغاليين حستى خلص الساحل المشرقى لعرب عمان، وبذلك تم وضع الأساس لتكوين سلطنة ونجبار الحديثة (١).



Oliver, op. cit., p. 48. (1)

لقد تبع ظهور الإسلام وانتشاره خارج الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي اندفاع جماعات من العرب من سواحل الجزيرة العربية إلى ساحل شرق إفريقيا لا للتجارة بل للإقامة الدائمة، وبدأ هؤلاء يقيمون المدن والإمارات الإسلامية على الساحل، وقد صادفوا جماعات من العرب سبقتهم إلى هناك منذ أزمنة بعيدة، كما لقوا شعبا سواحليا أسهمت العناصر الوافدة على الساحل في تكوين سماته. وهنالك إجماع بين المؤرخين على أن تلك الفئة من المسلمين أقامت منازلها الجديدة دون كبير مشقة أو عناء، حلوا على الناس وتزاوجوا منهم وامتزجوا بهم، كما فعل غيرهم من قبل، وأخذت شعوب الساحل عنهم الدين الجديد والشقافة العربية التَّى قامت عليه، كما أخذت عنهم الكثير من وسائل عيشهم ونماذج حياتهم، وثمة ملاحظة جديرة بالذكر وهي أن معظم المهاجرين كانوا من إقليم عمان في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية، والواقع أن موقع عمان التي تحدها الصحراء من الغرب والمحيط من الجنوب والشرق كان له أثر في توجيه سكانها إلى الملاحمة والتجارة البحرية باعتبارها الوسيلة الوحميدة لحياتهم، وقد ظهرت مهارة العمانيين في صناعة السفن والملاحة الشراعية، ولعب العمانيون دورا كبيرا في تنمية التجارة العربية في المحيط الهندي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر،أي في نفس الوقت الذي شهه تدهور قوة البرتغاليين البحرية تقريبا(١). ويؤكد كيثير من الباحثين أن تاريخ الساحل الشرقي لإفريقيا أقسرب إلى الفهم إن درس على أنه تاريخ منازل إسلامية أتى أهلها من الخليج والجزيرة العربية، وبمضى الزمن تحولت ثقافة الساحل إلى ثقافة إسلامية لا اهتزاز في خصائصها وتشربت الثقافة العربية تشربا كبيرا.

ويعد السير ريجنالد كوبلاند Coupland (٢)، من أبرز الباحثين في تاريخ شرق إفريقيا، وعلى الرغم من تهوينه لمركز العرب، كما سبق أن أوضحنا إلا أنه لم يجد مناصا من الاعتراف بأن المستوطنات التي وجدت على الساحل كانت

Coupland, op. cit., p. 21. (1)

<sup>(</sup>٢) له مؤلفان مهمان عن شرق إفريقيا هما:

<sup>-</sup> East Africa and its Invaders Oxford, 1938.

<sup>-</sup> The Exploitation of East Africa, London 1933.

مستوطنات عربية، ولكنه أشار في أحيان كثيرة إلى أثر الفرس؛ بينما تؤكد الدلائل عروبة المدن التي وجمدت على الساحل في خصائصهما وفي أساليب عيشها. وقد أبرر ذلك الرحالة البرتغالي باربوسا Durate Barbosa حينما كتب عن حيوية مدن الساحل الشرقي وتجارتها، وأكد أن الحياة الخصبة التي صادفها البرتغاليون كانت حياة عالميـة اشترك فيها الهنود والفـرس، وظهر مجتمع خليط من هؤلاء جـميعا، ولكن السمة العربية كانت غالبة والنغـمة العربية للحياة كانت أقوى(١). وقد وضع باربوسا كـتابه هذا في عام ١٥١٨م، ولم يكن يهـدف من كتابه التـأريخ للساحل، وإنما انصرف إلى وصف السكان وأحبوال التجبارة والتبعامل، وسبجل إعجباب البرتغاليين بما وجدوه من مدن ومجتمعات متحضرة على ساحل شرق إفريقيا، وتجارة منزدهرة مع الشرق الأقبصى والهند، كمنا سجل إعجبابهم بما لاحظوه من التناقض الشاسع بين الساحل الغربي والساحل الشرقي من إفريقيا الذي كان يموج بالحياة. وقد يكون من المناسب أن نعرض بصدد ذلك لما ذكره باربوسا في وصفه لحضارة الساحل الشرقي الإفريقي إذ كتب يقول: «ما إن وصلت المراكب الصغيرة التي كان يقودها فاسكو دي جاما إلى سفالة في شرق إفريقيا حتى فوجئت مفاجأة لم تكن تتوقعها . . . فقد لقى البحارة ما لم يكن في حسبانهم حينما خرجوا يضربون في السحر . . وجدوا مرافئ تطن كخلايا النحل ومدنا ساحلية عامرة بالناس . . . وفرحوا حين وجدوا بين البحارة العرب والهنود رجالا عبروا المحيط الهندى مرات عديدة ويعرفون من أجل ذلك دقائق مرافئه وسجلوا هذه الدقائق في خرط متمقنة لا تقل فائدة غما كانوا يعملونه من خرائط في أوروبا . . . رأى البرتغاليون على هذا الساحل مدنا آهلة بالسكان لا تقل نشاطا عن مدنهم في البرتغال، كما رأوا تجارة بحرية نافعة في الذهب والحديد والعماج والخرز وجلود السلحفاة والأقمشة القطنية والرقيق . . وجدوا عالما تجاريا أوسع من عالمهم الذي جاءوا منه وأكثر ثراءً من بلادهم، وحتى السفن التي وجدها البرتغاليون كانت أكبر من سفنهم؛ فقد كانت عابرات المحيط الهندي آنذاك أكبر من سفن دي جاما وأضخم حجماً . . حتى لقد عجب سكان الساحل من أين أتى البرتغاليون وكل البلاد عندهم معروفة! (٢)».

The Book of Durate Barbosa 2 vols. (1)

The Book of Durate Barbosa. Edited by M. I.Dames 1918. An account of the East (Y) Coast 1517 - 1518. Hakluyt Society, p.p. 14 - 21.

انظر أيضًا ٪ بازل دافيدسون – إفريقيا تحت أضواء جديدة ص ص ٢٦٥/٢٦٤

وقد عاصر مقدم البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا ربان عربى يدعى شهاب الدين أحمد بن ماجد السعدى أو النجدى، عاش فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر والسنوات الأولى من القرن السادس عشر، وخلف تراثا خالدا فى فنون البحار والملاحة الفلكية، يشتمل على ما يقرب من تسعة عشر مؤلفا ضمت فى مخطوط كبير تم الكشف عنه فى أوائل القرن الحالى، ويرجع الفضل فى ذلك للمستشرق الفرنسى جبرييل فيران الذى اكتشف هذا المخطوط فى قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية فى باريس، وكانت المكتبة قد حصلت على هذا المخطوط من أستاذ جزائرى يدعى سليمان تولى التدريس فى مدرسة اللغات الشرقية بباريس فى عام ١٨٦٠، وظل المخطوط يكاد يكون مهملا فى فهارس المكتبة تحت رقم ٢٩٩٢ باستثناء بعض الإشارات السريعة العابرة عنه إلى أن قام فيران بالتحقق من قيسمته العلمية ونشره بين عامى ١٩٢١ و ١٩٢٣، وذلك بعد أن عكف على دراسته ما يقرب من عشرة أعوام أو يزيد (١).

وتنحصر أهمية هذا المخطوط في أنه أقدم وثيقة عربية دونت عن الملاحة وفنون البحار في البحار الجنوبية بين الساحل الشرقي لإفريقيا والبحر الأحمر والخليج العربي وبحر الصين الغربي وأرخبيل الملايو وبلاد الصين. وفي عام 1919 عشر في دمشق على نسخة أخرى من هذا المخطوط وقد نسخت بمكة في عام 1997 تولى فيران مطابقتها على النسخة التي وجدت في المكتبة الفرنسية، وأخيرا عثر المستشرق الروسي كراتهكوفسكي في المتحف الآسيوي على ثلاث أراجيز تتعلق أولاها بالإبحار عن طريق البحر الأحمر، والثانية بالإبحار عن طريق المحيط الهندي، والثالثة وصف الطريق من المحيط الهندي إلى إفريقيا الشرقية (٢)، المحيط الهندي ألى إفريقيا الشرقية (٢)، وقد نشرت هذه الأراجيز الثلاث في عام ١٩٥٧ من قبل معهد الاستشراق السوفيتي بمدينة ليننجراد بعد أن عكف فيودور شوموفسكي ـ أحد تلامذة كراتشكوفسكي .

<sup>(</sup>١) انور عبد العليم: احمد بن ماجد ص ٢.

انظر أيضا مادة شهاب الدين أحمد بن ماجد في دائرة المعارف الإسلامية.

<sup>(</sup>۲) لقيت مؤلفات أحمد بن ماجد عناية خاصة من المستشرق الفرنسى المعروف سيلفستر دى ساسى Silvstre بريس في عام ١٨٩٥، وتوجد نسخة زنكوغرافية في دار الكتب المصرية نقلا عن المكتبة الأهلية بباريس لكل من مؤلفات أحمد بن ماجد وسليمان المهرى.

على دراستها والتعليق عليها، وقد نشرها باسم ثلاث راهمانجات المجهولة (١)، كما عثر على مخطوطة أخرى لأحمد بن ماجد بالموصل لا تزال تحتاج إلى تحقيق (٢).

وعلى الرغم مما يكاد يتفق عليه الكثير من الباحثين على أن أحمد بن ماجد هوالذى أرشد فاسكودى جاما فى رحلته إلى الهند إلا أن المطلع على مؤلفات أحمد بن ماجد لا يجد فيها إشارة إلى ذلك، وإذا كان أحمد بن ماجد قد وضع بعض المؤلفات قبل مقدم البرتغاليين فإن هناك مؤلفات أخرى كتبها بعد وصول البرتغاليين، وبالتحديد بين عامى ١٥١١ و ١٥١٢ لم يتعرض فيها إلى إرشاده البرتغاليين لطريق الهند.

أما المصادر البرتغالية المعاصرة والتي كتبها كل من جويز باروس وكاستنهيدا، فعلى الرغم من أنها أشارت إلى أن ملاحا عربيا قاد سفينة فاسكو دى جاما إلى الهند، إلا أنها لا تذكر الاسم صراحة وإنما تردد أسماء غير واضحة لهذا الملاح مثل معليمو كاناكا أو كانا أو عربي من الكجرات؛ صحب فاسكو دى جاما في عام 189٨ في رحلته من ماليندة إلى قاليقوط (٣). وقد أثبت فيران أن اسم معليمو ليس إلا تحريف سواحليا للمكلمة العربية معلم، وبرجوعنا إلى مؤلفات سليمان المهرى، وهو ملاح عربي عاش بعد ابن ماجد بسبعين سنة لا نجد في كتاباته أية إشارة إلى هذا الحادث.

أما الذى أكد على حادثة إرشاد أحمد بن ماجد للبرتغاليين فهو جبرييل فيران حينما عثر على مخطوط باللغة العربية لقطب الدين النهروالى يرجع تاريخه إلى عام ١٥٧٧ بعنوان البرق اليمانى فى الفتح العثمانى، وقد ذكر ذلك المخطوط تحت باب انتقال الدولة باليمن من بنى طاهر إلى الأمير حسين من الجراكسة « أنه وقع فى

<sup>(</sup>١) نشر هذا الكتاب في عام ١٩٥٧ عن معهد الاستشراق السوفييتي بلينينجراد وبه الشلاث مرشدات بأصولها العربية وترجمتها والتعليق عليها باللغة الروسية.

<sup>(</sup>٢) كراتشكوفسكى : الأدب الجغرافي عند العرب، القسم الأول. هذا وقد علمنا من أحد أصدقائنا في الخليج العربي بوجبود مخطوطة أخبرى لأحمد بن مباجد في حبورة إحدى الأسر في إسارة رأس الخيسمة بدولة الإمارات العربية.

<sup>(</sup>٣) كراتشكوفسكى : مع المخطوطات العربية ص ص ١٨٠ – ١٨٣.

أول القرن العاشر الهجرى من الحوادث الفوادح النوادر دخول البرتغال اللعين من طائفة الفرنج الملاعين إلى ديار الهند، وأنهم كانوا يتعرضون لأخطار إلى أن دلهم هذا الملاح الذى كان يعب الخمر مع أمير البحر البرتغالى؛ فلما لعبت الخمر برأس الملاح أرشد أمير البحر إلى الطريق، قائلا للبرتغاليين لا تقربوا الشاطئ عند هذا الجزء إلى الشاطئ الشرقى لإفريقيا إلى الشمال من ماليندة بل أديروا الدفة رأسا صوب البحر المفتوح فتبلغوا شاطئ الهند وتكونوا في حمى من الأمواج، فلما اتبعوا هذه الإرشادات نجا كثير من السفن البرتغالية من الغرق».

وقد تكون أهمية كتابات قطب الدين أنه عاصر أحمد بن ماجد، فضلا عن أن بعض المصادر البرتغالية قد أشارت إلى إرشاد بعض الأدلاء لفاسكو دى جاما إلى الطريق، وقد حدث ذلك بتكليف من ملك ماليندة الذى حالف البرتغاليين عند وصولهم إلى بلاده ضد منافسه شيخ عبسة، ولكن المؤرخ البرتغالى باروس نسب قصة الإرشاد إلى ملاح مسلم من أهل كجرات، أما الحكومة البرتغالية فإنها قد اعترفت أخيرا بفضل أحمد بن ماجد فأقامت له نصبا تذكاريا في مدينة ماليندة (١). ولكن التشكك في أن يكون أحمد بن ماجد هو الذى أرشد البرتغاليين إلى الهند يقوم على الاعتبارات الآتية :

أولا: أن ابن ماجد لم يشر إلى ذلك بل إنه أبدى عداءً واضحا للبرتغاليين في أشعاره وأراجيزه.

ثانيا: أن سليمان المهرى الذى ظهر بعد ابن ماجد لم يشر هو الآخر إلى هذه الحادثة، أما سيدى على رئيس فى كتابه المحيط الذى كتبه باللغة التركية ورجع فيه إلى أسفار ابن ماجد وسليمان المهرى فقد ذكر أن الربابنة الأجانب كانوا لا يعرفون كيف يبحرون فى المحيط الهندى دون الاستعانة بربان يرشدهم؛ ولكنه لم يورد اسم ذلك الربان. ويرى البعض أن ما ذكر عن ابن ماجد أنه كان فى حالة سكر أمر لا يرقى إلى المنطق إذ كيف يترك له فاسكو دى جاما قيادة سفينته وهو فى هذه الحالة، هذا فضلا عما يتبين من كتاباته وأراجيزه شدة ورعه وحجه إلى مكة. وربما تفيدنا مؤلفات أحمد بن ماجد فى تاريخ شرق إفريقيا فى ناحيتين:

<sup>(</sup>١) أنور عبد العليم : أحمد بن ماجد ص ٦١، العدد ٦٣ من سلسلة أعلام العرب.

الأولى: ما جاء بها من إشارات عن وصول البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا.

والثانية: ذكره لبعض المناطق والجزر الموجودة على الساحل. ومن أهم مؤلفات أحمد بن ماجد كتباب الفوائد في أصول علم البحر والقبواعد، وحاوية الاختصار في أصول علم البحار، وقد ذكر في الفائدة العاشرة من كبتاب الفوائد وصفا لبعض الجزر الكبيرة المشهورة، يعنينا منها وصفه لجيزيرة القمر التي ذكر عنها أنه يحكم عليها سلاطين الإسلام وبها أربعون خطبة، ويقبصد بذلك أربعين مسجدا.

وإلى جانب هذه المؤلفات هنالك أراجيـز لا تخرج في جملتها، عن أن تكون مرشدات ملاحية لبيان طرق الملاحة، ويهمنا من هذه الأراجيز الأرجوزة السفالية، نسبـة إلى سفالة في جنوب شرق إفريقيا، وهي قصيدة طويلة تقع في أكـثر من سبعمائة بيت، وأهمية هذه الأرجوزة أنها تكاد تكون الأرجوزة الوحيدة التي يرد فيها ذكر البرتغاليين، فبالإضافة إلى ماجاء بها من وصف للمجارى والقياسات من مليبار والسند إلى نواحي السواحل والزنج وأرض السفال وجنزره، نجد فيها بيانات واضحة عن وصول البرتغاليين إلى جزيرة مدغشقر، من ذلك ما جاء في أحد هذه الأبيات:

وخشب الأفرنج قد جاءوها وملكوها بعد أن غازوها

## العرب والبرتغاليون في شرق إفريقيا:

لم يكتشف الأوروبيون سواحل القارة الإفريقية حتى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى، وقد يكون تجار العصور الوسطى من الأوروبيين قد عرفوا بعض السواحل الإفريقية المطلة على البحر الأحمر إلا أن المماليك في مصر نجحوا في أن يبعدوهم عن هذه السواحل، خوفا من أن يتعرفوا على مصادر التجارة الهندية، وأدى هذا التحريم على الأوروبيين إلى جهلهم التام بالقارة الإفريقية، ولكنهم كانوا يرون الحجاج الإثيوبيين يترددون على بيت المقدس بيد أنهم كانوا لا يعرفون لهم

جنسا ولا يعرفون البلاد التي أتوا منها فكانوا يعتقدون أنهم هنود تارة أو فرس أو أحباش تارة أخرى حتى نشأت بينهم قصة عن ملك أسود يحكم بلادا مسيحية في جنوب مصر أطلقوا عليها اسم مملكة القس يوحنا. ومن المعروف أنه كان من أبرز العوامل التي حركت البرتغاليين للكشف الجنغرافي رغبتهم في الوصول إلى هذه المملكة لإحكام تضييق الخناق على المسلمين، إذ إنه كان من بين العوامل التي دفعت البرتغاليين إلى المساهمة بدور وافر في حركة الاستكشافات البحرية الانتقام من المسلمين الذين حكموا شبه جزيرة أيبريا فترة طويلة من الزمن، والبحث عن مواطن الذهب والاتصال بهذه المملكة المسيحية التي تحدثت عنها أقاصيص الرحالة في العصور الوسطى، ولم تحدد هذه الأقاصيص موقع المملكة بالضبط، ولكن فهم أنها تقع في مكان ما وسط القارة الإفريقية، ولما لم يعشر البرتغاليون في أثناء تقدمهم على طول الساحل الغربي لإفريقيا على أثر لتلك المملكة فقد رجحوا أن تكون في الجانب الشرقي من القارة. ولا شك أنهم كانوا يعنون بتلك المملكة دولة الحبشة المسيحية، وإذن فإن منطقة إفريقيا الشرقية المواجهة للجزء الجنوبي الغربي من المحيط الهندى كانت تحقق جميع هذه الأهداف بالنسبة للبرتغاليين، حيث الإمارات التي تنتشر على سواحلها، عربية كانت أو سواحلية، ومناجم الذهب الموجودة خلف هذه الإمارات، وقد ظهر أن العرب يستفيدون من هذه المناجم، ثم إن مملكة القس يوحنا تقع قريبة منها.

واتجه البرتغاليون في بداية الأمر إلى اتخاذ ساحل شرق إفريقيا بمثابة قاعدة ملاحية في الطريق إلى الهند، وتبع ذلك اتجاههم إلى استغلال المنطقة، وأتى ذلك الهدف متأخرا عن الهدف الأول الذي أصبح في الواقع هدف أساسيا من وراء سيطرة البرتغال على ساحل شرق إفريقيا.

ويمكننا أن نلحظ أثر البرتغاليين في ساحل شرق إفريقيا في ظاهرتين بارزتين:

الأولى: اتجاه البرتغاليين إلى احتلال الساحل وعزله عن الداخل الذى كان يحده بسلعه التحارية، والتي كانت تصدر بدورها إلى موانى الخليج العربى والهند والشرق الأقصى.

والثانية: اتجاه البرتغاليين إلى إثارة الحروب والمنازعات الأسرية بين حكام الساحل، والهدف من ذلك إضعاف الزعماء والرؤساء لتثول إليهم السيطرة في نهاية الأمر(١).

ويعتبر اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح ووصولهم إلى الهند بداية الاستعمار الأوروبي في العصر الحديث، وكان من أبرز نتائج ذلك الكشف أن تحولت التجارة الشرقية من طريقي الخليج العربي والبحري المباشر. وكانت تجارة الطرق البحرية والبرية التقليدية إلى ذلك الطريق البحري المباشر. وكانت تجارة الشرق يومئذ بيد العرب فصارعهم البرتغاليون بعنف وقسوة واستطاعوا أن ينتزعوا منهم تلك التجارة، وأن يضعفوا ما كان لهم فيها من نشاط ظاهر. واتسم الصراع الذي نشب بين العرب والبرتغاليين بنزعة دينية وتعصب صارخ (٢)، ويؤكد كوبلاند أن العرب الذين كانوا يسيطرون على تجارة المحيط الهندي منذ عدة قرون لم يكن يترامي إلى ذهنهم أن تلك السفن القليلة القادمة من أوروبا يمكن أن تشكل خطرا على ثروتهم أو على الوساطة التي كانوا يتمتعون بها في تجارة الشرق، ولكن لم يلبث أن اتضح لهم بعد ذلك بقليل أن رحلة فاسكودي جاما تبعها تسلط عسكري واحتكار اقتصادي بالغ.

كان أول وصول البرتغاليين إلى ساحل إفريقيا الشرقى فى إبريل سنة ١٤٩٨، ولقوا من العرب والسواحلية ترحيبا فى بداية الأمر إلى أن وضح لهؤلاء حقيقة ما يضمرون، وأدركوا أنهم يريدون الانقضاض على تجارتهم والاستيلاء على بلادهم فتحول الود عداء، وعلى أى حال فقد تمكن البرتغاليون من الساحل ما يقرب من مائتى عام ١٤٩٨ - ١٦٩٨ آلت إليهم تجارته وموارده واستفادوا من مصادر ثرواته فى الذهب والعاج والرقيق. وقد بدأ احتكاك البرتغاليين بجنوب الساحل الشرقى فى موزمبيق وسفالة حيث اعتقد سكانها فى بداية الأمر أن القادمين أتراك مسلمون، ويستدل من المعلومات التى لدينا أن منطقة شرق إفريقيا

<sup>(</sup>١) بازل دافيدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة، ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) زين العابدين : تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين نشر David Lopes ص ١٥، ويمكن الرجوع إلى بعض المراسلات المتبادلة بين العمانيين والبرتغاليين في كتاب نور الدين السالمي : تحفة الأعيان بسيرة آل عمان ص ١١ ومنا بعدها، وكذلك ملاحق كتابنا الخليسج العربي دراسة لتاريخ الإمارات العربيسة في عصر التوسع الأوروبي الأول، القاهرة ١٩٨٥.

كانت تابعة لسلطان كلوة، وأنه كان يعين من قبله ولاة على مقاطعات الساحل. وقد نجح فاسكودى جاما فى الوصول إلى كثير من الموانى كسفالة وكلوة وزنجبار وماليندة، وهناك فوجئ بأن السفر إلى الهند كان معروفا لدى تجار هذه البلاد وأنه يمكن الاعتماد على مرشدين من العرب أو الهنود، وفى موزمبيق طلب فاسكو دى جاما بعض الربابنة ليرشدوه إلى الهند، ولكن عندما تبين لأهالى موزمبيق حقيقة البرتغاليين برزوا لهم بالعداء حتى اضطر فاسكو دى جاما إلى مغادرة موزمبيق بحثا عن مكان آخر فاتجه إلى ماليندة؛ وهناك وجد حاكما يدعى «وجراج» لم يستطع الخروج إليه من قصره لكبر سنه؛ وإنما أوفد إليه أحد أبنائه. وطابت لفاسكو دى جاما الإقامة فى ماليندة بعض الوقت حيث استجمع من هناك عددا أخر من الأدلاء ليرشدوه إلى الهند، وطلب حاكم المدينة منه أن يعرج إلى ماليندة عند عودته من الهند لأن فى نيته أن يبعث معه وفدا بقصد مصادقة ملك البرتغال.

وكان نجاح فاسكو دى جاما حافزا لعمانويل، ملك البرتغال، على تجهيز حملة كبيرة ليس بهدف الكشف هذه المرة وإنما بهدف السيطرة، ووصلت الحملة البرتغالية فعلا إلى موزمبيق وكلوة فى يولية ١٥٠، وحاول قائدها كبرال أذ يعقد معاهدة مع سلطان كلوة، ولكن السلطان رفض مصادقة البرتغاليين أو محالفتهم، وإنما أخذ يستعد للدفاع عن بلاده، فاتجه كبرال(١) إلى ماليندة حيث سلم شيخها الهدايا التى كان قد بعث بها إليه الملك عمانويل ردا على بعثة حاكم ماليندة إلى لشبونة التى رافقت فاسكو دى جاما عند عودته من الهند(٢). وقد رأى شيخ ماليندة أن يستعين بالبرتغاليين فى القضاء على منافسه شيخ عبسة، وكانت العداوة لا تكاد تنقطع بين الشيخين، فشيخ ماليندة يحاول أن يؤكد لنفسه أصلا يسمو به على مشايخ الموانى الساحلية جميعها مدعيا أنه من سلالة حكام حكموا المنطقة الساحلية منذ القدم، أما شيخ عبسة فقد كان من أقوى مشايخ الساحل سلطة ونفوذا.

ولم تقتيصر المنافسة على ماليندة وممبسة، وإنما انتقلت حيومة التنافس إلى جميع الموانى الساحلية، إذ انطوت تحت رعامة هذه البلدة أو تلك معظم الموانى

Krapf, Travels and Missionary Labours in East Africa p. 524. (1)

The Vayage of Pedro Alvarez Cabral in Brazil and India, Hakluyt Society, 1938 p.p. (Y) 56-67.

والجزر في ساحل شرق إفريقيا. ويؤكد جيان حقيقة هامة عن وجود صلات بين دولة المماليك في مصر وبعض مناطق ساحل إفريقيا الشرقي، وذكر بصدد ذلك أنه عندما تقدم البرتغاليون من ميناء أوجه، شمال ماليندة، اعتذر حاكم الميناء بأنه لا يستطيع دفع جزية للبرتغاليين لأنه يتبع السلطان المملوكي بالقاهرة. وعلى أي حال فإننا نجد في الوقت الذي وصل فيه البرتغاليون إلى ساحل شرق إفريقيا أن هذه المدن والمواني والجزر كانت في منازعات ومنافسات مستمرة، وكان يحركها في ذلك الدوافع الاقتصادية والتجارية؛ فضلا عن دوافع السيادة والرغبة في السيطرة على الساحل، ومن المؤكد أن هذه المنازعات كانت قائمة قبل مقدم البرتغاليين بوقت طويل.

ويمكننا تتبع الأعمال العسكرية الأولى التى قام بها البرتغاليون فى ساحل شرق إفريقيا على الوجه الآتى : فى عام ١٥٠٢ محاولة فاسكو دى جاما إخضاع كلوة حتى تم للبرتغاليين ذلك فى عام ١٥١٢، وفيهما بين عامى ١٥٠٣ و ١٥٠٥ غي خج كل من رافهاسكو Ravasco ودالميدا D'Almeida فى تأكيد السيطرة البرتغالية على معظم موانى الساحل، ويبدو أن البرتغاليين انصرفوا فى بداية الأمر إلى محاولة اتخاذ موانى شرق إفريقيا محطات تمد سفنهم الذاهبة إلى الهند بالعتاد (١٠). وقد يكون من المناسب أن نقرر هنا حقيقة هامة وهى أنه صحب الغزو البرتغالى لمدن ساحل شرق إفريقيا انتشار الإسلام بين القبائل الداخلية، بسبب فرار العرب والمسلمين من الساحل إلى الداخل خوفا من بطش البرتغاليين بهم، وهذا أمر نكاد نلحظه أكثر ما يكون وضوحها بالنسبة لاعتداء البرتغاليين على المدن الصومالية نلحظه أكثر ما يكون وضوحها بالنسبة لاعتداء البرتغاليين على المدن الصومالية القبائل الصومالية بصفة خاصة.

كان العرب هم الطبقة الأرستقراطية في شرق إفريقيا ويليهم في ذلك الهنود، وإن كان هؤلاء لم يتطلعوا إلى مناصب الحكم وإنما وجهوا اهتمامهم إلى النواحي البحرية والاقتصادية؛ وهذه النواحي كانت تشكل طبيعة الحياة في تلك المجتمعات، وقد أصاب الهنود قدرا كبيرا من الثراء نتيجة عمليات النقل والتجارة

The Formation of Portuguese Colonial Empire, London 1920 p.p. 9 - 10.

F.O.No. 116. (\)

وما إلى ذلك من المعاملات الأخرى، وقد سبق أن أشرنا إلى أن البرتغاليين أنفسهم دهشوا دهشة بالغة حينما ضادفوا تلك المجتمعات المزدهرة اقتصاديا وحضاريا، وتحدث الكثيرون من مؤرخى البرتغاليين ورحالتهم عن هذا الازدهار الاقتصادى، وأشاروا بصفة خاصة إلى الاتصالات التجارية بين موانى الشرق الإفريقى والشرق الأقصى، كما تحدثوا عن العمارة والفن فى تلك المدن، كما أكد الكثيرون منهم أن كشف طريق رأس الرجاء الصالح كان يشكل كارثة كبيرة بالنسبة إلى هذه المدن، ولذلك فإنهم يحددون نهاية القرن الخامس عشر بأنه يسجل انهيار العصر الذهبى للحضارة الإسلامية على الساحل الشرقى لإفريقيا؛ حينما أخذ البرتغاليون يعملون فيها معاول الهدم والتخريب(١).

والواقع أن البرتغاليين وإن استغلوا فرصة النزاع الذى كان قائما بين المدن والموانى الساحلية فى توطيد سيطرتهم على ساحل شرق إفريسقيا إلا أنهم لم يتدخلوا صراحة لنصرة فريق على آخر، وفيها يبدو أنهم كانوا مشغولين فى ذلك الوقت بمهمة الوصول إلى أسواق الشرق أكثر من آهتمامهم بأى شيء آخر، ثم لم تلبث العداءات أن امتدت على الساحل وظهر أثرها فى قوة البرتغاليين فلم يجد شيخ ممبسة بدا من مصالحة شيخ ماليندة، فكتب إليه رسالة يشرح له فيها مقدار ما أزله البرتغاليون بممبسة من دمار، ويرجو منه أن يتعاون معه ضد البرتغاليين (٢٠). ولكن لم يكن لهذا الكتاب أى صدى بسبب الكراهية الشديدة التي استحكمت فى قلوب سكان ماليندة ضد ممبسة حتى بلغت كراهية أهالى ماليندة لممبسة أكثر من كراهيتهم للبرتغاليين. وقد استفادت ماليندة الكثير من الغناثم التي نهبها البرتغاليون من ممبسة حينما دارت بها المعارك العنيفة التي اشترك فيها الإفريقيون مع السواحليين والعرب ضد البرتغاليين الذين أعملوا التخريب والتقتيل فى المدينة وسكانها. والواقع أن ممبسة تعرض لمثل ما تعرضت إليه حتى والحريق، ويبدو أنه لم يوجد مكان مثل ممبسة تعرض لمثل ما تعرضت إليه حتى لقد سميت بمدينة الحرب ومحدة من العداء والمداء من العداء والعرب من العداء والمدينة الحرب محدن شرك العداء في الساحل موجة من العداء لقد سميت بمدينة الحرب محان مثل مهبسة تعرض لمثل ما تعرضت إليه حتى لقد سميت بمدينة الحرب والارتثري والتهرق. ويبدو أنه لم يوجد مكان مثل مهبسة تعرض لمثل ما تعرضت إليه حتى لقد سميت بمدينة الحرب City of war

Serjent, The Portuguse off the South Arabian Coast (1)

Freeman, op. cit., The Sack of Kilwa & Mombasa. (Y)

Eliot, East Africa Protectorate p. 9. (٣)

البالغ ضد البرتغاليين، إذ عمل العرب والسواحليون على طردهم من المراكز التي كانوا أصحاب التصرف فيها؛ وإن كلفهم ذلك عبئا كبيرا وتضحيات جسيمة (١)، ذلك أن الإمارات والمدن العربية الإسلامية في ساحل شرق إفريقيا لم تلبث أن سقطت سريعا تحت عبء الغزو البرتغالي لأنه كان ينقصها القوة العسكرية؛ إذ إنه من الملاحظ أن هذه المدن لم تقم أساسا على الفتح بل قامت على التجارة، ولللك وقعت فريسة سهلة للبرتغاليين؛ مما كلفها مجهودا كبيرا للتخلص منهم.

ومن المعروف أن العرب في ساحل شرق إفريقيا لم يتعرضوا وحدهم لخطر البرتغاليين وإنما تعرض لذلك الخطر أيضا كل من قنصوه الغورى والشريف بركات وأمير عدن وحاكم هرمز ومحمود الأول صاحب كجرات، ومن هنا كان تفكير تلك القوى الإسلامية في التكتل لمواجهة البرتغاليين، وقد تزعم هذا التكتل قنصوه الغورى سلطان مصر، ولما فشلت الوسائل السلمية بدأ عهد من سفك الدماء في بحار الهند انتهى بفوز البرتغاليين (٢).

وقد انصرف البرتغاليون على أثر استتباب الأمر لهم إلى استغلال موارد الشرق الإفريقى والاستحواذ على مصادر الذهب، ومن أجل ذلك أسس دالميدا مركزين برتغاليين في سفالة. وكان اضطراب الحكم في الساحل الشرقى لإفريقيا دافعا لكثير من الحكام إلى طلب حماية البرتغاليين، والملاحظ أن البرتغاليين ارتكزوا على القسم الجنوبي من الممتلكات الإسلامية في شرق إفريقيا بينما اكتفوا في الشمال بالاعتماد على محالفة حكام ماليندة الذين كانوا يتلقون من البرتغاليين معونة عسكرية، ويمكن تعليل هذا الاتجاه بأمرين:

أولا: أن المناخ في الجنوب أكثر اعتدالا نظرا لبعد المناطق الجنوبية عن خط الاستواء نسبيا.

ثانيا: أن القسم الجنوبي أقرب إلى مناجم الذهب. وقد توافد على هذه المنطقة بعض التجار البرتغاليين والمستوطنين الدين كونوا نواة مستعمرة موزمبيق البرتغالية، بينما توقفت الهجرة العربية في القسم الجنوبي تبعا لذلك، بل إن كثيرا من المسلمين تركوا المنطقة الجنوبية ليستقروا في القسم الشمالي من الساحل.

<sup>(</sup>١) جيان : وثانق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق إفريقيا ص ص ٢١٦ - ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ص ٢٢٢/٢٢١.

وقد تعرض الدارسون لإمبراطورية البرتغال في الشرق إلى تعليل أهدافها التي كانت تجمع بين النواحي الدينية والسياسية والاقتصادية، وإن كان الاستغلال والاحتكار التجاري، فيما نرى، هو الذي طبع هذه الإمبراطورية وأعطاها سمتها المميزة. أما الهدف الديني فقد كان البرتخاليون يعملون على إحاطة المسلمين وتضييق الخناق عليهم، وذلك بسيطرتهم على سواحل شرق إفريقيا لإحكام الحصار شمالا وجنوبا، وفعلا نلاحظ وجود عدة مشروعات برتغالية اضطلع بالكثير منها القائد البرتغالي أفونسودي ألبوكرك؛ استهدف في بعض منها تخريب مدينة السويس باعتبارها مركزا للعمليات البحرية الإسلامية، أو محاولته إغراء نجاشي الحبشة بتحويل النيل عن مجراه بحيث يصب في البحر الأحمر بدلا من البحر المتوسط؛ كما خطر لألبوكرك مهاجمة مكة وظن أنه باستيلائه عليها يستطبع أن يخضع المسلمين، ومع ذلك فلم تكسن لدى ألبوكرك ولا لغيسره من القادة البرتغاليين الوسائل الفعالة لإخراج تلك المشروعات إلى حيز التنفيذ(۱).

وتقترن الأهداف الدينية بما قام به البرتغاليون من محاولات للقسفهاء على مظاهر ومقومات الحفيارة الإسلامية في سياحل شرق إفريقيا، وإدخال المسيحية إليهاء ظهر ذلك فيها أنشأه الآباء الكاثوليك البرتغاليون من مراكز تبشيرية على الساحل، واشتهر من أولئك المبشرين البرتغاليين سان فرانسوا كزافييه، وسان مونبيك، الذي اتخذ من ممبسة مركزا تبشيريا له. وكان هؤلاء المبشرون يتبعون طوائف التبشير الكاثوليكي التي كان من أهمها طائفة سان أوغسطين، وطائفة الآباء الجزويت وقد اتخذت هذه الطوائف من موزمبيق مركزا لها، وعرف عن الجزويت حماسهم البالغ لنشر الكاثوليكية ليس في الساحل فحسب وإنما حاولوا التوغل في الداخل أيضا في مملكة مونوموتابا؛ إذ حرص البرتغاليون على التمسك ببعض المقاطعات الداخلية بالنظر إلى غناها بالذهب وغيره من المعادن الثمينة الاخرى(٢).

لقد نجح البرتغاليون في السنوات الأولى من القرن السادس عشر في السيطرة على الساحل الشرقي لإفريقيا، وفشلت جهود المسلمين في درء خطرهم. ويعزى ذلك في راينا إلى عاملين رئيسيين: العامل الأول تفكك السلطنات العربية على

<sup>(</sup>١) جيان : وثانق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق إفريقيا ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٢٧٣.

الساحل، والشانى: وهو الأهم، عدم وجود تعاون بين الدول الإسلامية الكبيرة واعنى بذلك الدولة العشمانية، التى حلت محل دولة المماليك فى مصر والشام والحجاز، والدولة الصفوية فى فارس. ولم يقتصر الأمر على عدم التعاون بين هاتين القوتين فحسب بل المعروف أن العداء بينهما وصل إلى حد أن طلب شاه الفرس معاونة البرتغاليين له ضد الدولة العثمانية، فطبقا لما يذكره جيان أوفد شاه الفرس إلى ألبوكرك أثناء وجوده بهرمز وفدا يحمل إليه الهدايا الفاخرة ويدعوه إلى بلاطه أو أن يندب لذلك أحد وكلائه لأنه كان متأذيا من الأتراك ومجاورتهم لبلاده، وكان يرجو أن يعاونه البرتغاليون عليهم ويكونوا عضدا له يركن إليهم فى المستقبل. والملاحظ أن انتصار البرتغاليين فى الهند كان أمرا كفيلا ببث حالة الرعب بين سكان شرق إفريقيا فحافظوا على ولائهم للبرتغاليين، على أنه عندما استولى الأتراك العشمانيون على مصر بدءوا يعملون على مواجهة البرتغاليين فى السرق، والخطورة فى الصراع العثماني البرتغالي بالنسبة للدولة العثمانية أنه بحار الشرق، والخطورة فى الصراع العثماني البرتغالي بالنسبة للدولة العثمانية أنه مكن البرتغاليين من أن يستدرجوا قسما كبيرا من القوات العثمانية، وحالوا بينهم وبين تحقيق مشروعاتهم التوسعية فى أوروبا، ذلك أن العثمانيين كما هو معروف؛ كانوا قد زحفوا إلى أواسط أوروبا وبثوا الرعب فى قلوب سكانها.

على أن العمليات العسكرية بين العشمانيين والبرتغاليين في ساحل شرق إفريقيا بدأت متأخرة بعض الشيء عن الصراع المعثماني البرتغالي في بحار الشرق، ولعل محاولة الأتراك العثمانيين الصدام مع البرتغاليين في شرق إفريقيا كانت تشكل دورا ثانيا من أدوار ذلك الصراع(١).

ويرتبط النشاط العثماني في ساحل شرق إفريقيا بالضعف الذي طرأ على البرتغال كدولة بانضمامها إلى إسبانيا؛ إذ يسجل عام ١٥٨٠ بداية تدهور مركز البرتغاليين وقيام سلسلة من الثورات العربية في الساحل الشرقى من إفريقيا على أثر ذلك، وقد لقيت تلك الثورات مساعدات من قبل الأتراك العثمانيين مما أدى إلى ازدياد المنازعات بيسن العثمانيين والبرتغاليين، ففي عام ١٥٨٦ وصل القائد

<sup>(</sup>١) عن بعض مظاهر الصراع العثماني البرتغالي في شرق إفريقيا يمكن الرجوع إلى Vambery, The Life and Adventures of Sidi Ali Reis p.p. 3 - 4.

البحرى التركى على بك إلى مقديشيو وتعرف بمشايخها ولم تكن في حورته سوى سفينة حربية واحدة وثمانين جنديا، ولكنه أخبر عرب الساحل أنه أتى من قبل السلطان العثماني ليحررهم من البرتغاليين، وأن هنالك أسطولا عثمانيا كبيرا سيتبعه (۱)، وقد استقبل بحماسة بالغة من ميناء إلى آخر؛ حيث أعلنت كل من مقديشيو وبراوة وقسمايو وفازا وبات ولامو تحويل تبعيتها من الملك المسيحى فيليب الثاني إلى السلطان المسلم مراد الثالث، وكانت بمبسة أسبق مدن شرق إفريقيا إلى ذلك إذ طلب شيخها من القائد التركى بناء قلعة وتزويده بحاميات عشمانية. ولا ندرى إلى أي مدى وصل إليه على بك جنوبا في الساحل وإن كان من المعروف أنه من جمسين أسيرا من الأسلاب إذ إنه عاد إلى الآستانة في عام ١٥٨٩ ومعه أكثر من خمسين أسيرا برتغاليا ومجموعة كبيرة من الغنائم الأمر الذي بدا أنه نصر للعثمانيين أكثر من كونه نصرا لحلفائهم من سكان الساحل الشرقي لإفريقيا.

على أنه قد تبع رحيل على بك مقدم أسطول كبير إلى شرق إفريقيا، وسرعان ما تبين أنه لم يكن هو الأسطول الذى وعد به على بك حلفاءه وإنما كان أسطولا برتغاليا قدم من جوا، استدعاه حاكم ماليندة في عام ١٥٨٧، وقام البرتغاليون بحركة تأديبية للمواني التي سلمت للعثمانيين. وعلى الرغم من أن الانتقام الذى أوقعه البرتغاليون بمدن الساحل كان قويا فقد صمدت مقديشيو بفضل قوة أسوارها وبسالة رجالها أما عبسة فلم تبد كثيرا من المقاومة، ومع ذلك لم يجد البرتغاليون ما يسلبونه من المدينة التي رحل عنها سكانها. أما شيخا بات ولامو فقد تذرع أولهما بأن الثورة فرضت عليه من قبل العثمانيين، أما الثاني فقد آثر الفرار، ولم يكن إلا في فازا حيث أعمل البرتغاليون ما شاء لهم من صنوف التعذيب في الأهالي، كما أحرقوا المدينة وذبحوا شيخها مع مئات من سكانها، وأغرقوا جميع السفن الراسية في الميناء.

وحول نهاية عام ١٥٨٨ عاد على بك إلى ساحل شرق إفريقيا حيث لم يمنع محاصرة البرتغاليين لموانى الساحل من مراسلات السكان معه فى قاعدته فى عدن، إذ بعشوا إليه يطلبون منه أن يفى بوعوده لهم فى تخليص مدن شرق إفريقيا من

Foreign Offic No. 116. The Formation of the Portuguese Colonial Empire p.p. 9 -(1) 12.

السيطرة البرتغالية، بل عرضوا عليه أن يساهموا في تكاليف الحملة، وظهر بالفعل أسطول عثماني يتكون من خمسة سفن، واستقبله سكان الساحل بحماس بالغ باستثناء ماليندة التي وقفت موقفها المعروف بجوالاة البرتغاليين حيث أطلقت النيران على أسطول على بك أثناء مروره بها. وكانت خطة على بك أن يقضي على ماليندة أولا، وبالفعل دير مؤامرة رمي من ورائها إلى السيطرة عليها بمساعدة منافستها التقليدية ممبسة، ولكن حاكم ماليندة فوت على على بك هذه الفرصة وبعث يستنجد بالبرتغاليين من جوا للمرة الشانية، وعلى الفور وصل أسطول برتغالي كبير يتكون من عشرين سفينة وتسعمائة جندي إلى ميناء ممسة، واستعد على بك بتعزيز قواته في الميناء، وفي الوقت الذي كان فيه القائد البرتغالي توماس كوتينهو Cutinho يستعد لمهاجمة الميناء بحرا كانت جحافل كبيرة العدد من القبائل الإفريقية قد تقدمت من الداخل إلى الساحل وعسكرت حول الخليج الفاصل، وكانت من قبائل الزيمبا التي تنتمي إلى مجموعة الزولو، وكانت في رحفها قد هاجمت المراكز البرتغالية القائمة في مواطن استخراج الذهب في سناوتتا بينما انطلقت جحافل منها نحو الساحل؛ وكان من المتوقع أن ينشغل البرتغاليون في صدها في الوقت الذي تتاح فيه الفرصة للمدن العربية للتعاون مع العثمانيين، ولكن قبائل الزيمبا لم تقتصر في هجومها على مناطق الساجل الجنوبي الشرقي في مورمبيق، وإنما استمرت في رحفها في موجة طاردة نحو الشمال فوصلت إلى كلوة في عام ١٥٨٧ ثم إلى ممبسة، حيث وقع على بك بين نارين، مما سهل على البرتغاليين القبض عليه وتفريق قواته وأسره، حيث أرسل إلى لشبونة وقيل أنه توفى بها بعد اعتناقه المسيحية (١). ولم يخلص ساحل شرق إفريقيا من اعتداءات الزيمبا إلا بظهور قبيلة أخرى معادية لها وهي قبيلة سيجوجو Segeju التي تمكنت من حسر اندفاعاتها (٢).

وكانت هذه الأحداث المتتالية هي التي دعت البرتغاليين إلى التفكير الجدى في بناء قلعة في ميناء ممبسة عرفت بقلعة المسيح<sup>(٣)</sup>؛ إذ أصبح مؤكدا لديهم أن سيطرتهم على ساحل شرق إفريقيا من موزمبيق لم يعد أمرا كافيا، ومن هنا أخذوا يتطلعون إلى بناء قلعة أخرى، وتأسيس حكومة جديدة موالية لهم تضطلع بأمور القسم

Krapf, L., op., cit., p. 525. (1)

Coupland, op. cit., p.p. 60 - 65. (Y)

Ibid. (T)

الشمالي من الساحل، وفي عام ١٥٩٣ بنيت هذه القلعة وساهم في بنائها عمال من ماليندة بالإضافة إلى بنائين من الهند، وقامت عند مدخل الميناء.

وبتوطيد السيطرة البرتغالية على ممبسة توالت طوائف الدومينكان والجزويت فبنوا الكثير من الكنائس في مدن كثيرة على الساحل. وبعد تأسيس قلعة المسيح تركزت السيطرة البرتغالية على الساحل، فقبل بناء القلعة كان البرتغاليون يعتمدون في سيطرتهم على موالاة حكام ماليندة لهم، ولذلك نلاحظ أن نجم ماليندة أخذ يخبو بعد إنشاء تلك القلعة، وانتقال الحامية البرتغالية من ماليندة إليها، ولكى يكافئ البرتغاليون حاكم ماليندة انتزعت سلطنة ممبسة من الأسرة الحاكمة فيها وأعطيت لحاكم ماليندة الحسن بن أحمد فانتقل إليها وجعلها مركزا لحكمه.

وتوجد لدينا بعض التواريخ المحلية التي كتبت في فترة متقدمة من الغزو البرتغالي لساحل شرق إفريقيا، تمدنا ببعض التفصيلات الخاصة عن مسلاسات العصر البرتغالي في شرق إفريقيا، وقد ذكر أوين Owen في رحلته إلى شرق إفريقيا أنه عثر على مخطوطة عربية مدونة في ٢٨ شعبان ١٢٩٣ هـ (١٨٢٢م) عند أحد سكان مجسة وقد عرفت هذه المخطوطة باسم تاريخ آل المزروعي في مجسة (١) وقد عني جيان بنقلها إلينا، وتتناول الفترة من وصول البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا إلى العام الذي كتبت فيه، وتتحدث هذه المخطوطة بصفة خاصة عن الصراع الذي كان قائما بين ماليندة وبمبسة أوأن حاكم مجسة تسلم عدة رسائل من البرتغاليين بشأن المحالفة معه، ولكنه تردد في ذلك فانصرف البرتغاليون إلى ماليندة. ويستدل من هذا التاريخ أيضا على مدى التمزق الشديد الذي كان يعاني منه الساحل من هذا التاريخ أيضا على مدى التمزق الشديد الذي كان يعاني منه الساحل شيخها يوسف، وقد شجعته الاضطرابات الداخلية، أعلن انفصاله عن صاحب كلوة، وسمح للبرتغاليين ببناء قلعة في بلاده، وهكذا وقيفت إمارات الساحل كلوة، وسمح للبرتغاليين ببناء قلعة في بلاده، وهكذا وقيفت إمارات الساحل مواقف مختلفة بالنسبة لعلاقتها مع البرتغاليين بناء قلعة من تاريخ آل المزروعي

Owen, W. F., Narrative of Voyages to explore the Shores of Africa, Arabia and (1) Madghscar 2 Vols London 1833 See Vol I. p.p. 415 - 417.

Chronicles of Mombassa, Translated from the Arabic Text see Guillain, Documents (Y) Sur L'Histoire, la Geographie et le Commerce de L' Afrique Orientale Tome I. Expose critiques des diverses notions acquises sur l' Afrique Orientale p.p. 614 - 622.

أيضا كيف عمق البرتغاليون الخلافات التي كانت قائمة بين ماليندة وممبسة، وكيف تمكنوا من السيطرة عليها. وتذكر المخطوطة بصدد ذلك أن ممبسة كانت تابعة لزنجبار ثم انفصلت عنها وتولى الحكم بها شاووموفيتا (شاهو بن مشمم) منذ انفصالها، ويبدو أن هذا الاسم اسم سواحلى فارسى، مما قد يستدل منه على أنه كان أحد أقارب الأسرة الشيرازية التي تأسست في كلوة.

وتروى المخطوطة العربية أن شاهو هذا كان آخر أمراء الأسرة الشيرازية التى حكمت مدينة ممبسة منذ انفصالها عن زنجبار، وأن حاكم ماليندة هو الذي خلف شاهو على ممبسة وكان يدعى الحسن بن أحمد، وترتب على وصوله إلى الحكم بمساعدة البرتغاليين له أن عقد معهم محالفة تمكنوا بواسطتها من إبقاء حامية عسكرية برتغالية في قلعة مجسة، ولكن تمضى المخطوطة العربية فتذكر أن الحسن بن أحمد صاحب مجبسة الجديد كان له ولد يدعى شنجوليا أو يوسف، كما ورد في مصادر أخرى، فلما مات الحسن بن أحمد بايعه الأهالي بالولاية عليهم في يوم السبب ٧ محرم ١٠٤٠ هـ الموافق ١٣ أغسطس ١٦٣١م، ولم يرد في التاريخ شيء عن المدة الواقعة بين تاريخ وفاة أبيه في عام ١٦٢٧ وبين وصوله إلى الحكم في عام ١٦٣١، والأرجح كما تقرر بعض المصادر البرتغالية المعاصرة (١) أن البرتغاليين بعشوا به إلى جوا، وكان يبلغ السابعة عشرة أو الشامنة عشرة من عمره عند وفاة أبيه، وهناك عهدوا بتربيته إلى طائفة سان أوغسطين، ويقسال إنه تنصر وتسمى باسم دون جيرونيمو، ولما عاد إلى ممبسة وتسلم الحكم في عام ١٦٣١ سار بين الناس بالجور إذ كان يكرههم على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وكان على الجملة رجل سوء وشر، وعلى الرغم من تحامل المخطوطة العربية عليه فإنها تسجل مع ذلك كفاحه في مقاتلة البرتغاليين؛ الأمر الذي يفهم منه أنه كان يتصرف تلك التصرفات بهدف خديعة البرتغاليين؛ إذ ما لبثت مبسة بقيادة شنجوليا أن عادت مرة ثانية لتتزعم حركة النضال ضد البرتغاليين، وعندما علم شنجوليا بأن أسطولا برتغاليـا يتقدم إلى ممبـسة أسـرع بتخـريب المدينة وهـاجر هـو وقــومه إلى اليــمن، وبذلك تهيأ المسرح لظهور عمان لتتزعم حركة المقاومة ضد البرتغاليين في ساحل شرق إفريقيا.

Fariya Sausa, Asia Portuguesa Vol. VI. p.p. 400 - 402. (١) نقلا عن جيان : وثائق تاريخية ، حذ افة ، تجا، به عن شرق إفريقيا ص ٢٧٩

## تدخل عرب عمان في ساحل شرق إفريقيا :

فى عام ١٦٥٠ تم طرد البرتغاليين من مسقط على أيدى عرب عمان وشجع ذلك الانتصار سكان شرق إفريقيا على أن يطلبوا مساعدة بنى دينهم وفعلا بعث حكام كل من زنجبار وبمبا وغيرها إلى إخوانهم عرب عمان يطلبون منهم المعاونة، وهكذا بدأ تدخل عمان فى الصراع العربى البرتغالي فى شرق إفريقيا، واستطاعت دولة اليعاربة أن تقضى على سيطرة البرتغاليين فى شرق إفريقيا؛ كما قضت على هذه السيطرة فى كل من عمان والخليج العربى (١).

ويقترن نجاح عرب عمان في إنهاء السيطرة البرتغالية بالضعف الذي طرأ على الإمبراطورية البرتغالية في الشرق، وهذا الضعف يرجع إلى عدة عوامل وإن كان المؤرخون البرتغاليون يعزون السبب الأكبر في انهيار الإمبراطورية البرتغالية إلى الحكم الإسباني للبرتغال ١٥٨٠ ـ ١٦٤٠ مما أدى إلى أفول نجمها منذ أواثل القرن السابع عشر، وقد شجع ذلك فارس على عهد الشاه عباس الكبير على طرد البرتغاليين من هرمز، أقوى المعاقل البرتغالية في الخليج العربي في عام ١٦٢٢. أما سبب خضوع البرتغال إلى الحكم الإسباني فيرجع إلى عوامل كشيرة أبرزها الضعف الداخلي الذي انتاب البرتغال نفسها كدولة عندما انقرض الذكور من أفراد البيت المالك البرتغالي، حقيقة أن البرتغال لم تلبث أن عادت إلى استقلالها في عام ١٦٤٠ بفضل جهود يوحنا الرابع دوق برجانس، ولكن ذلك لم يعد للإمبراطورية البرتغالية انتعاشها، لأن إنجلترا وهولندا كانتا قد اقتطعتا لأنفسهما الكثير من ممتلكات البرتغال منتهزتين فرصة خضوعها للحكم الإسباني، فهولندا أخه نجمها يعلو بعد أن انتزعت استقلالها من إسبانيا وأخذت تتطلع إلى التجارة والاستعمار في الخارج، واتصل الهولنديون مباشرة بالهند، وساعد على رسوخ أقدامهم في بحار الشرق الكراهية الشديدة التي ترسبت في نفوس أهالي الهند والصين ضد البرتغاليين؛ ولم يكن الهولنديون وحدهم خصوم البرتغاليين، وإنما ظهر في الميدان منافسون جدد إنجليز وفرنسيون.

Krapf, op. cit., p. 522. (1)

أما إنجلترا فقد ظهرت إلى مجال المنافسة عقب تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية في عام ١٦٠٠، وقد تم تأسيس تلك الشركة عقب رحلات متعاقبة قام بها كل من فرنسيس دريك Drake وكابتن ستيفنسن وكافنديش ١٥٨٧ وغيرهم(١). وفي عام ١٥٩١ أبحر السير جيمس لنكستر بالسفينة Edaward Bonaventure إلى جزر الكومور وجهزيرة رنجبار ووصل إلى الهند، وعلى أثر التقرير الذي قدمه عن تلك الرحلة تأسست شركة الهند الشرقية البريطانية. وبدأت المنافسة في بحار الشرق بين الإنجليز والفرنسيين بعد أن نجح الأخيرون في الوصول بدورهم إلى الهند حيث أسسوا لهم شركة في عام ١٦٤٤، وكان ذلك على عهد الوزير الفرنسي الذائع الصيت كولبير (٢). ولن يكون المجال هنا الـتعرض إلى هذه المنافـسات التي قامت في بحار الشرق بين هذه القوى العالمية الجديدة (البرتغال ـ هولندا ـ إنجلترا ـ فرنساً) وإنما كل ما يعنينا أن نحصر نطاق هذه المنافسة في ساحل شرق إفريقيا؛ إذ وقع الصراع فعلا في هذا الساحل بين البرتغاليين والهولنديين، وكانت موزمبيق مسرحاً لهذا الصراع الذي بدأ في عام ١٥٩٧ وإن لم تستفحل خطورته إلا في عام ١٦٠٧ حينما انستصر الهولنديون على البرتغاليسين، وترتب على ذلك الانتصار أن نقل البرتغاليون مؤقمتا مركز حكمهم في شرق إفريقيا من موزمبيق إلى سفالة (٣)

وإذا كان هنالك إجماع بين المؤرخين على أن المنافسة الدولية التى تعرضت لها البرتغال في بحار الشرق كانت المسئولة عن انحلال الإمبراطورية البرتغالية، فإننا نود أن نضيف سببا آخر، نرى أنه كان من بين العوامل الهامة لانهيار الإمبراطورية البرتغالية، ونعنى به سياسة البرتغال التى اتسمت بالاستغلال والاحتكار، وفشل هذه السياسة تبعا لذلك في الحصول على تأييد السكان لها فانحازوا إلى غيرها. والخلاصة أن ضم البرتغال إلى إسبانيا، وانشغال البرتغاليين في تحقيق استقلالهم عاقبهم عن تعزيز قواتهم مما سهل على الدول

Foster, Enland's Quest in Eastern Trade. p. 79 ff.

<sup>(</sup>١) عن الجهود التي بذلها الإنجليز للوصول إلى أسواق الشرق انظر :

Ingrams, Arabia and the Isles p.7 (Y)

<sup>(</sup>٣) جيان : مصدر سبق ذكره ص ص ٢٩٣ - ٢٩٤.

الأخرى أن تمضى في تقطيع أوصال الإمبراطورية البرتغالية في الشرق، هذا فضلا عن المعاملة السيئة التي تميز بها البرتغاليون وتضييقهم الخناق على غيرهم في المجال التجارى، مما أثار موجة شديدة من الكراهية ضدهم(١). ولما كانت الإمبراطورية البرتغالية إمبراطورية ساحلية طويلة تمتد آلاف الأميال من لشبونة إلى كليكوت فمقد كمانت قواعمدها في حاجمة ماسمة إلى حاميات تعمزيزية لم ينجح البرتغاليون في إمدادها بها، وهكذا تضافرت الظروف على الإطاحة بتلك الإمبراطورية. وكما سبق الإشارة شجع ذلك الانهيار فارس على طرد البرتغاليين من هرمز، وكانت هرمز بمشابة مفتاح للخليج العربي حرص البرتغاليـون عليها غاية الحرص، ولذلك نتج عن سقوطها تلاشي السيطرة البرتغالية على الخليج العربي؛ مما مهد لسيطرة أثمة عمان اليعاربة على المعاقل البرتغالية وتقوية أركان دولتهم الناشئة (٢). وصادف في ذلك الوقت أن اتجهت ممبسة التي كانت تعاني من ضغط البرتغاليين إلى طلب العون من عمان، مما شجع العمانيين على مواصلة كفاحهم ضد السبرتغاليين. وعلى الرغم من أننا قد أشرنا إلى عوامل كشيرة كان لها أثرها في اضمحلال القوة البرتغالية فلا ينبغي مع ذلك أن نغفل أهمية الدور الذي قامت به عــمان في طرد البــرتغاليين مــن الخليج العربي وشرق إفــريقيــا. وقد بدأ الإمام ناصر بن مرشد مؤسس دولة اليعاربة (١٦٢٤ ـ ١٧٤١) حركة مقاومة كبرى تبعه فيها خليفته سلطان بن سيف ١٦٤٩ ـ ١٦٦٨ الذي لم يكتف بالقضاء على البرتغاليين في مسقط ومطرح، وإنما تتبعهم في مستعمراتهم بالهند وشرق إفريقيا، والثابت أنه وصل بأسطوله إلى بومباى وحاصر بعض المراكز البرتغالية في سواحل ملبار، ولم يلبث أن اغتنم فرصة استنجاد أهالي ممبسة بعمان، فقام بمحاصرة تلك المدينة حصارا طويلا استغرق أكثر من خمس سنوات (١٦٦٠ ــ ١٦٦٥) عاود

<sup>(</sup>١) عن الدهار وانهيار الإمبراطورية البرتغالية يمكن الرجوع إلى :

Boxer, C. R., Four Centures of Portuguese Expansion London 1961.

<sup>(</sup>٢) انظر نص المكاتبات بين البرتغاليين والعمانيين في :

Guillain, Documents Sur L'Histoire, la Geographie et le Commerce de l'Afrique Orientale. Tome I p. 520 ff.

وكذلك السالمي : تحفة الأعيان بسيرة آل عمان المجلد الثاني ص ١١ وما بعدها.

البرتغاليون بعدها استيلاءهم عليها حيث استبدوا بالأمر واشتدوا في معاملة الأهلين (١).

وقد اتجه سلطان بن سيف بعد حصاره لمبسة إلى جزيرتى بمبا ورنجبار وتمكن من تخليصهما من أيدى البرتغاليين الذين استبد بهم الغضب، فقام القائد البرتغالى كابريرا بمهاجمة سكان هاتين الجزيرتين لمساعدتهم العمانيين، ولكنه لم يستطع مواجهة العمانيين أنفسهم الذين استطاعوا خملال النصف الثانى من القرن السابع عشر إقصاء البرتغاليين عن مستعمراتهم في شرق إفريقيا والتي كانت تمتد من جزيرة سقطرة شمالا إلى خليج دلجادو جنوبا(٢).

وليس من شك في أن نجاح العمانيين كان يرتبط بعدة عوامل منها قوة عرب عمان وتفوقهم في الملاحة؛ بالإضافة إلى حالة الضعف والظروف المختلفة التي جابهت البرتغاليين أنفسهم، هذا إلى جانب عامل آخر كان من أبرر العوامل التي أدت إلى سرعة انهيار النفوذ البرتغالي من تلك المقاطعات الإفريقية وغيرها، وهو أن الغرض الأسامي للبرتغاليين لم يكن الاستعمار في حد ذاته، وإنما كان التشبث بأسلوب الاحتكار وإنشاء قواحد بحرية لضمان سلامة الطريق الموصل بين لشبونة والهند (٣)، وفي محاولة البرتغاليين التمسك بأسلوبهم الاحتكاري انتهجوا أساليب عنيفة اتسمت بالاستبداد والجوز فأثارت الأهالي عليهم.

وكان أعظم انتصار أحرزه العمانيون على البرتغاليين في شرق إفريقيا هو نجاحهم في إخضاع مجسة في ١٤ ديسمبر ١٦٩٨(٤) بعد حصار عنيف دام ثلاثة

<sup>(</sup>۱) لا يعتبر جيان هذه السنوات هي سنوات الحسمار الذي وقع على مجسة ويرى أن حصار تلك المدينة وقع بين سنتي ١٦٥٨، وهي سنة سقوط مسقط، وسنة ١٦٦٣، وهي تاريخ رحلة الأب مانويل جود نهو البرتغالي الذي ذكر في رحلته شيئا عن حصار مجسة وعما قام به الإمام سلطان بن سيف في صراعه ضد البرتغاليين في شرقي إفريقيا والهند.

Guillain, Expose Critique de diverses notions acquises sur L'Afrique Orientale p. 518.

Hoefer, L'Univers, Histoire et Description des tous les Peuples, L'Afrique Orientale (Y) p. 163.

Pearce, Zanzibar, The Island Metropolis of Eastern Africa p. 8 - 6. (\*)

Guillain, op. cit., p.p. 520 - 521. (8)

ويذكر جيان أن العمانيين حاولوا إسقاط موزمبيق بعد نجاحهم في الاستيلاء على ممبسة ولكنهم أسرعوا بالتراجع بعد أن عمد البرتغاليون إلى إرهابهم عن طريق تفجير لغم كبير وضعوه هناك

وثلاثين شهرا، ويقول كوبلاند أنه بسقوط حصن المسيح في ممبسة تم وضع نهاية للتفوق البرتغالى في شبرق إفريقيا<sup>(۱)</sup>. ويعقب بعض الباحثين على نجاح العمانيين في انتزاع ممبسة بأنه كان من المكن أن يقوم سيف بن سلطان، وهو الذي خلف أباه سلطان بن سيف في عام ١٦٦٩، بتأسيس إمبراطورية عربية عمانية على أنقاض الإمبراطورية البرتغالية، ويبدو أن تلك الفكرة قد داعبت خياله في يوم من الأيام، ولكن ضعف مركزه في الداخل جعله يهمل تنفيذ ذلك المشروع، وبذلك تأخر تأسيس الإمبراطورية العمانية في شرق إفريقيا إلى نيف ومائة عام حينما قام بتأسيسها سعيد بن سلطان (١٨٠ ـ ١٨٥٥).

وكان لسقوط عبسة على يد دولة اليعاربة في عمان أثره الكبير في إرغام البرتغاليين على الجلاء عن جميع الساحل الذي يقع شمال خليج دلجادو (٣)، وفشلت محاولاتهم في إعادة سيطرتهم، وكان من أبرز تلك المحاولات محاولة قام بها البرتغاليون في عام ١٧٣٨ (٤)، حين تقدموا بأسطولهم صوب عبسة منتهزين فرصة الاضطرابات التي وقعت بها نتيجة للصراعات التي قامت بينها وبين زغبار (٥)، بالإضافة إلى ما تردت فيه دولة اليعاربة في عمان من حروب وفتن داخلية وغزوات فارسية متكررة. وقد نجح القائد البرتغالي لويس سامبيو Sampio في إعادة سيطرة البرتغال على بعض مدن الساحل وجزره كبات وكلوة (٢)، ولكن لم تستمر سيطرة البرتغاليين كثيرا إذ قام أهالي تلك المدن بطلب المساعدة من عمان الزغم من المشكلات العديدة التي كان يواجهها في بلاده، من طرد البرتغاليين من الرغم من المشكلات العديدة التي كان يواجهها في بلاده، من طرد البرتغاليين من تلك السواحل، ولعل قسوة البرتغاليين في حكمهم هي التي دفعت الأهالي للثورة تلك السواحل، ولعل قسوة البرتغاليين في حكمهم هي التي دفعت الأهالي للثورة تلك السواحل، ولعل قسوة البرتغاليين في حكمهم هي التي دفعت الأهالي للثورة تلك السواحل، ولعل قسوة البرتغاليين في حكمهم هي التي دفعت الأهالي للثورة تلك

Coupland, op. cit., p.p. 67 - 68. (1)

Ruete, R., Said Bin Sultan p. 47. (Y)

<sup>(</sup>٣) عن قلعة البرتغاليين في ممبسة يمكن الرجوع إلى :

Boxer, C, R., Fort Jesus and the Portuguese in Mombasa 1593 - 1729 London 1961.

Coupland, op. cit., p. 69. (1)

Eliot, East Africa Protectorate p. 19. (a)

Ruete, op. cit., p. 47. (3)

عليهم وتقويض مراكزهم فى شرق إفريقيا حيث أعمل سكان ساحل شرق إفريقيا الذبح والتقتيل فى أعناق الحامية البرتغالية فى ممبسة، كما حذت حذو ممبسة كثير من المدن ومقاطعات الساحل.

وترتبط ثورة ممبسة على البرتغاليين بالعلاقات التى قامت بينها وبين دولة اليعارية في عمان فقد أدرك أهالى ممبسة أنه من الأفضل أن يحموا أنفسهم من البرتغاليين وذلك بالتجائهم إلى قوة كبيرة يعتمدون عليها؛ ومن ثم كان من الطبيعى أن يلتجئوا إلى عمان نظرا للعلاقات الوثيقة التى قامت بينهما وأن يطلبوا من إمامها وضع بلادهم تحت حمايته. وكانت هذه خير فرصة انتهزها الإمام سيف بن سلطان فبعث بأحد رجاله ويدعى محمد بن سعيد المعمورى في عام ١٧٢٨ ليكون نائبا عنه في حكم ممبسة، ونجح ذلك الرجل في إخساع زنجبار وغيرها من مدن وجزر الساحل فأصبحت من توابع عمان إذ كانت تقوم بدفع الزكاة السنوية إلىها، ولم تلبث أن ظهرت السيطرة العمانية بصورة واضحة على الساحل الشرقى لإفريقيا حيث امتدت من مقديشيو شمالا إلى خليج دلجادو جنوبا.

وقد ترتب على إحلال السيادة العمانية بدلا من السيطرة البرتغالية انطلاقة جديدة للإسلام، ثما يجعلنا نؤكد حقيقة هامة وهي أن تدخل عرب عمان في شرق إفريقيا لم يكن عاملا هاما في القضاء على السيطرة البرتغالية في سساحل شرق إفريقيا فحسب بل إن أهمية هذا التدخل تكمن في أنه أتاح للدين الإسلامي المناخ الصالح للانتشار دون عقبات<sup>(۱)</sup>، فالمعروف أن البرتغاليين قد تمكنوا في خلال الماثتي عام التي قضوها في التمكين للعقيدة الكاثوليكية، ولذلك يعتبر الكثيرون سقوط قلعة البرتغاليين في مجسة في عام ١٦٩٨ معلما هاما لا من حيث القضاء على السيطرة البرتغالية وإنما في إتاحة فرصة ملائمة لانتشار الإسلام في شرق إفريقيا(٢).

 <sup>(</sup>۱) عبد الرحسمن بدوى: إفريقيا والثقافة العسربية ـ العدد ٤٨ من مجلة نهضة إفريقيا السنة الرابعة اكتوبر ١٩٦١.

<sup>(</sup>۲) لوثروب ستودارد: حاضر العالم الإسلامى \_ تعليق شكيب أرسلان، جـ ١ ص ٢٥٦.

على أن سيطرة عمان على ساحل شرق إفريقيا في أعقاب انهيار السيطرة البرتغالية لم تكن سيطرة فعلية، فحقيقة الأمر أن أثمة عمان لم يكن لهم إلا آثارا طفيفة في ممارسة الحكم في تلك الجهات، والواقع أن المشكلات الداخلية التي تردت فيها دولة اليعاربة من تنازع حمول الحكم ومحاولة أثمة تلك الدولة توطيد مركزهم في الجزيرة العربية والخليج العربي؛ وحملاتهم ضد البرتغاليين كانت من أهم العوامل التي جعلت السيادة العمانية على ساحل شرق إفريقيا سيادة اسمية أكثر من كونها سيادة فعلية، ومع ذلك فقد استطاعت دولة السعاربة في عمان أن ترث البرتغاليين وتؤسس لها سيادة عربية امتدت على جزء كبير من ساحل شرق إفسريقيا. وفي تقديرنا أن ضعف السيادة العمانية يرجع إلى أن دولة اليعمارية استنفدت معظم جهودها في الصراع ضد البرتغاليين بحيث لم يعد لديها القدرة بعد طرد البرتغاليين أن تمارس سيطرتها على الشرق الإفريقي؛ وإنما اقتنعت بالفتح وتركت للأيام تثبيت مــا قامت به من فتوح(١)، أضف إلى ذلك ما ســبق أن أشرنا إليه وهو أن دولة السعاربة تعرضت لصراعات وانحلالات داخلية بسبب الثورات الأهلية والغزوات الفارسية، وهذه المشكلات جميعها لم تترك الفرصة لحكام الدولة أن يوجهوا اهتماماتهم لما قاموا به من فتوح، ولذلك كان من الطبيعي أن ينتهز الحكام الذين تولوا الحكم في مقاطعات الشرق الإفريقي هذه الفرصة وتلك الحالة من الفوضى والتفكك الستى تردت فيها دولة اليعاربة، وخاصة في نهاية حكمها الذي اتصف بالانحلال المطلق، عما كان له أثر كبير في سقوطها وقيام دولة جديدة حملت عنها أعباء الحكم وهي دولة البوسعيد.

وكان لانتقال الحكم من دولة اليعاربة إلى دولة البوسعيد له رد فعل قوى فى شرق إفريقيا؛ فإذا كان حكام شرق إفريقيا قد تبولوا الحكم من قبل دولة اليعاربة فماذا يسمنعهم بعد أن سقطت تلك الدولة وزال حكمها أن يستقلوا بما تولوا عليه من مقاطعات؟.

يوضح لنا أن تلك المدينة الصلدة اتسم سكانها بالعنف وشدة المراس<sup>(١)</sup>. وقد تزعم الحركة الانفصالية في ممبسة محمد بن عثمان المزروعي الذي أسس الأسرة المزروعية في عام ١٧٣٩ بعد وصوله إلى ممبسة وانتزاعه الحكم من أحمد بن سعيد المعموري(٢)، وكانت الأسرة المعمورية إحدى الأسرات التي أقامتها عمان في حكم الساحل الشرقى من إفريقيا. وكان سقوط دولة اليعاربة في عام ١٧٤١ فرصة انتهزها محمد بن عشمان المزروعي لكي يعلن استقلال ممسة عن التسعية العمانية، ووضح ذلك حينما رفض الاعتراف بولائه للدولة الجديدة التي خلفت دولة اليعاربة وهي دولة البوسعيد، وكان عدم اعـترافه بالإمام أحمد بن سعيد ١٧٤١ / ۱۷۸۳ الذي أسس تلك الدولة حجر الزاوية فيما سارت عليه العلاقات بينهما<sup>(٣)</sup>. لقد كمانت هنالك عدة مبررات برر بها محمد بن عشمان المزروعي استقلاله عن عمان؛ فهو قد ظل باقيا على ولائه لدولة اليعاربة حتى سقطت ولم تكن تبعيته لعمان معناها أن يستمر على ولائه لها حتى بعد سقوط أسرتها الحاكمة، فضلا عن أن مؤسس الدولة الجديدة وهو الإمام أحمد بن سعيد لا ينتمي إلى أصل يستوجب احترامه وإنما لا يعدو كونه رجلا عاديا توصل إلى الحكم بطموحه الشخصي، وعلى ذلك فليس هناك ما يدعو إلى التمسك بالولاء له، بمعنى أنه إذا كان الإمام أحمد بن سعيد حاكم صحار (إحدى مقاطعات عمان) قد استطاع أن يصل إلى زمام الحكم في بلاده فماذا يمنع المزروعي، وهو حاكم ممبسة من الاقتداء بما فعله حاكم صحار، أو ماذا يحول دون امتلاكه للمقاطعة التي يحكمها والاستقلال بها استقلالا تاما؟.

وأدرك الإمام أحمد بن سعيد ما يرمى إليه المزروعى من سياسة انفصالية قد يكون لها أثر كبير في مستقبل العلاقات بين ممبسة وعمان بل بين عمان ومقاطعات الشرق الإفريقي بصفة عامة، ومن هنا كان تفكيره الجدى في إخضاع ممبسة وتأكيد

Guillain, Expose critique de diverses notions acquises Sur l'Afrique Orientale p.p. (1) 542 - 543.

Ructe, op. cit., p. 47. (Y)

Lyne, Zanzibar in Contemporary Times p. 10 See Guillain, op. cit., p. 543.(r)

سيطرته على تلك الممتلكات التى ورثها عن أسلافه اليعاربة. وهكذا اختطت دولة البوسعيد منذ أن قامت سياسة إفريقية فلم تكن المشكلات التى واجهها أحمد بن سعيد سواء فى داخل بلاده أو فى الخليج العربى أو صراعه ضد فارس أو جهوده لتوطيد نفوذه وترسيخ دعائم بيته لتشغله عن عمتلكات دولته فى شرق إفريقيا، ولعل الإمام أحمد بن سعيد قد أدرك، كما أدرك الكثيرون غيره من الحكام مساوئ حدوث انفصال بين بلاده وبين الساحل الشرقى لإفريقيا لما بين الإقليمين من روابط اقتصادية وصلات وثيقة. ولكن دولة البوسعيد فى عمان فى عهد حكامها الأول لم تستطع أن تقضى على الثورات الانفصالية التى تزعمها المزروعيون فى عبسة، والنبهانيون فى جزيرة بات، فمما هو جدير بالذكر أنه قد وافق قيام الحركات الانفصالية أخرى تزعمها النبهانيون فى جزيرة بات وأصابت من النجاح ما أصابته ثورة عبسة (۱).

وهكذا واجهت دولة البوسعيد في مستهل عهدها بالحكم تلك الحركات الاستقلالية الانفصالية التي ظهرت في ممتلكاتها الإفريقية، وإذا كانت عمان قد لقيت شديد المقاومة والعناد في كل من ممبسة وبات فإنها كانت على أية حال أكثر توفيقا ونجاحا في المقاطعات الإفريقية التي لم تدب فيها الثورة كما دبت في هاتين المقاطعتين إذ لقيت ولاءً من بعضها وخضوعا اسميا من بعضها الآخر، فرنجبار ظلت على ولائها لعمان واعترفت بالدولة الجديدة وتولى زمام الحكم فيها قائد القوات التي بعث بها الإمام أحمد بن سعيد لتأكيد سيطرة دولته على تلك الجزيرة، كذلك فعلت مركة حينما أعلنت طاعتها للإمام الحاكم، أما كلوة فقد أعلنت ولاءها للدولة الجديدة وإن كان ذلك ولاء اسميا، ولكن ممبسة وقفت تتزعم حركة المعارضة وتجاهد في سبيل تكوين تحالف من المقاطعات الثائرة وتوجيه الشعور في الشرق وتجاهد في سبيل تكوين تحالف من المقاطعات الثائرة وتوجيه الشعور في الشرق وبراوة وبقية المدن الواقعة في الجنوب حتى كوافي فطرحت تلك المدن تبعيتها عن عمان، وذلك عقب نجاح على بن عثمان المزروعي في تأكيد سيطرته عليها، وفي تقديرنا أن الأمر لم يكن رغبة تلك المقاطعات في الانفصال عن عمان الذي كان تقديرنا أن الأمر لم يكن رغبة تلك المقاطعات في الانفصال عن عمان الذي كان

Pearce, op. cit., p. 109. (1)

يؤدى الاتصال بها بطبيعة الحال إلى ازدهار وتقدم كبير من ناحية العلاقات التجارية قدر ما يرجع ذلك إلى جنوح تلك المقاطعات للثورة والتمرد نتيجة لتحريض ممبسة واستجابة لما يقوم به حاكمها على بن عشمان المزروعي في الثورة على عمان، وخاصة عندما نجح في أن يضم تلك المقاطعات إلى حكمه.

والحقيقة أن ثورات المزروعيسين لم تقف عند حد إذ حاولوا تأليب مقاطعات الشرق الإفريقي للانفصال عن عمان، ظهر ذلك في إغارتهم على زنجبار وانتزاعها من أيدى عمان، وقد حدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه عمان منغمسة في مشاكلها الداخلية والخارجية، إذ انشغل الإمام أحمد بن سعيد بتوطيد دعائم حكمه فضلا عن العلاقات العدائية التي قامت بينه وبين كريم خان الفارسي وما أدى إليه ذلك من اللجوء إلى القوة العسكرية في كثير من الأحيان، هذا بالإضافة إلى وقوع بلاده في حلبة الصراع الإنجليزي الفرنسي الأمر الذي جعله يتفرغ لمعالجة تلك المشكلات تفرغا تاما، ولذلك اضطر الإمام أحمد بن سعيد إلى الاكتفاء بذلك القدر من الجهد الذي بذله في الشرق الإفريقي والذي حاول فيه الاحتفاظ بما كان لأسلافه من ممتلكات في تلك الجهات(١). على أن نجاح أحمد بن سعيد لم يكن نجاحا تاما إذ لم يكن له سوى سيطرة واهية على المقاطعات العمانية في شرق إفريقيا، على أنه مهما يقال عن ضعف تلك السيطرة فإن الأمر الذي لا شك فيه أن اتجاه أحمد بن سعيد إلى الشرق الإفريقي كان بالقدر الذي سمحت به ظروفه وبمثابة تأكيد لمطالب عمان في تلك الجهات، ولذلك كان ما قام به الإمام أحمد بن سعيد، بصفته المؤسس لدولة البوسعيد، هو الدعامة التي ارتكز عليها خلفاؤه من بعده في تمسكهم وإصرارهم على ضم مقاطعات الشرق الإفريقي حتى نجح سعيد ابن سلطان في تأسيس إمبراطورية عربية في شرق إفريقيا.

على أن أكثر ما اهتم به الإمام أحمد بن سعيد هو إنعاش العلاقات التجارية بين عمان وشرق إفريقيا، ولا شك أن انتمعاء ذلك الرجل إلى أسرة من التجار واشتغاله بالتجارة لسنوات كثيرة قبل وصوله إلى الحكم في عمان كان له تأثير كبير في اهتمامه بالناحية الاقتصادية، ولا نغالى في القول أن دولة البوسعيد اتصف

Guillain, op. cit., p.p. 549 - 550. (1)

حكامها بحرصهم البالغ على ترويج التجارة، ويذكر جيان بصدد ذلك أن الإمام احمد بن سعيد اكتفى بالعمل على تشجيع التجارة واستمرارها بين عمان وشرق إفريقيا فكان يرسل فى كل عام مجموعة من سفنه لتأتى له بالموارد الإفريقية من المقاطعات التى كانت تعترف بسيادته، أما المقاطعات التى لم تعترف بتبعيته فقد حرص على ألا يفرض سيادته عليها بالقوة خوفا من انقطاع الصلات التجارية بينها وبين بلاده (۱).

وكان للأحداث التي وقعت في عمان بعد وفاة الإمام أحمد بن سعيد في عام ١٧٧٥ أو ١٧٨٣ أثر كبير في مقاطعات شرق إفريقيا؛ إذ كان للمنازعات الأسرية التي قامت في عمان خطورتها بالنسبة لممتلكات الدولة في تلك الجهات، ذلك أن الأمور لم تستتب لسعيد بن أحمد ١٧٨٣ – ١٨٢٠، وهو الذي خلف أباه في الحكم، إذ برز له أخوه سيف منافسا، ولكن سيف لم يلبث أن أدرك أن عمان قد خرجت كلية من يده بعقد البيعة لأخيه بالإمامة فآثر أن يقوم بنشاط فعال في شرق إفريقيا، وكان هدفه من ذلك فصل تلك المقاطعات عن عمان والاستقلال بحكمها حتى إذا ما واتته الفرصة يتمكن بها من الوصول إلى قلب الإمامة في عمان، وكان ذلك دافعا لسعيد بن أحمد إلى إرسال قوات كبيرة إلى شرق إفريقيا ليس بقصد القضاء على محاولات سيف فحسب؛ وإنما بهدف تأكيد السيطرة العمانية على الشرق الإفريقي. وكللت جهود عمان بالنجاح حينما أعلنت عبسة تبعيتها لعمان في عام ١٧٨٥، وأعقب ذلك توالى المقاطعات الإفريقية في تقديم ولاثها، وبذلك تأكدت السيطرة العمانية على الشرق الإفريقي بعد أن كانت تلك السيطرة على وشك الانهيار(٢).

ومع ذلك في حب أن نلاحظ أنه على الرغم من اتجاه عمان إلى الشرق الإفريقى فلم يشبت وجود سيطرة عمانية قوية في تلك الجهات، وإذا عرفنا أن الشرق الإفريقى كان يفوق بخيراته وموارده إقليم عمان لعجبنا أن ينصرف حكام عمان عنه أو بالأحرى يقنعوا بظل باهت من النفوذ فيه، بيد أننا نستطيع أن نجد تفسيرا لذلك، وهو في تقديرنا، أن حرص حكام البوسعيد الأول، الذين لم تطغ

<sup>(</sup>١) جمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد في عمان وشرق إفريقيا ص ٩٥.

Lyne, Zanzibar. see also Ruete, Said bin Sultan, p. 48. (Y)

الناحية الزمنية على سياستهم العامة، إلى توجيه اهتمامهم إلى قلب الإمامة في عمان كان له أثر كبير في تمسكهم بعاصمتهم الدينية في الرستاق وعدم تفكيرهم في الابتعاد عنها أو الانصراف إلى مناطق أخرى، ولذلك لـم يتجهوا إلى الشرق الإفريقي إلا اتجاها انحصر في محاولة بسط السيادة العمانية على تلك الجهات واستدامة العلاقات التجارية معها. وبديهي أن النفوذ العماني نتيجة للاعتبارات التي أشرنا إليها لم يصل إلى درجة من القوة تجعله يصمد للأحداث والاضطرابات التي كانت لا تكاد تنقطع في المقاطعات الإفريقية، فكان انفصال تلك المقاطعات واحدة تلو الأخسري في عهد الإمام أحمــد بن سعيد ثُمُ أَفـي عهد خلفه ســعيد بن الإمام؛ حتى إذا ما تولى سلطان بن أحمد الحكم اتجهت دولة البوسعيد اتجاها تاما إلى الناحية الزمنية، وكان من المنتظر نتيجة لذلك أن يتجه الحاكم الجديد إلى ممارسة سيطرته على الشرق الإفريقي بطريقة فعلية بيد أن الظروف التي واجهها سلطان بن أحمد في معالجة المشكلات التي نتجت عن الطابع الجديد الذي تحولت إليه الدولة لم تترك له الوقت الكافي للتفرغ تفرغا تاما للشرق الإفريقي، وإنما كان انصرافه للعلاقات الخارجية والسياسية لدولته أكثر وضوحا، حتى إذا ما تولى سعيد ابن سلطان الحكم (١٨٠٦ / ١٨٥٦)، واشتد التحول من الناحية الدينية إلى الناحية الزمنية بدأ يختط سياسة إفريقية واضحة. وعلى الرغم مما ذهب إليه بعض المؤرخين في أن اتجاه سعيد بن سلطان إلى شرق إفريقيا كان محاولة منه للتخلص من المشكلات العديدة التي كانت تواجهه في عمان، إلا أننا لا نتفق تماما مع هذا الرأى إذ إن اتخاذ سعيد بن سلطان لنفسه سياسة إفريقية لم تكن لتبعده عن المشكلات العمانية التي كان يفرغ لها جـزءا كبيرا من جهـده، وإنما كان اتجاهه إلى الشرق الإفريقي يكمن في حرصه البالغ على هذا الجزء من دولته لكشرة موارده ووفرة خيراته وزيادة فـرص استغلاله(١٠)، فضـلا عن أن الظروف التي آلت إليـها الدولة في عهده، وازدياد تحولها من الناحية الدينية إلى الناحية الزمنية لم تكن تضطره كما اضطرت أسلافه من أثمة الدولة على البقاء في إقليم عمان ذي الطابع التقليدي، ووضح ذلك في إقدامه على نقل عاصمة ملكه من مسقط إلى رنجبار في عام ١٨٣٢، وتفرغه لتكوين إمبراطورية عربية في شرق إفريقيا؛ وهو ما سوف نعالجه تفصيلا فيما بعد<sup>(٢)</sup>.

Pearce, Zanzibar, The Island Metropolis of East Africa, p. 117. (1)

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل السادس





## الفصل الثالث

التوغل العربي في الممالك المسيحية في الحبشة والنوبة



كانت هجرات عرب سواحل الجزيرة العربية إلى سواحل البحر الأحمر المجاورة لهم هجرات مستمرة في عصور مختلفة من التاريخ؛ حيث كان العرب يجدون في السواحل الإفريقية للبحر الأحمر ملاجئ يفرون إليها من ظروف الحياة القاسية التي تتصف بها طبيعة بلادهم وأساليب العيش فيها؛ إذ كانوا يجدون في مستقراتهم الجديدة فرصا كثيرة لكسب الرزق باحتراف التجارة وسائر المهن البحرية المختلفة. وقد استمرت هذه الهجرات قائمة حتى عهد قريب؛ من ذلك ما يحدثنا به ليتمان من أن قبيلة الرشايدة هاجرت من الجنزيرة العربية إلى الساحل الغربي للبحر الأحمر وأخذت تتأثر بالطابع الإفريقي وتتكلم لغة التيجري إلى جانب لغتها العربية العربية.

والمتفق عليه تاريخيا أن العرب كانوا أول من توغلوا في هضاب الحبشة لمسافات بعيدة؛ وقد اتخذوا من مجارى بعض الأنهار وسيلتهم إلى ذلك، غير أن ما يؤسف له أن معظم سجلات العرب قد مستها يد الضياع أو على الأقل لم تصل إلى أيدينا باستثناء بعض المصنفات العامة والخاصة التي تعرضت للممالك المسيحية في الحبشة وللممالك الإسلامية التي أوجدها العرب فيها(٢). على أنه ينبغي أن نقرر أن الغموض كان يكتنف الحبشة لقرون عديدة إذ لا نكاد نطالع أحدا من الرحالة العرب أو المسلمين عمن توغل في هذه البلاد، ولعل هذا هو السبب في أن جغرافيي العرب لم يتعرضوا لذكر شيء له قيمة عن بلاد الحبشة (٣). على أنه بتقدم الزمن غبد بعض المصنفات تشير إلى أقاليم الحبشة ومدنها وإن كانت تفتقر في أحيان كثيرة إلى الدقية والصحية، حتى إذا وصلنا إلى القرنين الثالث عيشر والرابع عشر

A. Leitman, Enyclopeadia of Religions and Ethics (1)

<sup>(</sup>٢) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامي، ترجمة عجاج نويهض وتعليق شكيب أرسلان، المجلد الأول ص ص ٣٣٨ / ٣٣٨.

 <sup>(</sup>٣) أورد المسعودى ذكرا لبعض مدن الحبشة ، ومع ذلك فإنه لم يفصل حديثه إلا عن مدينة كعبر التي عدها العاصمة، انظر مروج الذهب ومعادن الجوهر جـ ٢ ص ٣٤.

(الميلادى) نرى ذكرا لأسماء بعض القبائل والأقاليم الحبشية مثل أمحرة (أمهرة) وسرت (سهرب) وداموت وغيرها.

ويعد المقريزى أول من كتب كتابة دقيقة عن الحبشة في القرن الخامس عشر الميلادى، وذلك في رسالته الشهيرة التي أسماها الإلمام عما بأرض الحبشة من ملوك الإسلام، وقد كتب هذه الرسالة بين عامى ١٤٣٥ / ١٤٣٥م وأورد فيها ذكرا لأثنى عشر إقليما من أقاليم الحبشة (١). ومما لا شك فيه أن انتشار الإسلام في الحبشة كان دافعا لتصنيف الكتب والرسائل الجامعة لفضل الأحباش وآثارهم على الدين الإسلامي، وقد اشتهر من هؤلاء العلامة السيوطي الذي وضع ثلاثة رسائل خاصة في هذا الموضوع (٢). ومن المتعارف عليه أنه كان للمسلمين في الحبشة سبع ممالك مزدهرة سميت بدول الطراز لأنها كانت كالطراز الذي يحف بالهضجة الإثيوبية وهي مملكة وفات \_ دوارو \_ أرابيني \_ شرحا \_ هدايا \_ بالي \_ دارة (٣).

وقد أشارت كثير من المصنفات العربية إلى هذه الممالك؛ إذ أورد القلقشندى في كتابه صبح الأعشى بعض المعلومات عن الحبشة بقسميها الإسلامي والمسيحي؛ فتحدث عن الممالك الإسلامية ووصف بعضا منها وتكلم عن تنظيماتها الاقتصادية والعسكرية ناقلا الكثير مما ذكره عن مسالك الأبصار لشهاب الدين بن العمرى، وقد ركز القلقشندي بصفة خاصة على أقدم هذه الممالك الإسلامية وهي مملكة وفات؛ ذكر أن العامة تسميها أوفات ويقال لها أيضا جبرت نسبة إلى جبرتي وهي أكبر مدن الحبشة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن ملوك الحبشة كانوا ينظرون إلى الدويلات الإسلامية في بلادهم بعين الحسد لارتقائها مدنيا واقتصاديا<sup>(٤)</sup>؛ إلا أنه ينبغى أن نؤكد هنا أن هذه المالك على الرغم من تفوقها الاقتصادي والحضاري إلا أنها كانت تعانى عوامل كثيرة من الضعف والتفكك بسبب المنازعات التي كانت تقوم

<sup>(</sup>١) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامي جـ ١ ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب، ص ص ٨٨ – ٩٢.

<sup>(</sup>٣) يوسف أحمد : الإسلام في الحبشة ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٣١.

بين بعضها والبعض الآخر مما ساعد ملوك الحبشة في التسلط على هذه الممالك وتنفيرها من بعضها حتى لا تجتمع كلمتها على القيام في وجههم.

وقد يكون من المفيد أن نوضح هنا أن نجاح العرب في تكوين ممالك إسلامية في الحبشة كان حصيلة لعلاقات طويلة قامت بينهم وبين الحبشة (١)، فالمتفق عليه تاريخيا أن العرب الأول الذين هاجروا إلى الحبشة هم الذين يرجع إليهم فضل تأسيس دولة إكسوم، ثم كانت بعد ذلك أولى الاتصالات العربية الإسلامية التي حدثت في عهد النبي حينما أشار على أتباعه بالهجرة إلى الحبشة بعد أن شاهد الأذى الشديد الذي يلحق بهم، وطلب منهم الهجرة بقوله: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه». ولم تكن الحبشة حينما خرج المسلمون الأول إليها تتمتع بحكومة مركزية وإنما كان نظام الحكم فيها في أيدى حكام الولايات أو الأقاليم، وكان كل منهم يطلق على نفسه نجاشي النجاشية أي ملك الملوك(٢). وكان النجاشي الذي جاء المسلمون في عهده هو صاحب الولاية على أحد الأقاليم الواقعة في شمال الحبشة. ويستدل من كتاب عرب فقيه (فتوح الحبشة) أنه النجاشي أحمد، وتثير هذه الرواية كما يشير اسمه أيضا تكهنات عديدة في احتمال اعتناقه للدين الإسلامي، أو قد يكون المسلمون قد أشاعوا عنه ذلك تمجيدا لموقفه في مؤازرة المسلمين، وإن كانت بعض الروايات تؤكد أنه أسلم بالفعل على يد جعمر بن أبي طالب أحد المهاجرين الأوائل، وكان ذلك عملي أثر مطاردة قريش للمسلمين في الحبشة؛إذ رفض النجاشي أن يستجيب للبعثة التي أوفدتها قريش إليه حتى يعلم طبيعة الدين الذي أتى به المهاجرون؛ فاقتنع به وأسلم على أيديهم ورد البعثة خاسرة.

وقد أخذت صلة العرب تتوطد بالحبشة على أثر الهجرات التي تتابعت بعد ذلك خاصة بعد أن تمكن العرب من الاستقرار في بعض سواحل البحر الأحمر

<sup>(</sup>١) عن العلاقات الحبشية العربية انظر عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب، القاهرة ١٩٤٧.

<sup>(</sup>٢) الشاطر بصيلى عبد الجليل: تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر للميلاد ص ١٢١

وتأسيسهم لبعض المراكز التجارية التى أصبحت وسيلة لتوغل كثير من الجماعات الإسلامية داخل الهضبة الإثيوبية، وعندما اشتدت الهجرات العربية على سواحل البحر الأحمر الجنوبية الغربية بدأت تظهر إمارات ساحلية إسلامية كإمارة عدل أو ريلع وإمارة مقديشيو، والأرجح أن يكون حكام هاتين الإمارتين عربا تأقلموا في البيئة الصومالية لا أن يكونوا صوماليين تأثروا بالبيئة العربية، وقد أسهمت هذه الإمارات الساحلية بنشاط تجارى ملحوظ وصل إلى حد احتكار التجارة بين داخلية بلاد الحبشة من ناحية وسواحل البحر الأحمر من ناحية أخرى.

والجدير بالذكر أن بلاد الحبشة لم تكن في اعتبار المسلمين أرض جهاد وذلك باعتبارها من البلاد التي هاجرت إليها أولى الجماعات الإسلامية ووجدت فيها خير رعاية من النجاشي، ولهذا السبب تأثر مسلك المسلمين فيها إذ اتخذ طابعا سلميا متعدد الاتجاهات انتهى إلى ظهور عدة ممالك إسلامية في الحبشة، ولكن بمضى الزمن أخذ النشاط العربي الإسلامي في الازدياد حتى تم للمسلمين عزل الحبشة عزلا يكاد يكون تاما عن العالم الخارجي وخاصة بعد استيلاء المسلمين على دولا ثغر أكسوم ومخرج الحبشة على البحر الأحمر.

وينبغى أن نشير أن ظهور الإسلام وانتشاره فى الجزيرة العربية وما أعقب ذلك من فتوحات إسلامية قد عاق الحبشة عن التوسع فى المناطق المجاورة لها ويرجع ذلك إلى أن الإسلام وحد الجزيرة العربية وأقر فيها الأوضاع السياسية والدينية؛ وبذلك لم تعد الجزيرة العربية صالحة للتوسع الحبشى، هذا بالإضافة إلى أن انتشار الإسلام فى مصر والجزء الشمالى من السودان وساحل إفريقيا الشرقى أوجد حالة خطيرة بالنسبة للحبشة التى أصبحت محاطة ببلاد إسلامية، بل أخذ الإسلام يتسرب إلى بلاد الحبشة نفسها حيث قامت سلسلة من الإمارات الإسلامية امتدت من الحبشة حتى منطقة البحيرات الاستوائية، كما تعددت المراكز العربية والإسلامية على طول سواحل الصومال، ومن ناحية أخرى أن قضاء المسلمين على الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية قد ترتب عليه حرمان الحبشة من التعامل اقتصاديا مع هاتين الدولتين فلا غرابة إذن إن بدا الضعف يدب فى كيان الحبشة، كما أخذت سلطة ملوكها فى الانكماش وخصوصا على السواحل المجاورة لها التى

أخذت تستقر فيها جماعات من العرب، وعلى يد هؤلاء ومن اختلط بهم من الأحباش أخذت سواحل البحر الأحمر تستعيد نشاطها الملاحى والتجارى إذ وقعت التجارة والسيطرة البحرية في أيدى العرب الأمر الذي جعل موارد الحبشة بل وعلاقاتها الخارجية مع غيرها من البلاد تقع في أيدى المسلمين(١). وقد خلقت هذه المشاكل المتاعب لحكام الحبشة الذين رأوا العمل على الحد من نشاط العرب الاقتصادى ومن سيطرتهم على مرافق التجارة وطرق القوافل مما كان سببا لقيام حروب ومنازعات داخلية بين المسلمين والقوى المناهضة لهم، وقد استمرت هذه الحروب والمنازعات حتى النصف الثاني من القرن الخامس عشر، ثم أخذت تتحول بعد ذلك إلى نزاع عالمي بدخول أطراف جديدة في ذلك النزاع كالمماليك والبرتغاليين ثم الأتراك العثمانيين.

ويتضح لنا التعاون الواضح بين الأحباش والبرتغاليين خلال الصراع الذى نشب بين البرتغاليين والمماليك عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر في السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر الأخيرة من القرن السادس عشر الميلادي. وتؤكد بعض المصادر وجود مشروعات تآلف بين البرتغاليين والأحباش، كما وجدت عدة مشروعات حبشية برتغالية مشتركة كمشروع أفونسودي ألبوكريك لتحويل مجرى نهر النيل بحيث يصب في البحر الأحمر بلالا من البحر المتوسط بهدف منع الموارد المائية عن مصر، أو محاولة البرتغاليين بالتعاون مع الأحباش النفاذ إلى البحر الأحمر والوصول إلى ينبع ميناء المدينة ومن ثم التوغل في الأماكن المقدسة إمعانا في إذلال المسلمين وذلك بالعبث في مقدساتهم. وتطالعنا بصدد ذلك بعض الوفود الحبشية التي أرسلت من قبل الملكة هيلانة إلى الملك عمانويل ملك البرتغال، وكان من هدف إرسال هذه الوفود تحقيق التعاون بين الحبشة والبرتغال لدفع الأخطار التي كانت تتعرض لها الحبشة وخاصة بعد أن أصبح البرتغاليون هم القوة المسيطرة على بحار الشرق بعد تحطيمهم للأسطول المصرى في موقعة ديو البحرية المشهورة في عام ١٥٠٩، كما تطالعنا أيضا وفود حبشية أخرى أرسلت إلى البابا كلمنت الرابع ١٥٠٣، كما تطالعنا أيضا وفود حبشية أخرى أرسلت إلى البابا كلمنت الرابع ١٥٠٣، كما تطالعنا أيضا وفود

<sup>(</sup>۱) عن العلاقات المصرية الحبشية انظر: سعيد عاشور: بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة العدد الرابع عشر من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وكذلك الشاطر البصيلي عبد الجليل: تاريخ وحضارات السودان الشرقي والأوسط ص ١٢٠ وما بعدها.

في الكنيسة الكاثوليكية. وفي الوقت الذي أخذت فيه القوى الإسلامية في الحبشة تتعرض لضغط شديد وصل الأتراك العشمانيون إلى بعض المنافذ على سواحل الشرق الإفريقي، وعلى السرغم من أنهم وصلوا إلى هذه المناطق مستأخسرين، إلا أنهم مع ذلك قاموا بمجهودات كبيرة وخاصة بعد أن تحقق لهم شيء من النجاح بإخضاعهم لبعض الموانى الأسيوية والإفريقية للبحر الأحمر، كجدة وسواكن ومصوع وزيلع وبربرة وعدن، وبدأت القوى الإسلامية في الحبشة تتطلع إلى الأتراك العثمانيين الذين رغبوا بدورهم في السيطرة على الحبشة لتقديرهم أنهم إذا تمكنوا من إقامة دولة إسلامية في الحبشة فسيؤدى ذلك إلى تأكيد سيطرتهم على الجزء الجنوبي الغربي من المحيط الهندي، وتحقيقا لذلك الهدف اتصل الأتراك العثمانيون بمسلمي الحبشة الذين وحمدت القضية الدينية بينهم، ووجدوا في الإمام أحمد بن إبراهيم الملقب بجرانيا أى الأشول، القوة المحركة التي يستطيعون من ورائها تحقيق أهدافهم، فأمدوه بالمال والـذخيرة؛ كــما اتخذوا من تــدينه وتقواه وسيلة لإظهاره أمام مسلمى تلك الجهات بمظهر القائد الديني الذي يجمع كلمة المسلمين ويوجهها ضد الأحباش. واستطاع أحمد بن إبراهيم أن يجمع كلمة المسلمين ويتولى أمورهم حتى لقبوه بالإمام الغارى وصاحب الفتح، وذلك بعد أن حمل على الحبشة حملات عنيفة بمؤازرة الأتراك له، وتوغل في الأقاليم الحبشية حتى وصل إلى الأقاليم الشمالية من تيجرى، وبلغت حروبه في الحبشة أقصى درجة من الحماسة والإقدام وخاصة أن المسلمين اعتبروها جهادا، وأخذوا يحاربون فيها حرب المستميت للدفاع عن الدين.

ومن حسن الحظ أن غزوات الإمام أحمد في داخل الحبشة سجلها مؤرخ عربى من جيزان يدعى أحمد بن عبد القادر شهاب الدين الملقب بعرب فقيه، أورد فيها تاريخ غزوات الإمام، وقد يكون من أهمية هذا التسجيل أنه عرفنا بمناطق كثيرة في قلب الهضبة الحبشية، ويكاد يكون هو المصدر الوحيد الذي عدد لنا أماكن كثيرة في داخل الهضبة الإثيوبية، وقد نشر المستشرق الفرنسي رينيه باسيه الجزء الأول من هذا الكتاب بنصه العربي مع مقدمة فرنسية له في عام ١٩٠١؛ بيد أنه لم يتعرف على الجزء الثاني من هذا الكتاب. ويسجل الجزء الأول من كتاب عرب فقيه، المسمى بفتوح الحبشة؛ النفوذ الذي وصل إليه الإمام أحمد بن إبراهيم فقيه، المسمى بفتوح الحبشة؛ النفوذ الذي وصل إليه الإمام أحمد بن إبراهيم

ويتضح أن ذلك النفوذ وصل إلى بحيرة تانا على النيل الأزرق، وقد أورد المؤلف المسالك التي كانت تسير فيها جيوش الإمام وفتوحاته في بلاد دوارو \_ بالى \_ هديا \_ خبز \_ ووج \_ طحبار \_ وفات، وكذلك استيلاؤه على بلاد التيجري (١).

وفى الوقت الذى دارت فيه غزوات الإمام كان البرتغاليون قد نشروا نفوذهم فى بحار الشرق؛ فكانت الحبشة هى المسرح الذى التقت فيه القوتان العثمانية والبرتغالية بطريق غير مباشر (٢)، وخاصة بعد أن استنجد الأحباش بالبرتغاليين واستنجدت القوى الإسلامية بدورها بالعثمانيين؛ وبفضل المساندة العثمانية للإمام أحمد استمر فى شن حروبه المتواصلة ضد الإمبراطور لبنا دنقل والتف حوله كثير من الصوماليين، وأخدت الرقعة التى يحكمها المسلمون فى الاردياد حتى نجح الإمام أحمد بفضل النجدات التركية، التى كانت تصل إليه من القواعد التركية فى اليمن؛ من هزيمة الإمبراطور لبنا دنقل الذى اضطر للفرار أمام رحف قوات الإمام من بلد إلى بلد يتقاسمه الخوف والجزع، وأصبحت سلطة الإمبراطور ضئيلة للغاية وخاصة بعد أن أصبح الإمام أحمد يتصرف فى الحبشة كلها تصرف الملك المستقل صاحب الأمر والنهى، كما أخذ يرسل من قبله الولاة إلى جميع أقاليم الحبشة لفتحها، وإخضاع أهلها وجمع الأموال أو الاتفاق على طريقة أدائها، واستقر فى بلدة دمبيا التى اتخذها عاصمة لحكمه فى عام ١٥٤١.

وقد استمرت غزوات الإمام أحمد بن إبراهيم ما يقرب من خمسة عشر عاما المده معتمر المده معتمر المده المده المده وقدر المده عدد رجاله بأكثر من عشرة آلاف مقاتل وكان لهذه المغزوات أثر كبير في نشر الإسلام في الحبشة، وقد أخذت قوته تتعاظم وخاصة بعد انضمام الأثراك وشريف مكة إليه، الأمر الذي مكنه من غزو قبائل الجالا وسائر القبائل الأخرى في شوا وغندار وإكسوم.

ولعل ذلك ما حفز الإمبراطور كلاوديوس، الذى خلف لبنادنقل فى الحكم . ١٥٤٠ ـ ١٥٥٨، إلى إرسال وفد إلى لشبونة؛ حيث قابل ملك البرتغال ووصف له حرج مركز الإمبراطور، وعلى أثر ذلك وجه الملك البرتغالى تعليماته إلى نائبه

<sup>(</sup>١) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامي جـ ١ ص ص ٣٦٤/٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) عن العلاقات الحبشية البرتغالية انظر :

Kammerer, La Mer Rouge, Tome II p. 250 ff.

فى الهند بإرسال أسطول برتغالى لمقاتلة المسلمين ومساندة إمبراطور الحبشة. وكان وصول الإمدادات البرتغالية مفاجأة لمسلمى الحبشة لم يستعدوا لها، كما أن أخبار وصول هذه الإمدادات أوقدت الحماس لدى الأحباش الذين استعرت عزيمتهم، ولذلك أسرع الإمام أحمد فأرسل بدوره مستنجدا بالباشا التركى فى زبيد ١٥٤٢ طالبا منه نجدة من الجنود والأسلحة، فأرسل إليه الوالى التركى تسعمائة من حملة البنادق، وعدة مدافع مكنته من إحراز نصر سريع على البرتغاليين وقستل قائدهم كريستوفر دى غاما، على أنه فى عام ١٥٤٣ وصلت نجدة برتغالية أخرى مكونة من أربعمائة وخمسين جنديا برتغاليا وفى فبراير ١٥٤٣ هاجمت هذه القوة جيوش الإمام، واخترقت فصيلة منها بقيادة بدرو ليونى الصفوف إلى حيث كان يوجد الإمام وأطلقت عليه الرصاص فجرح جرحا بالغا، ولما أيقن من الهزيمة انسل إلى الغابة وحيدا وهو يقطر دما، فتبعه القائد البرتغالى حتى رآه يسقط ميتا فيقطع أذنيه ويذهب بهما إلى الإمبراطور كلاوديوس؛ على نحو ما يروى لنا صاحب كتاب فتوح الحبشة.

وهكذا قضى على ثورة الإمام أحمد بن إبراهيم بفضل المساندة البرتغالية التي تدفقت على الحبشة من مراكز البرتغاليين في سواحل شرق إفريقيا الذين أمدوا الأحباش بمدافع وجنود مدربين على استخدامها، وخرج العثمانيون من هذه المحاولة مدحورين، فاكتفوا بعد ذلك بالإشراف على سواحل البحر الأحمر من سلسلة المواني التي استولوا عليها. حقيقة حاول العثمانيون بعد سيطرتهم على مصوع العودة للتدخل وذلك بشد أزر المسلمين في المقاطعة التي صارت تعرف فيما بعد باسم أريتريا، مما أثار الأحباش وأدى ذلك إلى حروب بينهم وبين العثمانيين المقضاء على النشاط العثماني في بلاده.

أما عن مسلمى الحبشة فقد تزعمهم بعد وفاة الإمام أحمد بن إبراهيم قريب له يدعى الأمير نور بن مجاهد، وهو الذى قتل النجاشى كلاوديوس ١٥٨٨، فى إحدى المعارك التى نشبت بينهما، وقد أسماه المسلمون بصاحب الفتح الثانى، على أنه قد انتهى بموت الأمير نور بن مجاهد مجد سلطنة هرر الإسلامية، وأخذ المسلمون يعانون من شدة ضغط الأحباش عليهم.

على أن الظروف التى مرت بها الحبشة كانت مساعدة إلى حد كبير على عودة الازدهار للقوى الإسلامية؛ ذلك أن البرتغال لم تلبث أن أخذت تطالب الحبيشة بثمن مساعدتها لها ضد المسلمين بأن تعلن انضمامها إلى الكنيسة الكاثوليكية بعد أن تقطع صلتها بالكنيسة المصرية الأرثوذكسية التى عجزت عن حمايتها بل عن حماية نفسها، ولكن تحول الأحباش من مذهب إلى آخر كان أمرا بعيد المنال، وخاصة أن الحبيشة عريقة في أرثوذكسيتها، حقيقة حاول البرتغاليون التبشير بالمذهب الكاثوليكي، وذلك بنشر وترجمة عدة كتب توضح تعاليم الكاثوليكية باللغة الأمهرية، والمقارنة بين الكاثوليكية والأرثوذكسية، مما استفز الأحباش، وعلى رأسهم كهنتهم، ولم يكن من بد من مقابلة هذا التحدى لعقيدتهم إلا باللجوء إلى الكنيسة المصرية التي يستطيعون ترجمتها إلى لغتهم.

ومع ذلك فلم يلبث الإمبراطور سوسنيوس أن أدرك أن بلاده أصبحت محاطة بدول تعزلها عن العالم، فها هى تركيا تقف على الساحل وتسد عليها المنافذ إلى العالم الخارجي، كما أن مصر رغم العلاقات الروحية التقليدية بينها وبين الحبشة لا تستطيع لها نفعا بعد أن فقدت مركزها وتحولت إلى إحدى الولايات العثمانية، وها هم البرتغاليون قد أفلحوا إلى حد كبير فى كسر الخطر التركى الإسلامي، ويستطيعوا أن يكونوا ذوى منفعة عسكرية واقتصادية، فاعتنق سوسنيوس الكاثوليكية سرا، ثم لم يلبث خلفه أن أعلن صراحة اعتناقه لذلك المذهب، كما أعلن عن تصميمه على فصم الروابط الدينية بين الحبشة والكنيسة المصرية.

وهكذا عندما تولى الإمبراطور فاسيلادس الحكم كانت الحبشة منقسمة على نفسها انقساما مذهبيا حادا. وقد عمل الإمبراطور فاسيلادس على التخلص من البرتغاليين، كما حاول فك العزلة التي فرضت على الحبشة، ومن الطريف أن تكون اليمن هي وسيلته إلى ذلك، إذ لم يستطع أن يلجأ إلى البرتغاليين الذي أصبح نشر مذهبهم الكاثوليكي هو هدفهم الأول؛ بل إنهم لم يترددوا في تأييد أعدائه بقصد الإطاحة به، كما أن الأتراك اتخذوا مراكزهم على الساحل بهدف منع الحبشة من الاتصال بالعالم الخارجي، أما مصر فقد خضعت للحكم التركي،

ولم يعد يربطها بالحبشة سوى علاقة دينية واهية ولذلك لم يكن أمام الحبشة سوى جارتها الصغيـرة اليمن، ومع أنها صغيرة إلا أنها كانـت أقرب الدول إلى الحبشة، فضلا عن العلاقات القديمة التي كانت تربط بينهما. وبالإضافة إلى ذلك كانت اليمن، على الرغم من صغر مساحتها وقلة إمكانياتها، قد تمكنت من طرد القوات التركية في عام ١٦٣٥، وأضحت مستقلة عن سلطة الدولة العثمانية القوية في ذلك الحين. ولم يكن هناك مدخل للحبشة إلى صداقة اليمن إلا مدخل الدين، ولذلك أرسل الإمبراطور فاسيلادس إلى إمام اليمن يبلغه رغبته في تفهم الدين الإسلامي لعل الله يهديه إلى اعتناقه، وأجماب إمام اليمن على طلب الإمسراطور فاسيلادس، فأرسل إليه بعثة لتفقيهه في شئون الدين. وقد سبق أن أشرنا إلى أن علاقة الحبشة باليمن علاقة قديمة، ولا غرابة في ذلك فهما تواجهان بعضهما البعض، ولا يفصل بينهما سوى البحر الأحمر الذي يضيق كلما اتجهنا جنوبا حتى ليكاد شاطئاه يلتقيان، وكان ذلك مما سهل الاتصال بين الحبشة واليمن، حتى أصبحت هجرات اليمانيين إلى الحبشة أو الأحباش إلى اليمن ظاهرة طبيعية. وقد سجل لنا الحيمي في النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي، الرحلة التي قام بها إلى الحبشة في مخطوطة تقع في اثنتين وأربعين ورقبة، وجدت عدة نسخ منها في المكتبة التيمورية بالقاهرة؛ إلى جانب نسختين أخريين، إحداهما في اليمن والثانية في مكتبة ليدن. وقد نشر الدكتور مراد كامل رحلة الحيمي إلى الحبشة نقلا عن المخطوطة اليمنية التي راجعها على نسخة مكتبة ليدن.

ويذكر الحيمى أن السبب فى قيامه بهذه الرحلة هو رجاء متكرر من الإمبراطور فاسيلادس، إمبراطور الحبشة إلى إمام اليمن المؤيد بالله، ومن بعده المتوكل على الله، فى أن يرسل إليه أحدا بمن يثق به الإمبراطور فاسيلادس، وقد يصف الحيمى الرحلة التى رافق فيها البعثة اليمنية إلى الإمبراطور فاسيلادس، وقد سجل الحيمى أخبار هذه الرحلة فى كتاب له أسماه «حديقة النظر وبهجة الفكر فى عجائب السفر(۱)»، ولما تأكد للحيمى وللبعثة المرافقة له أن إمبراطور الحبشة لم يكن مستجيبا لما أظهره فى رسائله إلى إمام اليمن من الرغبة فى اعتناق الإسلام، وأن كل ما كان يريده هو إصلاح الطريق من جانب ببلول، أسرع ومن معه بمغادرة

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة الدكتور مراد كامل لرحلة الحيمي : سيرة الحبشة ص ص ٥ - ١٧.

الحبشة في طريقهم إلى بلادهم. وقد وصف الحيمي الطرق التي سلكوها، والمواضع التي مروا بها في رحلتهم ذهابا وإيابا والتي استغرقت ما يقرب من عامين، عادوا بعدها عن طريق مصوع، التي كانت خاضعة في ذلك الوقت للحكم التركي.

وقد يكون من أهمية رحلة الحيمى أنها أمدتنا بكثير من المعلومات التفصيلية عن الحبشة وخاصة أن الحيمى سبجل جميع المناطق التى وصل إليها، فقد مر أولا بحدينة أندرتا التى كان يحكمها أمير يقال له بعل جادة أى صاحب الحظ، وكان فى استقبال البعثة بعض فقهاء هذه المدينة ويسمون آل كبيرى صالح، وهو لقب تعظيمى فيما يرجح، ثم اجتازت البعثة بلاد السحرت واتصلت ببلاد الفلاشة ومنها إلى أمحرة حيث قبابل أعضاء البعثة الإمبراطور فاسيلادس، ونزلوا فى مكان من أمحرة كان يسكنه مسلمو هذه المدينة، ولكن لم يلبث أن أخذ اليأس يدب فى نفوس الحيمى وأصحابه ولا سيما بعد أن وجدوا من الإمبراطور محاطلة وتسويفا؛ حتى رأت البعثة أن بقاءها فى هذه البلاد قد يعرضها للخطر فرجعت إلى اليمن بعد حتى رأت البعثة أن بقاءها فى هذه البلاد قد يعرضها للخطر فرجعت إلى اليمن بعد من الحبشة، ولذلك يعتبرها كثير من الباحثين رحلة استكشافية ناجحة، وخاصة أن الحيمى كان حريصا على تسجيل كل ما شاهده وصادفه فى رحلته فته ك وصفا المسيحية عليها، كما تحدث عن قبائل الأمهرة ووصف الإمبراطور فاسيلادس، المسيحية عليها، كما تحدث عن قبائل الأمهرة ووصف الإمبراطور فاسيلادس، والمناطق التى يحكمها وأسلوب حكمه.

وقد يكون من المناسب أن نعرض هنا لبعض مقتطفات من هذه الرحلة وخاصة أن الحيمى قد عنى بوصف الشعوب والقبائل التى صادفها، من ذلك وصف لشعوب الجالا بأنهم «أمة شديدة البأس متينة المراس كثيرة العدد»، كما حاول الحيمى أن يعرض لوصف البلاد التى مر بها، من ذلك قوله «.. انتهينا إلى جنب جبل عظيم أبلغ ما يكون من العظم فى الانبساط والارتفاع ووجدنا هناك بحيرة يتصل ماؤها بذلك الجبل وبجبال أخر فى أطرافها ماؤها مالح زعاق وطولها وعرضها مستويان فى التقدير وقياسها بالمساحة نحو بريد كامل أو يزيد عليه قليلا فيما يغلب به الظن». كذلك وصف الحيمى بلاد السحرت وبلاد أبر جلا فذكر أنها فيما يغلب به الظن». كذلك وصف الحيمى بلاد السحرت وبلاد أبر جلا فذكر أنها

"بلاد وعرة وجبال عالية وأوهاط منخفضة، ووجدنا بين هذه الجبال نهرا عظيما من آيات الله الباهرة تلحق حكمه بنحو نيل مصر وسيحون وجيحون وفيه حيوانات البحر العظيم . . . وهذا النهر لا يتمكن الماء من قطعه إلا من أماكن مخصوصة متسعة في عرضها ينبسط فيها الماء ثم تكون مستوية لا ينحدر فيها الماء . . ومقدار العرض في قياسه مائة ذراع وهذا النهر ينصب ماؤه في نيل مصر على ما حكاه لنا بعض أهل الحبشة».

وجاء في وصف الحيمي لبلاد الفلاشة أن «أولها واد عظيم تحت جبل عال في نهاية السمو وغاية العلو، اسم الوادي أغنه واسم الجبل «سمين» مصغرا وهو أعظم جبال الحبشة، ولو أقول أعظم جبال الأرض لم يكن بعيدا لأنه يوجد في كل طريق من طرق الحبشة، وهو شديد البرد لا يعرف مثله في شدة برده لا يبرح الماء جامدا فيه شتاء وصيفا»، كما ذكر عن بلاد الأمحرة وشعبها «أنهم عشيرة الملك وكرسي مملكته وأهل نصرته»، أما عن قبيلة الفلاشة فقد وصفها بأنها «قبيلة كثيرة العدد من أعظم قبائل الحبشة وهم على دين اليهودية وهم أهل شوكة وما زال الملك يغزوهم ويحاربهم حتى غلبهم»(١).

ومما تجدر الإشارة إليه أن الإسلام في الحبشة أخذ يتدعم حينما اعتنقته كثير من شعوب الجالا الوثنية، وحوالي عام ١٧٨٠ استولت قبيلة غالا ولو وايجو على بغمدر، وعلى قسم من أمحرة حتى أصبح رئيس إيجو المسلم يملى إرادته على غاشى الحبشة، ثم بلغ انتعاش الإسلام خطوة كبيرة خلال الفتح المصرى لزيلع وهرر بين عامى ١٨٧٥ و ١٨٨٤. وقد أشار كثير من الرحالة الأوروبيين أن الإسلام يتقدم بسهولة بين قبائل الصومال، كما أكد الماجور هنتسر في عام ١٨٨٤ أنه من المحتمل إسلام جميع القبائل إذا استمر الحكم المصرى بضع سنوات أخرى. وهكذا كمان من أثر التوسع المصرى في النصف الثاني من القرن التماسع عشر وامتداد الحكم المصرى إلى السودان ومصوع وهضبة إريتريا الشمالية الضغط على وامتداد الحكم المصرى إلى السودان ومصوع وهضبة إريتريا الشمالية الضغط على الحبشة غربا مما كان من شانه ازدهار القوى الإسلامية في الحبشة، هجرة كثير من ترتب على فشل الحملات المصرية التي قامت بها مصر ضد الحبشة، هجرة كثير من والمسلمين وخاصة حينما تولى النجاشى منليك الحكم وآل على نفسه إخضاع جميع

<sup>(</sup>۱) سيرة الحبشة، ص ص ١٩٨/١٧٩.

الممالك الإسلامية المتاخمة للحبشة، فبدأ بامتلاك أوسا الواقعة فى السهل المنخفض للجهة الشرقية من الهضبة الحبشية التى كان قد اتخذها المسلمون مقرا لهم بعد ذهاب أمحرة عنهم، ثم أخضع منليك بالإضافة إلى ذلك بلاد الجالا وأوجادين.

على أنه بقيت على الرغم من ذلك سلطنة إسلامية استمرت محتفظة بنشاطها وازدهارها، وهي سلطنة جما الإسلامية، وكانت أساسا مقاطعة وثنية أسلم أهلها في النصف الأول من القرن التاسع عشر بفضل بعض التجار المسلمين الذين وفدوا إليها، فاعتنق الإسلام الكثير من قبائلها خاصة بعد أن حضر إليها طائفة من العلماء لإرشاد أهلها إلى الدين الصحيح، وقد تولى حكمها منذ عام ١٨٧٨ السلطان متحمود بن داود الذي عرف بأبي جفار، ولكن على الرغم من الانتعاش الذي حاولت أن تحتفظ به هذه السلطنة إلا أن مجدها أخذ يخبو بعد أن أدخلها النجاشي منليك تحت حمايته في عام ١٨٨١ تاركا لها استقلالها الداخلي كباقى المقاطعات المسيحية في الحبشة، وقد أبرم منليك معاهدة مع سلطانها نص فيها على أن تظل السلطنة وراثية في سلالة أبي جفار وعليها أن تؤدي جزية سنوية إلى حكومة أديس أبابا(١)، وكانت حكومة الحبشة تزيد في مقدار هذه الجزية شيئا فشيئا بهدف إضعاف تلك السلطنة الإسلامية، وإلى جانب سلطنة جما الإسلامية تغلغل المسلمون في كشير من أقاليم الحبشة ففي الجنوب والشرق استقرت منهم طوائف كبيرة في هرر وأوجادين، كما تغلغلت جماعات إسلامية في الغرب في جهات غالة وجارو، كما استقرت جماعات أخرى إلى الغرب من أديس أبابا وكذلك في شوا وأمحرة وتغرى، وقدرت نسبة المسلمين في الحبشة في بداية القرن الحالى بثلث السكان، وقد عرف المسلمون في الحبشة بأسماء مختلفة كإسلام، وهم المسلمون من أصل حبشي، ونقادي وهم التحار، وجبرتي، وهم المسلمون الأول الذين أسسوا مملكة وفات، وهم أولى الممالك الإسلامية في الحبشة، أما مسلمو الصومال فيسمون بناده أو إسلام بحرى، وهم المسلمون الذين جاءوا من البحر الأحمر.

<sup>(</sup>١) عن سلطنة جما انظر :

H. Darley, Slaves and Ivory, London 1916.

وكذلك جمال زكريا قاسم : الممالك الإسلامية في الحبشة - مجلة العربي، إبريل ١٩٧٣.

وتسود اللغة العربية غالبية المسلمين في الحبشة. وقد حافظوا عليها محافظة شديدة باعتبارها لغة القرآن، وقد شهد كثير من الرواد الذين جابوا بلاد الحبشة بأن المسلمين فيها ذوو نشاط بالغ وعلى جانب كبير من الذكاء ولهم التفوق على غيرهم من السكان، وقد سبق أن أشرنا أن معظمهم اشتغل بالتجارة وقد وجد أصحاب الدعوة الإسلامية في الحبشة مرتعا خصبا في الشعوب الوثنية، كما لعبت الطرق الصوفية دورا كبيرا في نشر الإسلام وكان من أبرز تلك الطرق الشاذلية والقادرية والختمة.

وقد استطاع المسلمون في الحبشة أن يجعلوا بينهم وبين الممالك الإسلامية المجاورة لهم روابط ثقافية وثيقة كمصر التي فيها الجامع الأزهر الذي أمه طلاب كثيرون لأخذ العلم وكان لهم فيه رواق شهـير، رواق الجبرتية، الذي نبغ فيه كثير من العلماء كالشبيخ الإمام الزيلعي فخر الدين عثمان بن على شارح الكنز المتوفي ١٣٤٢م، والمحدث الزيلعي جمال الدين بـن عبد الله بن يوسف المتوفى ١٣٦١م، السابع الشيخ عبد الرحمن رحل من الحبشة إلى مصر في أوائل القرن العاشر الهجري وجاور بالأزهر وتولى مشيخة رواق الجبرتية. ومن الواضح أن كثيرا من الأحباش الذين تلقوا العلم في الأزهر عادوا إلى بلادهم حيث نظر إليهم إخوانهم نظرة إجلال واحترام فشغلوا المناصب الدينية كمناصب القضاء والإفتماء وغيرها كذلك ارتبط مسلمو الحبشة بالسودان بروابط ثقافية واقتصادية وثيقة نشأت عن طريق الرصيرص، وكثير من المسلمين هاجروا من الحبشة إلى السودان، كما ارتبط مسلمو الحبشة باليمن بروابط وثيقة منذ أزمنة قديمة بسبب عوامل الجوار والتجارة والمعاملات، وقد أدخل اليمانيون إلى الحبـشة رراعة البن، كما نشـأت علاقة بين مسلمي الحبشة والأماكن المقدسة في الحجاز، إذ كان كثير من الأحباش المسلمين يذهبون إلى مكة لتأدية فريضة الحج في كل عام(١).

وقد ازدهرت القوى الإسلامية في الحبشة بفضل الدعوة التي تزعمتها الدولة العثمانية على عهد السلطان عبد الحميد الثاني ١٨٧٦ / ١٩٠٨، ونقصد بها دعوة

Trimingham, Islam in Ethiopia, Oxford, 1962.

<sup>(</sup>١) يوسف أحمد - الإسلام في الحبشة ص ٧٤. انظر أيضا:

الجامعة الإسلامية، إذ حدث اتصال عثماني بمسلمي الحبشة في عهد الإمبراطور منليك، حين أوفد السلطان عبد الحميد بعثة إلى الحبشة للتعرف على أحوال المسلمين فيها، وقد تحدث عن هذه البعثة صادق باشا العظم في كتابه رحلة الحبشة، حيث كان موفدا إلى الإمبراطور منليك من قبل السلطان عبد الحميد، وقد ذكر في كستابه أنه علم أثناء وجوده في أديس أبابا أنه لا يوجد بها مستجد وأن المسلمين يؤدون الصلاة في الفيضاء وذكر أنه طلب من الإمبراطور أن يأذن للمسلمين ببناء جامع ومقبرة فأذن وفرح المسلمون بذلك، واقتـرح عليهم صادق العظم أن يسمى الجامع حميدية تيمنا باسم السلطان عبد الحميد، ولكن لم يلبث النجاشي أن نكث بعهده بعد سفر الوفد العشماني. على أن الانتعاش لم يلبث أن تحقق مرة أخرى للمسلمين في الحسبشة بعد وفاة منليك في عام ١٩١٣ إذ خلفه في الحكم ليمدج إياسو، وقد عرف النجماشي الجديد بتعاطف مع المسلمين، حتى ظن الكثيرون أنه أسلم لما كان يظهره من المحبة للمسلمين وتأكد ذلك عند نشوب الحرب العالمية الأولى حينما شجع الألمان والترك ليدج إياسو، وحسنوا له تأسيس إمبراطورية إسلامية في شرق إفريقيا، ولكنه لم يلبث أن خلع عن العرش في سبتمبر ١٩١٦ حيث نودي بالأميرة زوديتو ابنة منليك إمبراطورة على الحبشة، على أن يخلفها الرأس تغرى ابن الرأس ماكونين، وفي عام ١٩٣٠ توفيت الإمبراطورة روديتو ونودي بالرأس تغرى ليكون إمبراطورا على الحبشة باسم الإمبراطور هيلاسلاسي الذي استمر حكمه من عام ١٩٣٠ حتى الإطاحة به من الحكم في عمام ١٩٧٤. وفي عهد الإمبراطور هيلاسلاسي اشتدت سطوة الحكومة المركزية، وأخدت تعانى من ازدياد تلك السطوة سلطنة جما الإسلامية؛ خاصة بعد وفياة أبي جفار في عيام ١٩٣٤، إذ خلفه حكام ضيعاف، وفي ذلك الوقت أخذ النجاشي هيلاسلاسي يضيق الخناق على استقلال جما الذاتي حتى أعلن صراحة ضمها إلى حكمه، وبسقوط سلطنة جما لم يبق في الحبشة سلطنة إسلامية مستقلة بعد أن كان فيمها سبع ممالك إسلامية لكل منها قوة عسكرية وإدارة خاصة بها.

## التوغل العربي في مالك النوبة المسيحية :

وكما حدث توغل عربى فى الحبشة حدث توغل أيضا فى سودان وادى النيل وممالك النوبة المسيحية، وترتب على هذا التوغل غلبة الإسلام والثقافة العربية بل وقيام ممالك وسلطنات إسلامية (١). ومن المتفق عليه بين كثير من الباحثين أن الهجرات العربية هى التى كونت معظم القبائل السودانية، وقد توافدت هذه الهجرات العربية عن طريق مصر والبحر الأحمر وشمال إفريقيا، واشتهر من القبائل العربية الشايقية والمناصير الذين سكنوا بين الشلال الرابع وأبى حمد، والقواسمة فى سنار، والفونج والعابدلاب الذين أسسوا مملكة سنار. وقد اختلف الكثيرون فى أصل الفونج فهناك من يعتقد أنهم قد تعربوا، وإن كان الفونج أنفسهم يدعون انتسابهم إلى أصول عربية. وإلى جانب هذه القبائل التى أشرنا إليها توجد قبائل الجعليين، وهم أشهر المجموعات العربية فى السودان، والجدير بالذكر أن التزاوج الذى حدث بين المهاجرين العرب وقبائل النوبة، هو الذى كون هذه المجموعات الجعلية التى تميزت فى خصائصها العربية وثقافتها الإسلامية.

أما في الصحراء الواقعة بين النيل والبحر الأحمر فقد اختلطت القبائل العربية مع قبائل البجة، وبرزت من القبائل العربية التي استقرت في أراضي البجة قبيلة الرشايدة التي هاجرت من الحجاز في عام ١٨٧١، وفي دارفور توجد كثير من القبائل العربية كالزيادية والماهرية والتعايشة والعريقات وغيرها، ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض هذه القبائل قد اختلطوا بشعب الفور، وتأسست سلطنة دارفور التي تميزت بخصائصها العربية وسماتها الإفريقية.

وقد بدأ التغلغل العربي الإسلامي في النوبة عن طريق هجرات عربية تدفقت من مصر بعد الفتح العربي لها. وكان يوجد في النوبة مملكتان مسيحيتان إحداهما مملكة مقرة (النوبة السفلي)، وعاصمتها دنقلة العجور، وكانت هذه المملكة تمتد من الشلال الأول حتى الشلال الرابع، ثم مملكة علوة أو النوبة العليا، وكانت تمتد من الشلال الرابع إلى أعالى جزيرة سنار وعاصمتها مدينة سوبا على النيل الأورق، وقد أشار كثير من الجغرافيين العرب إلى بلاد النوبة؛ فقد ذكر المقريزي أنها بلاد واسعة تقع في جنوب مصر وأهلها نصاري على مذهب اليعاقبة.

<sup>(</sup>١) محجوب زيادة : الإسلام في السودان ص ص ١٢ - ١٣.

وكان من الطبيعي بعمد انتشار الإسلام في مصر أن تتحدد العملاقة بين مصر وبين الممالك المسيحية الواقعة إلى الجنوب منها، إذ كان لابد للمسلمين أن يؤمنوا طرق تجارتهم إلى الجنوب مما أدى إلى صدام متكرر بين مصر الإسلامية ومملكة النوبة المسيحية في دنقلة. وتحدثنا كثير من المصادر عن عقد معاهدة أطلق عليها اسم معاهدة البقط، وقد عقدت هذه المعاهدة على أثر حملات أرسلت من مصر إلى بلاد النوبة ، وقد أعطت هذه المعاهدة لمصر شيئا من النفوذ السياسي والمادى في بلاد النوبة، وفضلا عن ذلك ضمنت للمسلمين استمرار المعاملات التجارية، وحرية الجماعات العربية المهاجرة في ممارسة شعائرها الدينية، وفي نفس الوقت ضمنت لمملكة النوبة الاحتفاظ بنظامها الديني، وعلى الجملة ترتب على هذه المعاهدة استقرار النوبيين في المقاطعات الإسلامية، واستقرار المسلمين في مقاطعات النوبة تسهيلا للعلاقات التجارية المتبادلة فيما بينهما، كما اشترط في هذه المعاهدة الإبقاء على مسجد للمسلمين في النوبة السفلي، وهذا يدل على وجود مجموعات إسلامية استقرت في هذه المناطق، وإلى جانب ذلك حددت المعاهدة الالتزامات لكلا الطرفين؛ وبموجبها كان النوبيون يتسلمون من السلطات الحاكمة في مصر هدايا سنوية من الحبوب والمؤن الغذائية الأخرى، وإن كانت هذه الهدايا تقل في قيمتها كثيرا عما كانت تقدمه مملكة النوبة لمصر من موارد خاصة بها.

وقد ذكرت معاهدة البقط في كثير من المصنفات العربية، وعلى الأخص في مروج الذهب للمسعودي، الذي أورد نص المعاهدة (٢٥٢م)، والذي يتضح منه أن الهدف من المعاهدة حرص حكام مصر على تأمين حدودهم الجنوبية أو بمعنى أدق تأمين الحمدود الإسلامية. على أن المسلمين لم يهتموا بفتح بلاد النوبة أو إرغام أهلها على اعتناق الدين الإسلامي، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى اهتمام المسلمين بفتح شمال إفريقيا، هذا بالإضافة إلى أن بلاد النوبة لم تكن تثير الاهتمام بفتحها، ولعل ذلك يرجع إلى قلة مواردها وصعوبة مواصلاتها، وإن كان ذلك لم يقف حائلا دون تدفق الهجرات العربية ودخول كثير من مسيحيى النوبة في الدين الإسلامي. ومما تجدر الإشارة إليه أنه على الرغم من أن انتشار الإسلام في الدين الإسلام، وحود هذه المالك النوبة المسيحية، إلا أن وجود هذه المالك لم يحل دون دخول الإسلام وانتقال المؤثرات العربية إلى السودان، لأن هجرات

القبائل العربية كانت تأتى من الشمال متجنبة منطقة النوبة بمسيحيتها وجنادلها وتدخل في منطقة الأقاليم الجنوبية، كما كانت تفد أيضا من جهات البحر الأحمر أو شمال إفريقيا. ولكن سقوط هذه الممالك كان بمثابة فتح باب جديد نشطت من خلاله المؤثرات العربية الإسلامية، وتحول النوبيون إلى الدين الإسلامي وتشبعوا بالثقافة العربية. وقد ساعد على قوة التغلغل العربي الظروف التي تعرضت لها مصر بخاصة والعالم الإسلامي بعامة، إذ يسجل لنا النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي أكبر موجة من المهاجرين العرب الذين اندفعوا من مصر إلى بلاد النوبة، وذلك بعد أن فقدت القبائل العربية نفوذها في مصر حينما بدأ الحكام منل والاقتصادي الذي أخذت تتعرض له القبائل العربية له أسوأ الأثر في نفوس والاقتصادي الذي أخذت تتعرض له القبائل العربية له أسوأ الأثر في نفوس العرب، فلم يكن أمامهم إلا فرصة الانسياب جنوبا وغربا بعيدا عن الضغوط المختلفة التي أخذوا يتعرضون لها، ولا شك أنهم وجدوا في بلاد النوبة وسهول السودان الفسيحة مجالا حيويا ورحبا أمامهم.

وفى النصف الثانى من القرن التاسع المسلادى أو على وجه التحديد فى عام ٨٦٨م قامت من مصر حملة عسكرية إلى بلاد النوبة وأراضى البجة قادها عبد الله ابن عبد المجيد العمرى، ويظهر من رواية المقسريزى أن هدف هذه الحملة لم يكن تأديب النوبة أو البجة، حيث كان المسلمون قد عقدوا معهم معاهدة تشابه من وجوه كثيرة معاهدة البقط التى عقدت مع مملكة النوبة المسيحية إذ كانت تنص على استمرار تبادل التجارة وبأن يجتاز المسلمون أراضى البجة وأن يجتاز البجة أراضى المسلمين، كما قررت المعاهدة الخراج السنوى الذى يدفعه البجة إلى ولاة مصر، كما يسمحون بإرسال زكاة من أسلم منهم إلى مصر، وإنما كمان الغرض من الحملة العسكرية الكشف عن مناطق جديدة لمعمدن الذهب والبحث عن مهاجر جديدة للقبائل العربية. وفيما يبدو أن العمرى كان يطمح فى إقامة إمارة إسلامية فى منطقة وادى العليقات، وكانت هذه المنطقة تجتذب إليها أنظار العرب الذين هاجروا إليها واستقروا حول مناجم الذهب فيها، وبرز من القبائل العربية عرب جهينة وربيعة، وكان لهذه الحملة أثر كبير فى النفوذ الذى بلغه العرب فى بلاد البجة.

ولا شك أن استقرار بعض الجماعات العربية واستغلالهم مناجم الذهب فى العلاقى قد أدى إلى بعث نوع من النشاط التجارى فى هذه المنطقة (۱). وقد أشار بعض جغرافيى العرب فى القرن العاشر الميلادى، ومنهم ابن حوقل، إلى أن عيذاب كانت ميناءً هاما لتصدير الذهب، كما ذكر المقريزى فى القرن الخامس عشر الميلادى أن الحجاج من مصر والمغرب كانوا لا يتوجهون إلى مكة إلا من صحراء عيذاب حيث كانوا يركبون النيل من ساحل مصر إلى الفسطاط إلى قوص؛ ثم يركبون الإبل من قوص ويعبرون هذه الصحراء إلى عيذاب ومنها يركبون البحر إلى جدة.

وبالإضافة إلى ذلك فقد ترتب على الانتعاش التجارى الذى حدث بين حكام مصر وبين الدول الأوربية وخاصة فى عهد المماليك زيادة الاهتمام بالمنتجات الإفريقية، وما استتبع ذلك من ضرورة تأمين طرق القوافل والموانى الواقعة على البحر الأحمر كالقصير وعيذاب، والبلاد التى تصل إليها قوافل التجارة خاصة فى صعيد مصر كقفط وقوص وأبريم. كما أبدى المماليك عناية خاصة بسواكن ومصوع، ولهذه الأسباب أرسلوا عدة حملات إلى ميناءى عيذاب وسواكن، كما اهتموا بإخضاع قبائل البجة تأمينا لسلامة هذه الموانى، وتأمينا للقوافل التجارية التى تسير فى المناطق الواقعة بين النيل والبحر الأحمر حيث كانت كثيرا ما تتعرض خطر السلب، هذا بالإضافة إلى تأمين مناجم الذهب التى كانت منتشرة فى صحراء مصر الشرقية فى بلاد البجة أو بلاد المعدن، كما كان يسميها العرب، لكل هذه الأسباب أرسل المماليك حملات متتالية أخيضعت قبائل البجة ومسهدت لدخولهم فى الدين الإسلامى وخاصة أنهم كانوا معرضين لضغوط تبشيرية مسيحية من قبل الحبشة من ناحية، والممالك المسيحية فى النوبة من ناحية أخرى (٢).

وفى عهد المماليك أيضا تم إخضاع مملكتى النوبة السفلى والعليا، فعلى الرغم من أن معاهدة البقط كانت تنظم العلاقة بين المسلمين فى مصر ومملكة النوبة السفلى ـ وقد استمرت هذه المعاهدة أكثر من ستة قرون محتفظة بوضعية خاصة

<sup>(</sup>١) مصطفى محمد مسعد : الإسلام والنوبة في العصور الوسطى ص٤٣٠ القاهرة ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) عن تاريخ قبائل البجة انظر :

Paul, A., A History of the Beja in the Sudan, Cambridge 1964.

للنوبة باعتبارها دار معاهدة بمعنى أنها ليست بدار حرب ولا دار سلام ـ إلا أنه قد ترتب على سقوط بغداد على أيدى المغول في عام ١٢٥٨م تدفق موجة شديدة من الهجرات العربية أخذت تنزح إلى النوبة، وغيرها من المناطق البعيدة عن قلب العالم الإسلامي. ولم تبق هذه الهجرات منعزلة عن المناطق التي هاجرت إليها بل اختلطت بسكانها وتزاوجت معهم مما ترتب على ذلك استعراب كثير من قبائل السودان الشمالي. وقد نتج عن قوة المؤثرات العربية توتر العلاقات بين مملكة النوبة وبين القوى الإسلامية، وساعد على زيادة حدة هذا التوتر تحريض الأحباش للقوى المسيحية في النوبة أو شعور هذه القوى بضرورة التخلص من الضغوط العربية والإسلامية. وفيما يبدو أن النوبيين كانوا يتعمدون في مناسبات كثيرة عدم الوفاء بالتزاماتهم مما يفسر لنا بعشات كثيرة كانت ترسل من مصر إلى ملوك النوبة تذكرهم بتعهداتهم، وتبرز من بين هذه البعثات في أوائل عهد الدولة الفاطمية بمصر بعشة أحمد بن سليم الأسواني إلى ملك النوبة جورج تطالبه بأن يدفع ما عليه للدولة الإسلامية القائمة في مصر.

. وقد سجل لنا ابن سُليم الإسواني أخبارا كثيرة عن مملكة النوبة وإن كان من الأسف أن مدوناته فقدت ولم تصل إلينا، باستثناء ما سجله المقريزي نقلا عن كتابه المسمى أخبار النوبة ومقره وعلوه والبجة والنيل(١).

ويفهم مما أورده المقريزى نقلا عن ذلك المصدر أن المسلمين في بلاد النوبة كانوا في حالة من الاستقلال والاستقرار إذ كانت لهم أملاك يستغلونها لصالحهم، كما روى أن كثيرا من أهالى النوبة اعتنقوا الدين الإسلامي، وأن المسلمين توغلوا داخل الأراضى السودانية حتى إقليم علوة وذلك لغرض التجارة حتى أصبح لهم رباط خاص بهم في مدينة سوبا عاصمة مملكة علوة (٢).

وليس من شك في أن اشتداد الحروب الصليبية أدى إلى تطور كبير في العلاقات بين مصر والنوبة. وقد عاصر دولة المماليك في مصر اشتداد الخطر

<sup>(</sup>١) مصطفى محمد مسعد : الإسلام والنوبة في العصور الوسطى ص ٧٦ القاهرة ١٩٦٠.

<sup>(</sup>۲) ذكر الرحالة لويس بوركهارت في كتابه «رحلات في بلاد النوبة والسودان» أن أفضل من كتب عن النوبة من مؤرخى العرب هو ابن سليم الأسواني، وإن كان لم يعثر على كتابه في مكتبات القاهرة، ولكنه اعتمد على الفقرات الكثيرة التي أوردها المقريزي نقلا عن ذلك الكتاب، انظر :

Lewis Burchardt, Travels in Nubia and Sudan.

الصليبي، ونجح المماليك في التصدى لذلك الخطر في بلاد الشام وأجج الحماس الديني شعور المسلمين الذين تغلبوا على مملكة النوبة السفلي في عام ١٣١٨م. وفي خلال السنوات الأولى من القرن السادس عشر الميلادي تجددت أخطار صليبية من ناحية النوبة العليا والحبشة خاصة بعد أن دخل البرتغاليون طرفا في هذا النزاع بمساندتهم للحسبشة ضد المماليك، وصادف في ذلك السوقت أن حاول ملوك النوبة العليا القيام بهجموم على أسوان وعيلاب مما أدى إلى تفكير المسلمين في ضرورة القضاء على مملكتهم. والحقيقة أن مملكة علوة، كما كان يسميها العرب، أو كما عرفت في السودان بمملكة العنج لم تدخل في نزاع مع المسلمين في مصر في الفترة السابقة بسبب بعد المسافة بينها، بالإضافة إلى أن مملكة النوبة السفلي كانت تشكل دولة حاجزة، ولكن انهيار مملكة النوبة السفلي أدى إلى ضعف مملكة علوة التي استوردت منها مسيحيتها ولم تعد عاصمتها سوبا، كما كانت عندما سجل الأسواني مـشاهداته فيهـا، حيث ذكر أن «بهـا أبنية حسانا ودورا واسـعة وكنائس كشيرة الذهب»، كما أوضح أنها كانت أكثر مالا وأعظم جيشا من مملكة النوبة السفلي. ولكن هذه الصورة التي رسمها ابن سُليم كانت في طريقها إلى الزوال، ففي السنوات الأولى من القرن السادس عشر، ونتيجة للظروف العامة التي سبقت الإشارة إليها، تمكن العرب القاطنون على النيل الأزرق باتحادهم مع قبيلة الفونج التي كانت تقطن جنوب سنار من فتح مملكة النوبة العليـا ١٥٠٥م وتأسيس مملكة سنار. وهكذا يشهد القرن السادس عشر الميلادي عمق التأثيرات العربية في السودان وظهـور مزيج مركب من مجـتمع إسلامي عـربي مع احتفاظه بكثـير من السمات الإفريقية.

ويعزى تأسيس مملكة سنار إلى عمارة دنقس رعيم الفونج<sup>(۱)</sup>، الذى تحالف مع عبد الله جماع من قبيلة القواسمة العربية وأغار الاثنان بقواتهما على سوبا عاصمة مملكة علوة، التى كانت تعانى فى ذلك الوقت انشقاقا داخليا، وقد اتخذ عمارة من سنار عاصمة لحكمه، وأصبحت معظم الأراضى الواقعة بين النيلين إلى حدود الحبشة والبجة تابعة له مباشرة، أما حليفه عبد الله فقد اتخذ من قرى عاصمة

<sup>(</sup>۱) من المصادر الهامة التي كتبت عن تاريخ الفونج يمكن الرجوع إلى : Crawford, O. G. S., The Fung Kingdom of Sennar, London 1961.

لمشيخته التي عرفت بمشيخة العابدلاب، وبقى وكيلا لعمارة دنقس على السودان الشمالي حتى حدود مصر (١).

وتسجل لنا بعض الروايات الشيء الكثير عن تأسيس مملكة الفونج، ولعل أقدم هذه الروايات رحلة داود روبيني من يهود اليمن الذي قام برحلة إلى السودان في أيام عمارة دنقس، كما أورد الرحالة الإسكتلندي جيمس بروس Bruce في القرن الشامن عشر معلومات عن هذه المملكة (٢)، كما توجد بالإضافة إلى ذلك بعض المصادر المحلية أبرزها مخطوطة الطبقات لمحمد ود ضيف الله الجعلي، وقد نشرت هذه المخطوطة في عام ١٩٣٠، ثم لدينا أيضا مخطوطة الشيخ أحمد كاتب شونة الغلال بالجرطوم؛ والتي تناول فيها تاريخ سلطنة سنار منذ قيامها إلى ما بعد قيام المحكم المصرى، وقد عني بنشر هذه المخطوطة الأستاذ الشاطر بصيلي (٤)، كما نشر الأستاذ مكى شبيكة نسخة معدلة منها. ويتضح من هذه المخطوطة أن عبد الله جماع هو الذي أغرى عمارة على محاربة العنج، ملوك علوة، وخاصة بعد أن أدرك سهولة القضاء على هذه المملكة بعد أن دخل عدد كبير من سكانها الدين الإسلامي وارداد تدفق الهجرات العربية إليها.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه ورد في مصادر أخرى أن مؤسس دولة الفونج عاصر التوسع العثماني لمصر، وأنه حرص على منع العثمانيين من الوصول إلى بلاده، وخاصة بعد أن وضح نشاطهم في البحر الأحمر، فيقال أنه أرسل بأنساب قبائل السودان إلى السلطان سليم الأول، ووضح من هذه الأنساب أنها قبائل عربية تدين بالدين الإسلامي.

وينبغى أن نلاحظ أن القرن السادس عشر كان عصر تأسيس السلطنات الإسلامية في السودان، سلطنة الفونج، مشيخة العابدلاب، ثم سلطنة دارفور التي أسسها سليمان سولونج(٥). وكان لظهور هذه السلطنات الإسلامية أثره الكبير

<sup>(</sup>١) مكى شبيكة : مملكة الفونج الإسلامية ص ٢١ وما بعدها، معهد الدراسات العربية، القاهرة ١٩٦٤.

Holt, op. cit., p. 20. (Y)

<sup>(</sup>٣) ود ضيف الله : الطبقات، القاهرة ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر كاتب الشونة: مخطوطة سنار، تحقيق الشاطر بصيلي عبد الجليل، القاهرة ١٩٦١.

<sup>(</sup>٥) عن سلطنة دارفور انظر : نعوم شقسير : تاريخ السودان ـ القاهرة ١٩٠٣، وكذلك الشاطر بصيلى عبد الجليل تاريخ وحضارات السودان الشرقي والأوسط ص ٣٧١ وما بعدها، القاهرة ١٩٦٧.

فى إتاحة الفرصة للعلماء وأصحاب الدعوة الإسلامية للتوافد عليها، إذ كانت هناك ريارات متكررة كان يقوم بها علماء من مصر وبغداد والمغرب، كما توافد كثير من السودانيين على الأزهر لاستكمال تعليمهم، كما أسهمت الطرق الصوفية بنشاط كبير فى تشبيت دعائم الإسلام فى تلك الجهات<sup>(۱)</sup>، وقد برز من هذه الطرق الخلواتية والقادرية والشاذلية والميرغنية، وقد بلغت الطريقة الأخيرة شأوا كبيرا فى بلاد السودان، ويرجع تأسيسها إلى عثمان الميرغني ١٧٩٣ / ١٨٥٣ الذى تتلمذ على أحمد بن إدريس الفاسى، ونظم أتباعه فى طريقة الخاتمية أو الميرغنية كما على فت باسمه.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من أن التوسع المصرى في السودان على عهدى محمد على وإسماعيل خلال القرن التاسع عشر أزال هذه الممالك الإسلامية، إلا أنه قد ترتب على الحكم المصرى دفعة قوية أدت إلى انتشار الثقافة العربية والدين الإسلامي في مناطق كثيرة امتد إليها الحكم المصرى، كما كان لحركة اليقظة والتجديد في العالم العربي خلال القرن التاسع عشر انعكاساتها الواضحة في السودان، ولكن الخطورة أن حركة الإحياء هذه واكبت تقدم الموجة الإمبريالية عما أدى إلى حدوث صراع بين القوى الإسلامية والاستعمار الأوربي، كان من نتيجته إجبار مصر على الانسحاب من السودان والمناطق الإفريقية الأخرى التي امتد إليها الحكم المصرى، وكان ذلك تمهيدا للتسلط الاستعماري عليها(٢).

Holt, A Modern History of the Sudan, p.p. 29 - 30. (1)

<sup>(</sup>٢) انظر خاتمة الكتاب.





الفصل الرابع العرب وثمالك السودان الغربي



لم يكن ارتباط العرب بغرب القارة الإفريقية يقل قوة عن ارتباطهم بشرق القارة ووسطها، فكما اتصل الشرق والوسط بسواحل جنوبى الجزيرة العربية والخليج العربى، اتصل غرب القارة بالشمال الإفريقي وتم الاتصال في هذه الحالة عن طريق الصحراء الكبرى.

وتؤكد الحقائق التاريخية بما لا يدع مجالا للشك أن الصحراء الكبرى كانت وسيلة للترابط ولم تكن وسيلة للانفصال في كثير من عصور التاريخ، ولعل مما يستلفت الانتباه أن معظم الدراسات التاريخية ـ بما في ذلك الدراسات الأجنبية ـ قد أكدت على وحدة القارة الإفريقية، وذلك قبل أن تظهر فكرة تقسيمها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فقد عنى سلجمان في عشرينيات القرن الحالى بتتبع الصلات الحضارية بين مصر الفرعونية وإفريقيا جنوب الصحراء، وتبعه كثير من الدارسين الذين اهتموا بإبراز تأثير الحضارة المصرية القديمة في الحضارات التي ظهرت في غرب إفريقيا. كما دلل بوفيل بالحقائق التاريخية والجغرافية على أن الصحراء الكبرى كانت عاملا من عوامل الاتصال ولم تكن عاملا من عوامل الانفصال، واستخدمتها قوافل التجارة العربية التي نشطت في تحركاتها من مسالك ومفاور ودروب استخدمتها قوافل التجارة العربية التي نشطت في تحركاتها من الشمال الإفريقي إلى ما وراء الصحراء الكبرى.

على أن هذه النظرة التى وثقت الصلات بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء لم تلبث أن تضاءلت بعد الحرب العالمية الثانية واتجهت اتجاها معاكسا وكان ذلك رد فعل لما حدث من تلاحم بين حركات التحرر الوطنى والاستقلال فى العالمين العربى والإفريقى؛ فعلى سبيل المثال رفضت جامعة السوربون فى أواثل الخمسينيات رسالة علمية تقدم بها أستاذ سنغالى يدعى إنتاديوب للحصول على درجة الدكتوراه ذهب فيها إلى أن حضارة مصر القديمة إنما هى حضارة إفريقية صميمة وجاء فى رسالته أن لغة الولوف فى السنغال لغة وثيقة الصلة باللغة المصرية

القديمة، كما ظهرت انتقادات شديدة لما دهب إليه قس نيجيرى يدعى لوكاس من وجود ألفاظ مصرية قديمة فى ديانة شعب اليوروبا، وذلك على الرغم مما ذهب إليه فى التدليل على صحة رأيه بإيراد معجم للألفاظ المصرية التى لا تزال متداولة بين شعب اليوروبا إلى يومنا هذا.

وإذا كان هناك جدل كبير حول الصلات المقديمة بين شمال الصحراء والمناطق التى تليها جنوبا فإن ذلك الجدل سوف ينهار حتما بعد تأسيس مدينة القيروان فى منتصف القرن الأول الهجرى لما سيترتب على ظهورها من تعميق الصلات الاقتصادية والثقافية بين إفريقيا شمال الصحراء وإفريقيا جنوب الصحراء. وعلى الرغم من ذلك فإن دعاة التقسيم يتجاهلون عن عمد تلك الحقائق التاريخية بل إنهم قد يقعون فى تناقض صارخ حين يدعون أن إفريقيا المتوسطية أو إفريقيا البحر المتوسط لم تقم بدور يذكر فى تاريخ القارة الإفريقية باستثناء الجهود التى قامت بها بعض شعوب البحر المتوسط فى حركة الاستكشافات البحرية الكبرى. وواضح أن تلك المقولة قد تجاهلت عن عمد أيضا الدور الذى كان يقوم به الشمال الإفريقية ودواخلها.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الدراسات التي حرصت على إيجاد انطباع في ذهن قارئها عن سلبية الاتصالات بين العرب والأفارقة؛ ومن ثم بالغت في ترويج ما أسمته بالتجارة الصامتة Silent Trade التي كانت تقوم بين شال الصحراء وما وراءها حيث خصصت لدعم تلك النظرية دراسات كثيرة.

وعلى الرغم من ضرورة التصدى لتلك الدعاوى الانفصالية إلا أنه ينبغى أن نؤكد هنا أن المنهج الموضوعى لا يفترض بطبيعة الحال أن تعالج إفريقيا كموحدة تاريخية على إطلاقها كما لا يعترض فى نفس الوقت على تقسيمها ولكن بشرط أن يستفاد من ذلك التقسيم فى استخراج الأنماط الحضارية أو التاريخية أو الاقتصادية وبشرط ألا يكون من ورائه هدف يرمى إلى تمزيق القارة أو إضعاف الروابط بين أجزائها أو محاولات متعمدة لفصل العرب عن بقية الأفارقة.

ولعل مما يستلفت الانتباه أن فكرة تقسيم القارة وإن كانت قد ظهرت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية إلا أنه لم يلبث أن عاد التركيز عليها خلال حقبة الستينيات، وكان ذلك رد فعل لسقوط الدعاوى الانفصالية على المستويات التاريخية والجغرافية والسياسية بعد أن أصرت دول القارة الإفريقية على التعامل فيما بينها على مستوى وحدة القارة، وظهر ذلك واضحا في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في عام ١٩٦٣م، كما برز أيضا على المستوى الأكاديمي الدولي حين تبنت هيئة اليونسكو في عام ١٩٦٤م مشروعا لإعادة كتابة تاريخ إفريقيا ركز في خطته على ضرورة النظر إلى إفريقيا ككل وتجنب التمييز بين إفريقيا شمال الصحراء وإفريقيا جنوب الصحراء.

ومما هو جدير بالذكر أن حرب أكتوبر ١٩٧٣م كان لها أثر كبير فيما يتعلق بتوثيق الروابط العربية الإفريقية حيث عبرت إفريقيا الصحراء نحو الشمال لتتداخل وتتلاحم مصيريا مع العرب، وبالتالى اختفت الصحراء كفاصل أو كعادل سياسى بين إفريقيا البيضاء وإفريقيا السوداء، ولذلك حين برز التعاون العربى الإفريقي واضحا في أعقاب تلك الحرب وخلال حقبة السبعينيات كان من الطبيعى أن يستغل أعداء ذلك التعاون الدعاوى الانفصالية للتشكيك في الروابط العربية الإفريقية والتذرع بالصحراء الكبرى باعتبارها فاصلا بين ما أسموه إفريقيا شمال الصحراء وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث شاعت في كثير من الدراسات تسميات تدور حول وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث شاعت أو إفريقيا العربية أو المتوسطية مقابل إفريقيا السوداء أو إفريقيا الزنجية. وقد استخدم الفرنسيون بصفة خاصة تلك التسميات بينما شاعت في كتابات الإنجليز مسميات أخرى تهدف إلى التركيز على أن المقصود بإفريقيا هي إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد يكون من المفيد أن نتعرف على الصلات التى وجدت بين العرب وبين الشعوب الإفريقية التى تقطن فيما وراء الصحراء؛ حيث يتضح من المصنفات المتوافرة لدينا أن العرب عرضوا أقاليم غرب السودان وهى الأقاليم التى تقع جنوب الصحراء وتمتد من المحيط الأطلسى فى الغرب حتى سودان وادى النيل فى الشرق، وتقع بين المناطق الصحراوية فى الشمال وبين نطاق الغابات الاستوائية فى الجنوب، غير أن هذه المناطق لم تكن هدف التوغل العربى فى بداية الأمر، وإنما

كانت صلة العرب بها منقطعة لا تطول. وفياما يبدو أن العرب لم يألفوا هذه المناطق سكنا لهم وقت تعاظم قوتهم التي وجهوها ضد القوى المسيحية في الحوض الشمالي للبحر المتوسط، ومع ذلك فقد أخذ الإسلام يتسرب إلى هذه المناطق بعد انتشاره في بلاد المغرب إذ اختار العرب مراكز لهم بعيدة عن الساحل لكي يحموا أنفسهم من الأسطول البيزنطي، وفي قلب المغرب بنوا مدينة القيروان التي أصبحت قاعدة لهم للتوسع نحو الجنوب(١).

وقد ذكرت روايات كشيرة عن بدء انتشار العرب والإسلام في هذه المنطقة؛ من ذلك ما قيل بأن كثيرا من سكان البربر أسلموا ثم ارتدوا عن الإسلام واحتاج الأمر إلى حملات كثيرة لتأديبهم، ويفهم من هذه الروايات أن دخول الإسلام جاء عن طريق المغرب. والواقع أن كتلة المغرب الإسلامي كانت تعمل على توحيد الإسلام الإفريقي والإسلام الأوروبي (الأندلسي) في وحدة سياسية لتكون من القوة بحيث يمكنها مواجهة المسيحية الأوروبية في الشمال والوثنية الرنجية في الجنوب.

ومنذ انتشار الإسلام في شمال إفريقيا أخذت القبائل العربية تتوغل نحو الجنوب، وكان توغلها يتم في حركات مستمرة. والجدير بالذكر أن العرب فاقوا غيرهم من الشعوب من حيث قدرتهم على الانسياب في الداخل؛ فالرومان مثلا لم يتمكنوا من التوغل إلى أبعد من السهل الساحلي وأقاموا خطا من الثغور Limes يحمى حدود منطقة نفوذهم من عدوان القبائل الداخلية على حين توغل العرب، وهم من البدو، في صميم الداخل وأخضعوا قبائل البربر والزنج لسلطانهم، وهذه القبائل العربية كلما أمعنت في تقدمها جنوبا كانت أكثر احتكاكا بهذه القبائل وأرغمت الكثير منها على الهجرة، وقد استمرت غارات العرب قائمة حتى دخلت بعض الروايات المحلية بصدد ذلك أن عقبة بن نافع استطاع أن يدرك بلاد بعض الروايات المحلية بصدد ذلك أن عقبة بن نافع استطاع أن يدرك بلاد هذا الفاتح تنبعث عبر الأجيال متمثلة في ادعاء بعض القبائل في غرب إفريقيا هذا الفاتح تنبعث عبر الأجيال متمثلة في ادعاء بعض القبائل في غرب إفريقيا

Bovill, The Golden Trade of the Moors p. 58. (1)

الانتساب إليه (١)، وقد لاحظ ذلك الرحالة هنريك بارت Bart في أثناء رحلته الشهيرة في غرب إفريقيا.

ولاشك أن الهجرات العربية الأولى إلى جنوب الصحراء الكبرى فتحت الطريق أمام التجار العرب الذين بدءوا ينفذون إلى هذه الجهات بواسطة القوافل التجارية التي أصبحت أكثر جرأة على ارتياد هذه المناطق، كما وضحت المؤثرات العربية الإسلامية بسبب الغزو أو التجارة أو نتيجة هجرة جماعات كبيرة للدعوة إلى الإسلام قام بها العلماء والفقهاء والمتصوفة والدعاة.

والجدير بالذكر أنه قبل وصول العرب إلى غرب إفريقيا لم يكن يعرف قليل أو لا يكاد يعرف شيء على الإطلاق عن إفريقيا جنوبي المغرب، ولذلك فإننا ندين إلى حد كبير للمصنفات العربية التي أمدتنا بالشيء الكثير عن عمليات الهجرة والاستيطان الأولى في السودان الغربي، كما أمدتنا بمعلومات وافية عن غرب إفريقيا وأقاليمها الداخلية (٢). والثابت أن التوغل الإسلامي تم في بداية الأمر عن طريق البربر وأشهرهم الطوارق والملثمون. ويفهم من ذلك أن البربر هم الذين قاموا بنشر الإسلام في غرب إفريقيا، إلى أن جاءت هجرات عربية في القرن العرب والبربر في شمال إفريقيا، ويمكن الإشارة بصدد ذلك إلى هجرة بني سليم العرب والبربر في شمال إفريقيا، ويمكن الإشارة بصدد ذلك إلى هجرة بني سليم وبني هلال، وكان للهجرة الثانية أثر كبير في دفع البربر إلى أقاليم السودان (٣)، فاستقروا فيها بحيث لم يصبح الأمر مجرد تبادل تجاري وإنما وصل الأمر إلى استقرار جماعات من العرب والبربر في غرب السودان، وبهذه الطريقة دخل الإسلام في هذه المناطق حيث أسلم الكثير من شعوبها، كما نتج عن اختلاط البربر بالزنوج ظهور عناصر جديدة تدين بالإسلام وإن ظلت تحمل في أعماقها الكثير من رواسب الماضي.

<sup>(</sup>١) حسن أحمد محمود : انتشار الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا ص ص ٢٢٩/٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) بازل دافيدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة ص ص ٢٠٣/١٠٢.

Bovill, The Golden Trade of the Moors p. 63. (\*)

وقد يكون من المفيد أن نشير فيما يلى إلى أهم الممالك الزنجية التى ظهرت في السودان الغربي، فطبقا لما تذكره المصادر المحلية عن غيرب إفريقيا أنه عندما وصل الملثمون إلى أقاليم غيرب السودان كانت هناك دولة رنجية وثينية هى دولة غانا، وهذه الدولة كانت تشتمل على جميع المناطق الممتدة بين النييجر والسنغال. وفيما يبدو أن الإسلام أخذ يتوغل فى دولة غانا عن طريق الاختلاط والتجارة، إنما كان المسلمون قليلين إلى أن حدثت تلك الهجرات الكبيرة وما تبعها من انتصار قوات المرابطين على دولة غانا؛ فانكسر بذلك الحاجز الوثنى، وأخذ الإسلام يتدفق بسهولة إلى أقاليم السودان الغربي وما استتبع ذلك من نشوء مدن إسلامية بلغت درجة كبيرة من الأهمية والازدهار بحيث غدت بعض هذه المدن مراكز تجاري واحدة بعد الأخرى، وإن كانت أوروبا لم تعرف من شأنها شيئا إلافي وقت متأخر من القرن الخامس عشر الميلادي، حين كان بعض هذه الدول قد مضى على من القرن الخامس عشر الميلادي، حين كان بعض هذه الدول قد مضى على

وقد ظل الدفع الإسلامي يتقدم جنوبا ولم يعقه إلا تحالف شعوب فولتا العليا الوثينة فوقفوا دون انتشار الإسلام وكانوا حائلا دون تقدمه في ساحل الذهب، أعنى غانه وتوجو وداهومي، فلم ينتشر في هذه البلاد إلا في عصر متأخر، وذلك بفضل بعض التجار الذين بلغوا يأتون من مختلف البلاد الإسلامية لاستيراد العاج وسائر منتجات البلاد حتى أسسوا مدينة كونج في ساحل العاج التي أصبحت مركزا لانتشار الإسلام، ومن ناحية أخرى عاد كثير من المسلمين الذين هاجروا إلى البرازيل بعد أن حملوا عبيدا إليها ثم تحرروا وبدأ نشاطهم في نشر الإسلام، حيث قامت جاليات إسلامية كبيرة في بورنو نوفو بداهومي. وفي جامبيا وغينيا(۱)، انتشر الإسلام انتشارا هائلا بفضل قبيلة الفولا وقبيلتي الألمامية وبولا، ثم عمال الحاج عمر فأصبحت الأغلبية الساحقة في هذين البلدين مسلمة. وكان إقليم النيجر نقطة التلاقي بين التأثيرات الإسلامية كبيرة منذ القرن الحادي عشر الغرب، فقامت قبيلة السونجو بتأسيس دولة إسلامية كبيرة منذ القرن الحادي عشر الغرب، فقامت قبيلة السونجو بتأسيس دولة إسلامية كبيرة منذ القرن الحادي عشر الميلادي.

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بدوى . الثقافة العربية في إفريقيا، مجلة نهضة إفريقيا العدد ٤٨.

على أن ظهور الدول الإسلامية في السودان الغربي كان يدين إلى حد كبير لبلاد المغرب العربي التي كانت بمثابة كتلة عربية إسلامية أثرت تأثيرا كبيرا في المناطق التي تليها جنوبا من أراضي السودان، والتي كان معظمها يعرف في خلال المناطق التي تليها جنوبا من أراضي السودان، والتي كان معظمها يعرف في خلال عهد الاستعمار الأوروبي باسم إفريقيا الفرنسية الغربية الغربية Francaise وهي المناطق الممتدة فيما يلى الصحراء الكبري الي ساحل المحيط الأطلسي، وإلى جهات النيجر والسنغال. وبما يستلفت النظر أن الصحراء الكبري لم تكن مانعة بأي حال من الأحوال من قيام الارتباط بين المناطق الواقعة إلى شمالها من أرض المغرب والمناطق الواقعة إلى جنوبها من أراضي غرب السودان؛ إنما كانت تجتازها طرق ومفاوز استخدمتها قوافل التجارة؛ حيث قامت في أراضي السودان الغربي جماعات من الزنوج اشتغل بعضها بالرعي وبعضها بالزراعة، وكانت محتاجة إلى أشياء كثيرة مما تنتجه أرض المغرب وخصوصا ملح الطعام الذي كان سلعة عزيزة في الجنوب.

وهناك من الدراسات الموضحة للروابط المختلفة التى ربطت بلمدان الشمال الإفريقي بأقاليم غرب إفريقيا، ومن أهمها هاتان الدراستان القيمتان اللتان نشرهما بوفيل Bovill بعنوان قوافل الصحراء القديمة، والتجارة الذهبية للمغاربة.

- The Caravans of the Old Sahara.
- The Golden Trade of the Moors.

حيث تتبع بوفيل طرق القوافل ومراكزها عبر الصحراء الكبرى، وأكد أن الصحراء بما يتخللها من طرق ودروب ومفاوز كانت عاملا هاما من عوامل الربط بين شمال إفريقيا من ناحية، وغربها من ناحية أخرى؛ مما يذهب بنا إلى القول بأن الوحدة الإفريقية، ونعنى بذلك الارتباط بين إفريقيا شمال الصحراء وإفريقيا جنوب الصحراء كانت قائمة، ولا شك أن الشواهد التاريخية في حد ذاتها إنما تهدم الرأى الذى كان ينادى به الاستعماريون والذى كان يستهدف تمزيق فكرة الوحدة الإفريقية، بالقول إن شمال إفريقيا لا تربطه روابط وثبتة بغربها، وأن الصحراء الكبرى تشكل فاصلا كبيرا يحول دون قيام هذه الروابط!١١).

<sup>(</sup>١) عبد العزيز كامل : نحو تخطيط علمسى لدراساتنا الإفريقية ـ محاضرة مى الجمعية الجـغرافية المصرية القاهرة ١٩٥٩.

والجدير بالذكر أن المسلمين في شمال إفريقيا ظلوا وسطاء بين أقاليم غرب إفريقيا من ناحمية وأوروبا من ناحية أخرى، واستطاعموا بفضل هذه الوساطة التي كانوا يقومون بها حماية مناطق غرب إفريقيا من السقوط في أيدى الدول الأوروبية إذ لم يسمحوا لهذه الدول أن تتعامل مع الداخل؛ حيث كانوا وحدهم صلة الوصل بين ممالك السودان الغربسي وأوروبا. وقد ازدهرت التــجارة بين مــسلم. شمال إفريقيا وتجار البنادقة وجنوة وبعض المدن الفرنسية الذين كانوا يبادلون تجارتهم بتسجارة السودان الغيربي عن طريق وساطة المسلمين القياطنين في الحوض الجنوبي للبحر المتوسط، وقد ظهرت في مدن الشمال الإفريقي كثير من القنصليات والمراكز التجارية التي أوجدها الأوروبيون تسهيلا لمعاملاتهم التسجارية، واجتذبت موانى البحر المتوسط من طرابلس إلى أغادير كشير من السفن الأوربية والتحار المسيحيين، وسوف يترتب على ذلك توغل الأوروبيين في الداخل مما سيمهد لاستعمار منطِقة غرب إفريقيا وتغيير نماذج الحياة فيها، كـما أدى ذلك إلى التأثير على تجارة القوافل تأثيرا كبيرا بعد أن عمد المستعمرون إلى إنشاء الطرق الحديثة والسكك الحديدية وفتح مخارج جديدة على ساحل غرب إفريقيا نجمحت في امتصاص تجارة الصحراء، وتحطيم طرق القوافل التي كانت بمشابة الشرايين القوية للتعامل، ونقل المؤثرات المثقافية والحضارية من شمال إفريقيا إلى غربها، ولكن ذلك حدث في فترة متأخرة من القرن التاسع عشر، أما القرون التي سبقت ذلك فقد كان العرب هم أول من استطاعوا التوغل في الأقاليم التي تقع إلى الجنوب من نطاق الصحراء الكبرى حيث أقاموا صلات تجارية وثقافية عديدة ابتداء من النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي.

وكانت القوافل العربية تخرج من مدن شمال إفريقيا، كفاس ومراكش وتلمسان وقسنطينة والقيروان، تحمل التجارة إلى أقاليم غرب إفريقيا حيث يتم التبادل التجارى مع دول غانا ومالى وجن وجاوا وتمبكتو، وكانت هذه القوافل تعود محملة بالموارد الإفريقية من عاج وذهب ورقيق. وكان هناك كثير من الطرق التي اعتادتها قوافل التجارة من أهمها الطريق الذي يتجه من مراكش إلى المنحنى الشمالي من النيجر وإلى الإقليم الشاسع الذي يمتد غربه صوب المحيط، وهناك طريق وسط يبدأ عند تونس ويتجه صوب الإقليم الكبير الواقع

حه ل يحدة تشاد، هذا بالإضافة إلى الطريق الذي كانت تجتازه قوافل الحج، وهو طريق الدرب الصحراوي المعروف بطريق غات الذي كان يمتد من مالي وينتهي عند أهرام الجيزة بمصر(١)، ومن طرق القوافل الأخرى التي كانت تربط شمال الصحراء الإفريقية الكبرى بجنوبها يمكن الإشارة إلى طريق سلجماسة ـ ولاته، وهو الطريق الذي كمان يؤدي إلى مناجم الذهب في السنغال وأعالي النيجر، وطريق غدامس \_ غات، وطرابلس \_ فزان \_ بحيرة تشاد، وطريق برقة \_ كفرة \_ إلى بعض أقاليم وسط إفريقيا، كذلك تجدر الإشارة إلى الطريق الذي كانت تسلكه القوافل بين الشمال والجنوب، واستخدم منذ أقدم العمصور للقوافل من أسيوط إلى دارفور، ويتصل بحوض النيل في منطقة دنقلة، وقد بقي هذا الطريق من بين الكثير من المسالك التجارية التي كانت تسير عبر الصحراء الغربية، بعد أن أغلقت هذه الطرق بسبب أو بآخر، من ذلك ساقية الربح التي كانت تردم الـقوافل بكلها وكليلها(٢). ورغم قسوة بعض العبوامل الطبيعية فقله لعبت هذه الطرق دورا هاما في نقل الحضارة إلى قلب القارة الإفريقية وإلى أقسامها الغربية، كما كانت أيضا الطرق الذي سلكتها الهجرات المتتابعة من شمال الصحراء إلى جنوبها؛ حينما دفعت التقلبات السياسية في الشمال شعوبا وقبائل مختلفة للنزوح عبر الصحراء. وباتساع نطاق التجارة والسهجرة والاستيطان قوى أثر العرب في حياة الزنوج، كما وضحت المؤثرات العربية التي تمثلت في اعتناق نسبة كبيرة من شعوب الزنج للدين الإسلامي، كما تحدثت أقلية لا يستهان بها باللغة العربية، وأصبحت هذه اللغة هي لغة الشقافة والعلم، وقد شهد غرب إفريقيا قيام كثير من الدول الزنجية الوثنية والإسلامية، وليس من شك في أن كثيرا من العرب والمغاربة والزنوج من فقهاء ومؤرخين ورحالة كتبوا عن هذه الدول قبل أن تبدأ أوروبا مـعرفتها بغرب إفريقيا. وقد يكون من المفيد الإشارة بصفة خساصة إلى العلماء والمؤرخين الذين عاشوا في المنطقة والذين كتبوا عن الأحداث التي وقعت في أوطانهم.

Holt, op., cit., p. 14. (1)

<sup>(</sup>٢) الشاطر بصيلى: مملكة موريتانيا المصرية، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ص ص ٤ ـ ٥ الموسم الثقافي ١٩٦٧ / ١٩٦٨. وقد أورد على مبارك في خططه التوفيقية جـ ١٧ ص ص ٣٠/٣٣ بيانات هامة عن طريق درب الأربعين.

ولعل أوفى ما لدينا من مصادر خاصة بالسودان الغربي الكتاب الذي وضعه عبد الرحمن السعدى، وهو عالم إفريقي نشأ في تنبكتو حيث ولد بها في عام ١٥٥٦ وينحدر من سلالة سودانية أرستقراطية تمت إلى أصول مغربية، تقلد في حياته كثيرا من الوظائف العامة وقدر له أن يمارس مهام سياسية في كثير من ممالك غرب إفريقيا (١٦٥٥) أطلعته على الكثير وشحلت ذهنه حينما تولى الصلح بين الأمراء الذين كانوا يتحاربون حينذاك، وأورد في كستابه تاريخ السودان كشيرا من تجاريه في هذا السبيل، ونحن ندين بالتعرف على ذلك الكتاب إلى الرحالة هنريك بارت الذي عثر على نسخة مخطوطة منه أخذ منها الكثير الذي ضمنه في كتابه عن رحلاته في غرب إفريقيا، ولا شك أنه انتفع بكتاب السعدى في رحلاته الواسعة التي جاب فيها كثيرا من أقاليم غرب إفريقيا، كما انتفع بذلك الكتاب أيضا الكثيرون غيره من الرحالة الأوروبيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من أمثال لاندر ومنجو بارك وكلابرتون. ويعتبر عبد الرحمن السعدى من ألمع مؤرخي إمبراطورية سنغاى أرخ في كتابه لغانا ومالى، وأفاض كثيرا في وصف حضارتهما وذكر كثيرا عن قبائل غرب إفريقيا، ثم أفاض في الحديث عن دولة سنغاى وخاصة في عهد سلاطينها العظام من أسرة إسكيا، كما اهتم السعدى أيضا بالإشارة إلى مشاهير الرجال الذين لقيهم وتعرف عليهم في حياته، واهتم بصفة خاصة بوصف مجالس العلم والثقافة، فقد كتب عن مدينة جن التي عرفها منذ مطلع شبابه حيث ذكر أنها كانت مدينة سعيدة منحها الله عددا من رجال العلم والتقوى والصلاح رحلوا إليها من بلاد بعيدة وأقاموا فيها؛ وإن لم يكونوا من أهلها. وقد وضع السعدى كتابه باللغة العربية، التي كانت كما ذكرنا لغة الثقافة في غرب إفريقيا، ومما تجــدر الإشــارة إليه أن كــاتبا مــجهــولا ولد في تنبكتــو عام ١٧٥١ أتم كــتاب السعدى بإضافة أحداث المغاربة في مملكة سنغاى في كتاب بعنوان تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان، وقد نشر المستشرق الفرنسي هودا هذا الكتاب في عام ·(1)1899

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن ذكى . المراجع العربية لتساريخ غرب إفريقيسا \_ محاضرات الموسم الشقافى \_ الجمعيسة المصرية للدراسات التاريخية ٢٧/ ١٩٦٨ .

ولدينا أيضا كتاب التاريخ الفتاش في أخبار الجيوش وأكابر الناس الذي ألف أكثر فصوله محمود كعت التنبكتي، وهذا الكتاب لم يجد طريقه للنشر إلا في عام ١٩١٣؛ حينما ترجمه المستشرقان هوداس ودي لافوس إلى الفرنسية ونشرا النسخة العربية في نفس ذلك العام، والجدير بالذكر أن أحداث الكتاب انتهت أصلا في عام ١٥٩٩م، أي بعد وفاة المؤلف بست سنوات، ويبدو أن أحد أحفاده هو الذي أضاف السنوات الست التالية لوفاته، ثم تناول الكتاب بالإضافة كتاب آخرون انتهوا بأحداثه حتى عام ١٦٦٥م.

وقد ألقى كتاب الفتاش أضواءً ساطعة على مملكة سنغاى وحضارتها ونظمها، وركز بصفة خاصة على أسرة إسكيا التى اتخذت جاغ قاعدة لها منذ تولى الحاج محمد إسكيا الحكم ١٤٩٣ – ١٥٢٩ حتى العزوة المراكشية لسنغاى في عام الحاج محمد إسكيا الحكم ١٤٩٣ الكتاب أهمية خاصة إذ أن مؤلفه الأول الكعتى كان شاهد عيان لما يؤرخه من أحداث وقعت في مملكة سنغاى، وبالإضافة إلى تاريخ سنغاى تناول المشتركون في تأليف الفصول الأخيرة من ذلك الكتاب تاريخ الدول السودانية الإسلامية الأخرى.

ولا شك أن كتابى الكعتى وعبد الرحمن السعدى يعدان تحفتين نادرتين فى تاريخ أقاليم السودان الغربى، يزيد من قدرهما أنهما يتصديان لحقائق وأحداث شهدها العالمان، وخبرات عاشاها، كما حرصا فى نفس الوقت، بطبيعة اشتغالهما بالشقافة والعلم، على تسجيل صور الحياة الدينية والعلمية ومراكز الثقافة التى كانت منتشرة فى عهديهما. ويمكن أن نضيف إلى جانب هذين العالمين، أحمد بابا التنبكتى، الذى عاش فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، ووضع كثيرا من المصنفات الدينية والفقهية، وتميز بصفة خاصة فى فن التراجم حيث وضع موسوعته الضخمة المسماة نيل الابتهاج بتطريز الديباج(۱).

<sup>(</sup>١) أحمــد بابا التنبكتي: نيل الابتهــاج بتطريز الديباج، فــاس ١٣١٧ هــ وتوجد عدة نسخ مــخطوطة من ذلك الكتاب في بعض المكتبات العربية والأوربية.

ولم يكن هؤلاء العلماء الذين أشرنا إليهم هم وحدهم الذين كتبوا عن غرب إفريقيا، فمما لا شك فيه أن كثيرين قد سبقوهم أو تلوهم فى ذلك، وإن كانت كتاباتهم قد ضاعت أو على الأقل لم يعشر عليها حتى الآن، كما أن هناك من الرحالة العرب من طوفوا بهذه المناطق من غرب إفريقيا وأمدونا بوصف مثير عنها، كما لاحظنا في الفصل الأول من ذلك الكتاب.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه نشأت في غرب إفريقيا ممالك إفريقية عريقة، ولعل مملكة غانا كانت من أوائل الدول التي اكتسبت قدرا كبيرا من الشهرة والثراء، وكانت تمتد في شمال النيجر الأعلى، ثم اتسعت رقعتها إلى ساحل الأطلنطي غربا وشمالا عند حافة الصحراء الكبرى، وبلغت أسمى مكانة في تاريخها الطويل، الذي امتد حتى النصف الأول من القرن الشالث عشر الميلادي، خلال السنوات الخمسين التي سبقت عصر المرابطين الذهبي.

ويعزى انتشار الإسلام في غانا إلى إسلام قبائل الطوارق أو الملثمين في القرن التاسع الميلادى؛ وامتدادهم بنشر الدعوة الإسلامية إلى مقاطعات غانا، على أن الحركة التي ساعدت على نشر الإسلام بصورة أوسع من ذلك ترتبط بالدور الذي قام به عبد الله بن ياسين، الذي أنشأ رباطا على مقربة من مصب نهر السنغال اجتمع حوله الأنصار والمريدون، وعندما شعر بقوته دخل مدينة أودغشت وانتزعها من ملك غانا، واستمر المرابطون ينازعون هذه المملكة أربعة عشر عاما قبل أن تخلص لهم عاصمتها كمبي (١٠٦٠ م). وعلى الرغم من أن حركة المرابطين استطاعت أن توحد الإسلام في شمال إفريقيا والأندلس وغرب إفريقيا في دولة واحدة إلا أن العوامل الانفصالية كانت تقاوم هذه الوحدة؛ حتى يمكن القول أن تاريخ الإسلام في هذه البلاد لم يكن إلا صراعا بين فكرتين أو يمكن القول أن تاريخ الإسلام في هذه البلاد لم يكن إلا صراعا بين فكرتين أو اتجاهين، اتجاه نحو الوحدة، على اعتبار أنها سبيل إلى القوة، واتجاه مضاد نحو التفكك والانقسام، نتيجة لاتساع المنطقة وتعدد نزعاتها مما جلب الكارثة في نهاية الأم.

ففى أثناء تفكك دولة المرابطين استطاع السوننكة، أحد شعوب غانا، أن يستعيدوا استقلالهم، كما استولى الصوصو على حاضرة غانا، وترتب على ذلك خروج بعض التجار المسلمين إلى الصحراء حيث أسسوا مدينة ولاتة التي أصبحت من أهم المراكز التجارية (١٢٠٣م).

على أنه قدر لمالى، بعد انتشار الإسلام بها، أن تخلف عظمة غانا وخاصة بعد أن استولت على جميع ممتلكاتها، وقد استمرت مالى ما يقرب من قرنين ونصف قرن ١٢٣٨ - ١٤٨٨، وامتدت ممتلكاتها من المحيط الأطلسى غربا إلى بلاد برنو ونيجيريا شرقا، ومن جنوب المغرب الأقصى شمالا إلى ما يقرب من سواحل المحيط الأطلسى جنوبا، وكانت تتألف من خمسة أقاليم كبيرة هى مالى عانا - صوصو - تكرور - كوكو<sup>(۱)</sup>، ولقد لقيت هذه المملكة شهرة كبيرة فى العالم الإسلامى. على أنه منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادى انشغلت هذه المملكة في منازعات داخلية، وأخذت ثروتها فى الاضمحلال نتيجة إسراف حكامها المتأخرين وعدم كفاءتهم؛ هذا على الرغم مما حاوله البعض منهم السيطرة على المقاطعات التى انفصلت عنهم وإخضاع المجموعات السكانية فى جنوب الصحراء المقاطعات التى انفصلت عنهم وإخضاع المجموعات السكانية فى جنوب الصحراء بهدف إعادة الازدهار إلى دولتهم.

وكانت أهم مدينة في مملكة مالى هي مدينة تاكدا التي كانت تعتبر المحط الرئيسي لخط القوافل الممتد من المغرب العربي إلى السودان الغربي، وينبغي أن نشير هنا إلى أن الصحراء الكبرى لم تكن حائلا دون انتشار الإسلام وانتقال المؤثرات العربية إلى غرب إفريقيا، إذ حاول كثير من ملوك مالى وغيرهم من الممالك الأخرى أن يحاكوا المظاهر الإسلامية في حياتهم وأنظمة بلاطهم. ولعل من أهم ملوك مالى الذين ذاعت شهرتهم في القرن الرابع عشر الميلادي الملك منساموسي ١٣٠٧ / ١٣٣٢ ، أو كان كان موسى، كما كان يطلق عليه، وكان أكثر من توسع في رقعة مالى من الذين ولوا عرشها من قبله أو من بعده حيث عاش عيشة ناجحة في السياسة والحرب، وجريا على مالوف زمانه سافر إلى الحج، وكانت رحلته هذه لها أثر بعيد إذ أدرك العالم الإسلامي مدى الازدهار

<sup>(</sup>۱) صلاح الدين المنجد : مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين، نصوص جمعها وعلق عليها وقدم لها الدكتور صلاح الدين المنجد ص ٥، بيروت ١٩٦٣

والثراء العريض الذى كان يتمتع به، ويتمتع به المسلمون فى مملكته الواسعة. وقد مر هذا الملك بالقاهرة فى طريقه إلى مكة عام ١٣٢٤م حيث ترك عند الذين رأوه ورأوا حريمه وخدمه وإبله وخيله وثروته أثرا بعيدا ظل فى المدينة مائة عام أو يزيد، ويقال أنه وزع من الهدايا ما أذهل الناس، ويبدو أن أثر هذه الزيارة ظل عالقا بأذهانهم إلى أن سجل ذلك واحد من كبار موظفى الدولة المملوكية بعد حين من الدهر، فهناك فصل كامل كتبه عبد الله العمرى فى موسوعته الكبرى مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار عن دولة مالى به الكثير من المعلومات التى أخذها ممن عاصروا هذه الزيارة أو سمعوا عنها.

على أنه نتيجة لعوامل الضعف التى دبت في مملكة مالى استطاعت سنغاى أن تخلف هذه المملكة، ويعد سنى على ١٤٦٤ ـ ١٤٩٢م، مؤسس هذه الدولة التى عرفها العرب بمملكة كوكو، وكانت كوكو أشهر مدن السنغاى، قبل تأسيس دولتهم الكبيرة التى امتدت في منطقة واسعة من سهول غرب إفريقيا. وقد برزت فيها أسرة إسكيا ١٤٩٣ ـ ١٥٢٨، التى بلغت سنغاى في عهدها أوج ازدهارها، وقام كثير من ملوكها بأداء فريضة الحج في مواكب حافلة لا تقل في مظاهرها وروعتها عن مواكب ملوك مالى، وقد استمرت إمبراطورية سنغاى قائمة حتى خضعت للحكم المراكشي في عهد أحمد المنصور الذهبي في عام ١٥٩١ كما سنعرض لذلك فيما بعد(١).

على أنه قد يكون من المفيد أن نقف بعض الشيء عند أهم مصدر من المصادر التي تعرضت لممالك السودان الغربي، وهو الكتاب الذي وضعه الحسن بن محمد الوزان، المعروف بليو الإفريقي Leo Africanus، إذ يعد من المصنفات الهامة التي ساهمت في التعريف ببعض المناطق الإفريقية وإلقاء الضوء عليها. ولذلك ينبغي أن نضع هذا العمل الهام في الدور الذي ساهم فيه العرب في كشف

<sup>(</sup>۱) عن دولة الأشراف في مراكش يمكن الرجوع إلى مقالة الدكتور عبد الكريم كريم في مجلة الجمعية التاريخية المصرية المجلد الخيامس عشر ــ ۱۹۲۹ بعنـوان مناهل الصفا في أخـبار دولة الملوك الشرف، ص ۲۳۰ وما Spencer Trimingham, A بعدها، وعن دول غـرب السودان قد يكون من المفـيد الرجوع إلى كـتاب History of Islam in West Africa, Oxford 1962.

إفريقيا وخاصة أن مؤلف الكتاب رحل بنفسه إلى المناطق التي تعرض لها بالوصف والدراسة في كتابه المشار إليه، على أن بعض المصادر الأوربية قد دأبت على اعتبار الحسن الوزان أو ليو الإفريقي، كما تطلق عليه، من مصنفي الفرنجة، وقد يكون ذلك لسبب هام همو أن كتابه لم يصل إلينا بالسلغة العربية، وإنما وصل إلينا باللغة الإيطالية التي أجادها المؤلف وكتب بها كتابه هذا؛ غير أنه كان لظروف تدوين هذا الكتاب باللغة الإيطالية ملابسات مختلفة سنوردها في حينها، ولكننا نميل إلى اعتبار العمل الذي قام به الوزان من الأعمال الهامة التي ساهم بها العرب في تقدم المعرفة بإفريقيا وخاصة بالنسبة لممالك السودان الغربي التي أبرزها المؤلف إلى مجال المعرفة الأوربية، ويحدونا لذلك عوامل كثيرة، أولها أن مؤلف الكتاب عربي النشاة ولد في غرناطة الإسلامية، ونشأ في الشمال الإفريقي، وثانيها أن الحسن الوزان رحل إلى المناطق الإفريقية التي تحدث عنها في كتابه قبل أن يقيم في روما وفي أثناء وجوده بفاس، بل والشابت أنه وضع كتابه باللغة الإيطالية اعتمادا على مذكرات دوينها باللغة العربية عن رحلاته في إفريقيا(١)، ومن ناحية أخرى فإنه ليس ما يؤكد بصفة قاطعة أنه لا توجد سوى النسخة الإيطالية من عمله هذا، فإن بعض الدارسين يرون أنه وضع كتابه بالإيطالية ترجمة عن مصنف سبق له أن وضعه باللغة العربية، ولكن للأسف فقد المصنف العربي ولم يصل إلينا، وأخيرا إن مؤلف الكتاب عاد إلى تونس في أخريات حياته، كما عاد إلى الدين الإسلامي الذي كان قد تركه إلى المسيحية خلال سنوات إقامته في إيطاليا.

وقد ظهر كتاب الحسن بن محمد الوزان حول منتصف القرن السادس عشر في وقت كانت قد تمت فيه اكتشافات جغرافية ذات أهمية بالغة، فمنذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي وبفضل رحلات البرتغاليين على طول السواحل الإفريقية ابتداء من الأمير هنري الملاح حتى فاسكو دي جاما تمت معرفة السواحل الإفريقية أو معظمها على الأقل، ومع ذلك فإنه على الرغم من أن البرتغاليين سيطروا على أجزاء كبيرة من السواحل الإفريقية فقد ظل قلب القارة

Descriptione dell' Africa et della Cosa Notabili che quivi sono.

<sup>(</sup>١) ظهر الكتاب باللغة الإيطالية بعنوان :

الإفريقية بعيدا عن مجال المعرفة الأوروبية، ومن هنا فإن كتاب وصف إفريقيا وتاريخها ظهر في الوقت الذي أصبحت فيه الأذهان تواقة إلى التعرف على الأجزاء الداخلية من غرب إفريقيا التي كانت لا تزال مبهمة حتى ذلك الوقت(١)، وذلك على الرغم من أن المعلومات المستقاة من البكرى والإدريسي وابن بطوطة وغيرهم كانت تشير إلى وجود إمارات وممالك إسلامية في كل من شرق وغرب القارة. غير أنه إذا كانت الاستكشافات الجغرافية الساحلية التي قام بها البرتغاليون قد استطاعت التعرف على الإمارات الإسلامية في ساحل شرق إفريقيا؛ فقد ظلت الممالك الإسلامية والوثنية الواقعة في داخل غرب إفريقيا بعيدة عن نطاق الاستكشافات الجغرافية التي قام بها البرتغاليون في تلك الفترة (٢)، فالملاحظ على الكشوف البرتغالية أنها تركزت على السواحل باستثناء بعض محاولات قام بها البرتغاليون للتوغل في الداخل لم يقدر لها النجاح فيما عدا ما حدث في أنجولا وموزمبيق، وعلى ذلك استمرت معظم الأراضي الداخلية في إفريقيا معتبرة في حكم الأراضي المجهولة Terra incognita وقد ساهم كتاب وصف إفريقيا وتاريخها إسهاما كبيرا في إثراء المعرفة الأوربية عن هذه المناطق وخاصة أنه كان يتضمن تعريفًا بممالك السودان الغربي ووصف هذه الممالك التي كانت تتطلع إليها الأنظار في ذلك الحين. وقد يكون من المناسب أن نشير هنا إلى أنه على الرغم من أن الكتاب عرف بوصف إفريقيا إلا أن مفهوم المؤلف عن إفريقيا قد اقتصر على التعريف بالمناطق التي زارها بنفسه والتي توجد إلى الشمال من خط الاستواء.

وقد أتيح لأحد المصنفين الإيطاليين ويدعى جيان باتيستا رامسيو -Gian Bat وقد أتيح لأحد المصنفين الإيطاليين ويدعى جيان باتيستا رامسيو tista Ramusio والذي كان يعمل سكرتيرا لمجلس المعشرة البندقي أن يمنشر هذا الكتاب في مجموعته المعروفة باسم قصص الرحلات والأسفار.

Recueil des Navigationie, viaggi de giov Battista Ramusio.

Schefer: Desiptione de l' Afrique ecrite par Jean Leon Africain p. V. (1)

<sup>(</sup>٢) عن الإمارات العربية الإسلامية في شرق إفريقيا، انظر جمال زكريا قاسم، استقرار العرب في ساحل شرق إفريقيا، العدد العاشـر من حوليات كلية الآداب ـ جامعة عين شمس، كذلك المصـادر العربية لتاريخ شرق إفريقيا، العدد الرابع عشر من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

وقد ظهرت هذه المجموعة المشهورة في ثلاثة مسجلدات، وفي نشرات متعددة، كان أول ظهورها في البندقية في عام ١٥٥٠. وكان ظهور هذا الكتاب وتعريف رامسيو به وبمؤلف سببا لظهور ترجمات أوربية كثيرة فقد تبع ذلك بأربع سنوات الترجمة اللاتينية ١٥٥٤(١)، ثم تلتها الترجمة الفرنسية ١٥٠٥(١)، ثم تلتها الترجمة الإنجليزية التي والإنجليزية م ١٦٠٠. وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على الترجمة الإنجليزية التي أصدرها جون بوري Pory في عام ١٦٠٠، وكذلك على الطبعتين العلميتين الإنجليزية والفرنسية، اللتين أصدرهما كل من براون Browne وشيفر Schefer في عامي ١٨٩٦ و ١٨٩٨ و ١٨٩٨.

ولا شك أنه بعد ترجمة كتاب الحسن بن محمد الوزان إلى اللاتينية؛ ثم إلى اللغات الأوروبية الحديثة، صار بحق من أوائل المصنفات التى اعتمد عليها عصر النهضة الأوروبية في التعرف على البلدان الإسلامية في غرب إفريقيا، فضلا عن أن الكتاب حين ظهر كان جديدا ومثيرا فتح آفاقا واسعة للعلماء والساسة والتجار (٥).

<sup>(</sup>۱) نشرت هذه الترجمة فى عام ١٥٦٠ وقد انتشرت انتشارا كبيرا على الرغم من وجود أخطاء كثيرة بها، وقد طبعت فى انتـورب فى عام ١٥٥٦، ونشر هذه التـرجمة جون فلورين، وأعـيد طبعهـا فى عامى ١٥٩٩ و١٦٣٢، انظر الدومييلى: العلم عند العرب ص ٥٣٧.

<sup>(</sup>٢) نشر هذه الترجمة Jean Temporal في عام ١٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) نشر بورى الترجمة الإنجليزية بعنوان :

A Geographical Historie of Africa Written in Arabice and Italie. وتوجد نسخة من هذه المخطوطة بدار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة شيفر في :

Recueil de Voyages et De la documents Pour servir a l'Histoire de La Geographie depuis le XIII E Jusqu'a la fin des XVI Siecle, Publie Sous La direction de MM Schefer Membre de L'Institut et Henri Prodier See Schefer, Descriptione del'Afrique, Paris M. D. CCCXCVI tierse Partic de mode ecris par Jean leon.

أما طبعة برون فتحمل عنوان :

The History and description of Africa and notable thing contained therin written by Al Hassan Mohmed Awezaz AlFasi better known as Leo Africanus.

وتقع في ثلاثة مجلدات مع مقدمة وتحقيق لما ورد في كتاب ليون الإفريقي، وهناك طبعات حديثة لكتاب الوزان صدرت في السنوات الأخيرة منها الطبعة الفرنسية التي ظهرت بباريس عام ١٩٥٦ بقلم Epaulard كما ظهرت بباريس عام ١٩٥٦ بقلم الكتاب إلا في كما ظهرت ترجمة عربية لذلك الكتاب إلا في وقت متأخر لم يتعد أكثر من خمسة عشر عاما، وذلك عن النسخة الفرنسية التي ترجمها الدكتور عبد الرحمن حميدة وراجعها الدكتور على عبد الواحد والتي قامت جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية بنشرها في عام ١٣٩٩هـ.

<sup>(</sup>٥) انظر الدومييلي: العلم عند العرب ص ٥٣٦. وكذلك بارل دافيدسون: إفريقيا تحت أضواء جديدة ص ١٧٨.

والكتاب يحتل مكانة وسيطة بين مؤلفات البكرى والإدريسى في القرنين الحادى عشر والثاني عشر، وبين الكتابات الأوربية التي ظهرت بعد ذلك والتي بدأت بما كتبه مارمول في السنوات الأولى من القرن السابع عشر، هذا فضلا عن أن مؤلف الكتاب له طابع خاص عميز، ويمكن أن نعتبره آخر العلماء العرب الذين نبتوا في ظل الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس.

ولعل رامسيو كان أول من أزاح الستار عن تلك الشخصية التي كتبت هذا العمل المشهور والتي تحمل أسماء عديدة عرفت في العالم الأوربي باسم جيوفاني ليوني (١)، وقد أخذ هذا الاسم عن البابا ليو العاشر، الذي كان يعرف قبل وصوله إلى البابوية باسم جيوفاني دى مديتشي، وكان الحسن الوزان في بداية الأمر مملوكا له، ولكنه ما لبث أن أعتقه وعمده بنفسه إلى المسيحية، وكان له الأب الروحي وولى نعمته، وعلى ذلك فإن الحسن الوزان بالإضافة إلى الاسم الذي عرف به وهو ليو الإفريقي كان يسمى في بعض الأحيان باسم جيوفاني نسبة إلى الاسم الذي كان يعرف به البابا ليو العاشر. ولما كان الحسن الوزان يرجع بأصله إلى غرناطة فإنه كان عادة ما يلقب بليو الأيبيري Eliberitances، كما كان يعرف باسم ليو الإفريقي ليو الغرناطي (٢)، غير أنه لما كان قد نشأ في إفريقيا فقد اشتهر باسم ليو الإفريقي .

وهكذا فإن هذه الشخصية العربية التي تعود بأصولها الأولى إلى غرناطة وعرفها المسلمون باسم الحسن بن محمد الوزان الفاسى هي بعينها الشخصية التي عرفها الأوربيون باسم جيوفاني ليو الإفريقي (٣). وتلقيب الوزان بالغرناطي أحيانا أو بالفاسي أحيانا أخرى يجعلنا نصل إلى حقيقة هامة وهي أنه ولد في غرناطة ونشأ في فاس، ولا يوجد شك حول ذلك فهناك ما يستدل منه على نسبته هذه (٤)، إذ أشار بنفسه بأنه تلقى تعليمه بفاس، وقد وضحت إشارته هذه في بعض أجزاء من

Giovanni Leone or Leo (1)

Robert Browne, The History and Description of Africa, See the Introduction p. X. (Y)

Schefer, op. cit., p. XI. (T)

Schefer, op. cit., p. XII.(§)

كتابه، كذلك أكد لنا رامسيو صحة هذا الأمر. وقد حصل رامسيو على المعلومات الخياصة بحياته من أحد أصدقاء الوزان بروما، كذلك يؤكد لنا الوزان أصله الغرناطى فى عبارة ذكرها فى كتابه يستدل منها على أصله هذا، وهى قوله بأنه التقى فى إحدى المدن الإفريقية بأحد مواطنيه الغرناطيين، وعلى ذلك فلا يوجد سبب للتشكك الذى ظهر فى مقدمة جون بورى للكتاب، عما إذا كان الوزان قد ولد فى غرناطة فى إسبانيا، أو فى مكان آخر بإفريقيا(۱)، وفيما يبدو أن تشكك بورى قد نشأ نتيجة لما جاء فى النسخة التى ورد فيها على لسان الوزان أن إفريقيا هى «البلد التى أدين لها بمولدى وبالجزء الأكبر من تعليمى»، ولكن الأصل الإيطالى، وهو بطبيعة الحال أدق من الترجمة اللاتينية، التى أجمع الباحثون على أنها كثيرة الأخطاء، يذكر أن إفريقيا هى «البلد التى قضيت فيها حداثتى»(۲).

وعلى الرغم من تقرير بعض الحقائيق الخاصة بنسبته؛ فإن هناك مع ذلك اختلافات ظاهرة بين بعض الدارسين له، فهناك من اعتبره رحالة من توسكانيا أو من اعتبره مراكشي المولد نشأ مسيحيا في غرناطة، ثم انتقل إلى إيطاليا وربحا كان ذلك تأثرا بانطباع معين وهو إجادته للغة الإسبانية؛ ولكن ليس لدينا ما يعزز هذا الاعتقاد لأن اللغة الإسبانية كانت، كما هو معروف، لغة التجارة في حوض البحر المتوسط، وكان الكثيرون من المغاربة يجيدون تلك اللغة في ذلك الوقت إجادة تامة. وعلى الرغم من أن رامسيو كان معاصرا لليو الإفريقي، بل كان في روما لإنجاز بعض المهام الرسمية التي كان مكلفا بها من قبل جمهورية البندقية أثناء إقامة الوزان في نفس المدينة، فإنه يبدو مع ذلك أنه لم يتعرف عليه شخصيا، ففي تقديم رامسيو لكتاب الوزان يذكر أن المعلومات التي أوردها أخذها عن صديق عرف الوزان في روما وعاش معه بعض الوقت هناك.

وقد ذهب فريق من الباحثين أن الحسن الوزان ولد في عام ١٤٩١ واستند هؤلاء على أن غرناطة، آخر المعاقل الإسلامية في الأندلس سيقطت في ٢ يناير

The edition of John Pory to the book, The History and Description of Africa done (1) into English by John Pory to the Reader.

Browne, op. cit., the introduction p. III. (Y)

الأبد استنتاجا من ذلك أن يكون قد ذهب إلى الشمال الإفريقي وهو طفل صغير فلابد استنتاجا من ذلك أن يكون قد ولد في فترة سابقة من سقوط غرناطة (۱). ولكن براون Browne يرى أنه ولد بعد سقوط العاصمة الإسلامية لأن هناك من الأسر الإسلامية من بقيت في إسبانبا حتى بعد سقوط الحكم الإسلامي، ويفترض براون أن الوزان ولد فيما بين عامي ١٤٩٤ أو ١٤٩٥، وهو التاريخ الذي أصبح مرجحا بالنسبة للكثيرين، وقد استدل براون على ذلك التاريخ اعتمادا على أنه لا يوجد ما يستدل منه على أن أسرة الوزان قد هاجرت في عام ١٤٩٢، كما أن براون يعتمد في ذلك على بعض ما أورده الحسن من أحداث استنتج منها سنة ميلاده، من ذلك ما ذكره الوزان عن سقوط بعض القلاع الإسلامية في أيدى البرتغاليين في الشمال الإفريقي حينما كان في سن معينة، عما يؤكد أنه ولد بعد سقوط الدولة الإسلامية بالأندلس بثلاثة أو أربعة أعوام (٢).

وقد هاجرت أسرة الوزان، مع غيرها من الأسر الإسلامية، إلى بلاد المغرب. ولم تكن هجرة المسلمين من الأندلس إلى الشمال الإفريقي بظاهرة جديدة في حياة المغرب، فمنذ أن أخذت الدول الإسلامية هناك في الانكماش، وموجات المهاجرين تفد تباعا ويستقر معظمها في مواني المتوسط أو المواني الغربية الواقعة على المحيط الأطلنطي، وقد صبغ هؤلاء المهاجرون الحياة الفنية والأدبية في كثير من بلدان المغرب بالصبغة الأندلسية المعروفة، لا نبغالي إذا قلنا إن آثارها لا تزال تظهر في الحياة الاجتماعية وطرائق الحياة اليومية والفنية بأقطار شمال إفريقيا حتى وقتنا الحاضر. وقد رحل الوزان مع أسرته إلى تونس خوف اضطهاد الإسبان، شأن أسرته في ذلك شأن غيرها من الأسرات الإسلامية التي انتشرت في بلدان الشمال الإفريقي، وقد استقر الأمر بأسرته في تونس في بادئ الأمر؛ غير أنها ما لبثت أن تحولت إلى فاس، وفي هذه المدينة شب الوزان عن طوقه؛ وتلقي علومه لبثت أن تحولت إلى فاس، وفي هذه المدينة شب الوزان عن طوقه؛ وتلقي علومه في مكاتبها ومدارسها، كما قدر له أن يجول المغرب والطواف بالكثير من أقطار السودان الغربي ".

<sup>(</sup>١) انظر كراتشكوفسكى : الأدب الجغرافي عند العرب ـ القسم الثاني ص ٤٥٠ مترجم ـ القاهرة ١٩٥٧.

Browne, History and Description of Africa Vol 1 p.p. V-V1. (1)

<sup>(</sup>٣) بازل دافيدسوں : إفريقيا تحت أضواء جديدة مترجم ص ١٧٨، بيروت ١٩٦٠.

النفوذ المالى والأدبى، يستدل على ذلك من المناصب الهامة التى كان يحتلها أقرباؤه سواء فى غرناطة أو فى مستقرهم الجديد فى الشمال الإفريقى؛ فعمه مثلا الذى رافقه فى رحلته، أرسل سفيرا من ملك فاس إلى ملك تنبكتو (سنغاى) وكان معروفا بفصاحته وبلاغته. ومع ذلك فإن المعلومات التفصيلية عن أسرة الوزان ليست معروفة لنا تماما، أما عن الوزان نفسه فإن كل ما نعرفه عنه يقتصر عند حد الاستنتاجات الستى يمكن أن نتبينها من خلال كتاباته. وقد يكون من أبرز المصادر التى أوردت بيانات هامة عنه تلك الدراسة التى وضعها لويس ماسينيون بعنوان :

Le Maroc dans le Premire annees du XXIE Siecles, Tableau Ceographique de apres Leon Africain.

وقد نشــر هذا الكتاب بالجــزائر في عام ١٩٠٦، وإن كانت دراســته تقتــصر على القسم الخاص بمراكش. ويمكن استدلالا من المعلومات التي لدينا أن نقرر أنه بعد سقوط آخر المعاقل الإسلامية في إسبانبا على أيدى جيوش فرديناند وإيزابيلا وصلت حركة الاسترداد Reconquesta إلى ذروتها، وترتب عليها تعاظم الهجرات الإسلامية من بلاد الأندلس. وقد عبرت أسرة الحسن الوزان مضيق جبل طارق، وبعد استقرارها فترة في تونس تحولت إلى مراكش ولكنها لم تلبث أن غادرت المدينة التي كانت تتعرض في ذلك الوقت لاضطرابات ومجاعات شديدة إلى مدينة فاس، وفي هذه المدينة استقرت أسرة الحسن التي منها أخذ الوزان نسبته الفاسي فيما يرجح، وكانت تحكم فاس في ذلك الوقت أسرة من بني وطاس(١). وقد ارتبط تاريخ هذه الأسرة بصراعها ضد القوى المسيحية الإسبانية والبرتغالية التي حاولت غزو مراكش، كما ارتبط تاريخها أيضا بالأحداث التي انتهت بتولية الأشراف السعديين الحكم في مراكش في منتصف القرن السادس عشر الميلادي. وقد تمكنت أسرة بني وطاس في عام ١٤٦٥ من إسقاط الأسرة المرينية؛ وإن كانت لم تتمكن من أن تبسط نفوذها على ممتلكات المرينيين جميعها، وإنما اقتصر حكم الأسرة الوطاسية على القسم الشمالي من مراكش حتى صارت دولتهم تسمى بمملكة فاس بينما قامت حكومات أخرى كثيرة في كل من سجلماسة ومراكش وغيرها.

See Article of Wattasids in the Encyclopeadia of Islam. (1)

وقد عرفت أسرة بنى وطاس، على الرغم من الأعباء الكثيرة التى فرضت عليها بتشجيعها الثقافة والارتفاع بمستوى الحضارة، ويمكن أن نعد عهد هذه الأسرة فترة انتقال بين تاريخ مراكش الوسيط وبين تاريخها الحديث. وقد أمدنا الوزان من خلال كتاباته بوصف مفصل لمدينة فاس، كما استطاع أن ينقل إلينا بفضل رحلاته العديدة صورا دقيقة عن إفريقيا الشمالية والداخلية.

ويستدل من التاريخ المعروف لدينا عن مسراكش أنها كانت في الفترة التي وصل إليها الحسن الوزان في حالة من عدم التكامل السياسي والفوضي الاجتماعية، حيث كانت مملكة فاس في ذلك الوقت يسقوم على شئونها مولاى سعيد، وفي الجنوب كان الأشراف السعديون قد تمكنوا بمضى الزمن من السيطرة على مراكش بأكملها، وبدعوا هذه الحركة التي ترتب عليها استقلال كل من مراكش والسوس وتافيللت ولم توحد هذه الأجزاء إلا بعد ذلك بقرنين، بعد الجهود الموفقة التي بذلها مولاى إسماعيل. ويعزى ظهور الأسرة السعدية في مراكش إلى فشل أسرة بني وطاس بعد استيلائها على فاس وادعاء السلطة لنفسها في نهاية القرن الخامس عشر، في الدفاع عن أراضي مسراكش حتى آلت جميع المواني تقريبا إلى دولتي إسبانيا والبرتغال، مما مهد للسعديين الفرصة للظهور حيث أخذوا على عاتقهم حركة الجهاد ضد البرتغاليين في الجنوب وأخذت كفتهم ترجح على بني وطاس؛ بل إن بني وطاس لم يلبثوا أن اعترفوا بنفوذهم في عام ١٥٠٩ على أمل أن يعاونوهم في تخليص البلاد من الحاميات البرتغالية، وقد استطاع الأشراف أن يعاونوهم في تخليص البلاد من الحاميات البرتغالية، وقد استطاع الأشراف بالفعل السيطرة على السوس ومراكش في عام ١٥٧٤؛ ونجحوا بعد ذلك في عام بالفعل السيطرة على السوس ومراكش في عام ١٥٧٤؛ ونجحوا بعد ذلك في عام بالفعل السيطرة على السوس ومراكش في عام ١٥٧٤؛ ونجحوا بعد ذلك في عام بالفعل السيطرة على السوس وشتيت الأسرة الوطاسية (١٠).

وقد شهد الوزان هذا الصراع السياسي بين الوطاسيين والسعديين في بعض مراحله، كما شهد الصراع الذي نشب بين القوى الإسلامية والمسيحية في الحوض الجنوبي من البحر المتوسط، فحول هذه الفترة التي عاشها الحسن الوزان في فاس أي بداية القرن السادس عشر، كان للبرتغاليين أهم المعاقل في مراكش، ولم يقتصر البرتغاليون على الناحية الساحلية وإنما أخذوا يعملون على الامتداد بنفوذهم في

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك محمد خير فارس. تاريخ الجزائر الحديث، وكذلك الدكتور صلاح العقاد: المغرب في بداية العصور الحديثة، ص ص ٢٩ ـ ٣

الداخل على أمل أن يأتى اليوم الذى يستطيعون فيه السيطرة على مراكش برمتها. وشجع البرتغاليين على ذلك التفوق الملاحى الذى حققوه، واستمرار عملية التفكك السياسى فى المغرب. وقدر البرتغاليون أهمية توسعهم فى المغرب الأقصى الذى اعتبروه بمثابة حلقة هامة فى طريق توسعهم فى غرب إفريقيا، وبالفعل شهدت موانى المغرب غارات مسيحية برتغالية شديدة الوطأة ابتداء من السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر، وبدأ الأسبان يشاركون البرتغاليين فى هذه الحملات ويقدمون لهم العون حينما يتعرض البرتغاليون لحصار من قبل المسلمين (۱). وقد أشار الوزان إلى الصراع الإسلامى البرتغالى الإسبانى فى شمال إفريقيا، وقد يكون الجديد فى ذلك أنه كان شاهدا لهذا الصراع، بل وكما يقرر بنفسه، أنه اشترك فى بعض العمليات العسكرية التى دارت فى تلك الأنحاء.

وعلى الرغم من التفكك السياسى والاجتماعى الذى عانته مراكش، فضلا عن انشغالها بالصراع ضد البرتغاليين والإسبانيين، فإنها كانت على أثر سقوط الدولة الإسلامية فى الأندلس فى أوج ازدهارها الثقافى، إذ انتقلت العاصمة الثقافية إلى فاس، التى غدت فى ذلك الوقت كعبة العلماء ومركزا للثقافة العربية. وحتى قبل سقوط الدولة الإسلامية فى الأندلس استطاعت أسرة بنى وطاس أن تستقطب إليها العلماء، وبالفعل كان يهاجر الكثيرون منهم من قرطبة وأشبيلية وغرناطة إلى مدينة فاس، حيث كانوا يجدون تشجيعا من سلاطين الدولة المراكشية، من ذلك أن الفيلسوف العربى المعروف ابن رشد زار مراكش، وكان صديقا ليعقوب المنصور، كما ظهر فى مراكش الكثير من العلماء الذين كان لهم بنام كبير فى العلم خلال الفترة من القرن الثانى عشر إلى السنوات الأولى من القرن السادس عشر؛ أى فى السنوات التى أخذ الوزان يشب فيها عن طوقه، كانت هناك وفرة من العلماء فى

<sup>(</sup>۱) في تقرير الكشيرين أنه كان من الممكن للبرتغال أن تنجح في خطئها ما لم تصعب الإمبراطورية البرتغالية بضربات متتالية بدأت بوفاة الدون سبستيان Don Sebastian ثم بالهزيمة التي استطاعت مراكش أن تلحقها بالبرتغاليين في معركة القصر الكبير سنة ١٥٧٨، وكانت هذه الهزيمة من الضراوة بحيث أحبطت الغزوات المسيحية التي كانت قائمة منذ النصف الأول من القرن السادس عشر.

فاس؛ فكانت فرصة له للتزود من الـثقافة والـعلم ومخالطة العلمـاء، وقد درس النحووالشعر والفلسفة والتاريخ، وهناك إشارات كثيرة يذكرها الحسن في كتابه عن العلماء العرب، وربما يكون قد اختص في كتابه بالإشارة إلى من سبقه من المؤرخين والجـغرافيـين من أمثال المسـعودي وابن بشكوال، كـما أنه وضع تراجم لأشهر من نبغ من العرب في العلم والفلسفة. ومما يستلفت النظر أن الوزان تقلد بعض الوظائف وهو لا يزال صغيرا، بدأ حياته ملاحظا في ميرستان فياس، كما اشتغل بالقضاء، وفي عام ١٥١١ على مـا يرجح قام برحلاته في الشمال الإفريقي ثم في السودان الغربي، ويبدو أنه كان يزاول التجارة خلال أسفاره إما لكي يشتغل بها لحسابه الخاص، أو لكي يستعين به التجار في ضبط حساباتهم. كما يتضح لدينا من إشاراته المتوالية للبرتغاليين والإسبان والحروب المستعرة التي قامت بينهم وبين المسلمين، وإلحاح البرتغاليين المستمر لغزو مراكش أنه اشترك بنفسه في حملات كثيرة جهزها السلطان محمد السادس الذي حكم فاس خلال الفترة من ١٥٠٨ / ١٥٢٧، فهو يذكر في كتابه أنه كان في خدمة السلطان محمد السادس واشترك في الكثير من هذه الحملات، كما أشار بصفة خاصة إلى أنه كان مشتركا في رد الهجوم الذي قام به القائد البرتغالي أنطونيو دي نورونا Antonio de Norona في عام ١٥١٥ على مدينة المعمورة، حيث فقد البرتغاليون كثيرا من جنودهم على أيدي الجيش المسلم الذي قاده ناصر الوطاس شقيق السلطان محمد السادس.

كما يذكر الوزان أن السلطان محمد السادس أسند إليه عدة بعثات سياسية في عام ١٥٠٩ أوفد من قبله إلى سلطان مراكش لكى يطلب تعاونه ضد البرتغاليين؛ وبطبيعة الحال أنه لم تكن لتسند إليه هذه المهام السياسية، وهو لا يزال في حداثته، ما لم يكن قد تميز بكفاءة ومهارة ظاهرة سواء في بعثاته إلى مراكش أو إلى تمبكتو، وفيما يبدو أنه قام بالسفارة الأخيرة بين عامي ١٥١١ و ١٥١٣ وأتاحت له فرصة التوغل في الممالك السودانية بغرب إفريقيا(١). وقد عاد من هذه الرحلة في عام ١٥١٥، أو على الأقل كان موجودا بفاس في ذلك العام الذي

Schefer, op. cit., p. XI. (1)

انظر أيضًا كراتشكوفسكي : الأدب الجغرافي عند العرب ـ القسم الثاني ص ٤٥١.

سجل فيه اشتراكه في رد الهجوم البرتغالي عن مدينة المعمورة السابق الإشارة إليه. وبعد عودته من سفارته في ممالك السودان الغربي، والتي أمدنا فيها بمعلومات هامة عن حالة المنطقة، بدأ رحلته إلى القسطنطينية بين عامي ١٥١٥ و ١٥١٦، ولا تزال الدوافع التي حفزته لمغادرة فاس في هذه المرة غير واضحة المعالم، شأنها في ذلك شأن معظم التفصيلات الخاصة بسيرة حياته؛ ولعل الدافع الأساسي كان رغبته في أداء فريضة الحج أو ربما ساقته إلى ذلك اعتبارات أخرى. وقد عرج في أثناء رحلته هذه على مصر في عام ١٥١٧. ومن الطريف أنه زار مصر في نفس السنة التي سقطت فيها الدولة المملوكية على أيدى الأتراك العثمانيين، فهو إذن قد زار مصر في فترة حاسمة من تاريخها وهي سقوط الدولة المملوكية وتحول مصر إلى ولاية عثمانية بعد فتح السلطان سليم الأول لها في ذلك العام، وإن كان مما يبعث على الأسف أنه لا يمدنا بمعلومات وفيرة عن ذلك، وخاصة أنه ليس لدينا من المؤرخين الرمال.

والجدير بالذكر أن رحلات الوران لم تقتصر على شمال إفريقيا والسودان الغربى ومصر والقسطنطينية وإنما يبدو أنه زار مناطق أخرى فى آسيا وفى أوروبا، كما أنه حج إلى مكة والمدينة، وربما كان مجيئه إلى مصر وهو فى طريقه إلى الحج؛ فهو يحدثنا فى القسم الذى وضعه عن مصر؛ وهو الكتاب الشامن من رحلاته، إنه ركب النيل من القاهرة إلى أسوان ثم عاد إلى قنا حيث اجتاز الصحراء إلى البحر الأحمر ووصل إلى ميناء القصير، ومن الساحل المصرى للبحر الأحمر وصل إلى ينبع ميناء المدينة، حيث زار قبر النبى، ثم إلى جدة ميناء مكة، واتخذ طريقه بعد ذلك إلى القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية التى أخذت منذ ذلك الحين تجتذب إليها بشكل مطرد أنظار العرب الذين بدأت أوطانهم تدور فى فلك الدولة العثمانية بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويشير الوزان أنه زار مناطق كثيرة في آسيا وأوروبا وأنه يود أن يصف جميع المناطق الآسيوية التي ارتحل إليها وخاصة صحراء العرب واليمن ومصر وأرمينيا

وبلاد فارس والتتار، وهي جميع البلاد التي أكد أنه زارها وشاهدها أثناء حداثته، كما يبدى أمله أن تواتيه الفرصة ليصف رحلته من فاس إلى القسطنطينية، ومن القسطنطينية إلى مصر ومنها إلى إيطاليا<sup>(1)</sup>. ولكننا لا ندرى عما إذا كانت قد واتته الفرصة فعلا للكتابة عن هذه المناطق أم لم يكتب عنها، واعتقاد بعض الدارسين أنه ربما يكون قد كتب بالفعل عن هذه المناطق، ولكن فقدت كتاباته أو لم يتسن العثور عليها، ويبدو أن ذلك الاعتقاد قد نشأ عن استدلال مما ذكره الوزان في مؤخرة كتابه الثامن عن مصر أنه يود أن يصف رحلاته في آسيا وأوروبا، ولكنه لا يرى أن يذكرها في كتابه هذا الذي خصصه لأسفاره في إفريقيا خوفا من أن يبعده غلى وصف المناطق الآسيوية التي ارتحلت إليها، وأن أصف الصحراء العربية والعربية السعيدة ومصر وأرمينيا وأجزاء من بلاد التتار، كما أرجو أن أصف رحلاتي الأخيرة من فاس إلى القسطنطينية، ومن القسطنطينية إلى مصر ومنها إلى رحلاتي الأخيرة من فاس إلى القسطنطينية، ومن القسطنطينية إلى مصر ومنها إلى وصف إفريقيا وتاريخها، وهو ينقسم وفقا للمتن الإيطالي إلى الأقسام التالية التي وردها استنادا على ترجمة بورى الإنجليزية السابق الإيطالي إلى الأقسام التالية التي نوردها استنادا على ترجمة بورى الإنجليزية السابق الإيطالي إلى الأقسام التالية التي نوردها استنادا على ترجمة بورى الإنجليزية السابق الإيطالي إلى الأقسام التالية التي

جدير بالذكر أن الوزان أطلق على الأقسام التى قسم إليها كتابه بالكتب، وهى تبلغ تسعة، الكتاب الأول خصصه لوصف إفريقيا بصفة عامة، مع ملاحظة أن مفهومه لإفريقيا يقتصر على إفريقيا شمال خط الاستواء، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، وقد قسم إفريقيا إلى ثلاثة أقسام رئيسية وفقا لمفهومه هذا وهى أراضى البربر \_ ليبيا \_ السودان الغربى، كما أشار إلى إثيوبيا، وإن كان لم يتعرض لها إلا بإشارات طفيفة (٢)، كما عرض فى وصفه العام إلى نشأة السكان الأصليين فى إفريقيا والسكان البدو أو الرحل وعن سكنى العرب للمدن الإفريقية، ويقتصر فى هذا المجال على مدن الشمال الإفريقى فلم يتعرض مثلا إلى المدن العربية فى ساحل شرق إفريقيا، وإن كان قد أشار إلى هجرات العرب والبربر إلى أقاليم ساحل شرق إفريقيا، وإن كان قد أشار إلى هجرات العرب والبربر إلى أقاليم

Browne, op. cit.vol III p.p. 904 - 905. (1)

The First book of the Historie of Africa and of the memorable thing Contained (7) therein translated by John Pory, A Geographical Historie of Africa Written in Arabick and Italie, 1600.

السودان الغربى، كما تعرض فى ذلك الكتاب أيضا إلى عادات وتقاليد السكان وأساليب حياتهم فى صحراء ليبيا وعن العقائد التى كان يمارسها السكان الأقدمون فى إفريقيا. أما الكتاب الثانى فقد تعرض فيه بالوصف التفصيلى لمدن الشمال الإفريقى، كما حوى بعض الإشارات عن تاريخ مراكش، والصراع البرتغالى الإسبانى ضد القوى الإسلامية فى شمال إفريقيا، كما نجد إشارات عن بعض المغامرين المجريين المشهورين من أمثال خير الدين بربروسا وأخيه عروج، وإن كان يركز فى معظمه على الناحية الجغرافية من حيث وصفه للمدن والجبال مما جعل البعض يعتبرون هذا الكتاب المصدر الوحيد فى جغرافية مراكش المتميز بالأصالة والترتيب الذى ظهر فى القرن السادس عشر.

أما القسم الثالث، أو الكتاب الثالث كما أسماه، فقد اختص به مملكة فاس على عهد أسرة بنى وطاس وصراعها ضد البرتغاليين؛ كما تعرض بالوصف أيضا لمدينة مكناس وغيرها من المدن المراكشية، غير أنه ركز في وصفه على مدينة فاس باعتبارها المدينة الرئيسية للمغاربة في ذلك الوقت، وعلى ذلك فقد اختصها بمزيد من الوصف حيث أشار إلى مكاتبها العلمية ومدارسها وعلمائها.

أما الكتاب الرابع فقد خصصه لوصف مملكة تلمسان، والكتاب الخامس لبجاية وتونس، أما الكتاب السادس فقد اختص به ليبيا حيث نجد فيه وصفا لكل من برقة ومصراتة وسجلماسة وغريان التي تحدث عن غناها بالزعفران، وفزان وسرت والجبل الأخضر، كما سجل لنا بعض النواحي التي تميزت بها ليبيا كشهرة طرابلس بالحرير أو إلى غنى بعض أقاليمها بالفاكهة؛ وإن كان الوزان لم يضبط وصفه من حيث تعرضه لسكان جبل نفوسة الذي ذكر عنهم أنهم ليسوا سنيين وأنهم يتبعون شيخ القيروان، ولكن من المعروف أن شيخ القيروان كان سنيا، وقد يكون من المهم أنه أكد اتصال كل من فزان ومصراته بالسودان الغربي، وأنهما كانا مركزين هامين من مراكز التجارة وطرق القوافل التي كانت تذهب إلى السودان الغربي، كما أكد على أهمية الطريق الصحراوي التجاري الذي كان يصل بين منعيط ومصر. والواقع أننا نجد في الكتب الستة المشار إليها تعريفا دقيقا بمدن

الشمال الإفريقي، وقد تحدث عن الشعوب التي بنت هذه المدن المختلفة كأن يقول: وهذه من بناء البربر أو من بناء الرومان أو من بناء المسلمين، ولكنه إذا جاء إلى هدم المدن وتخريبها فإنه يلوم الأعراب في ذلك، ولعل هذا كان تأثرا منه بانطباع معين.

أما الكتاب السابع فهو من أهم ما كتبه الوران نظرا لأنه خصصه لمناطق كانت لا تزال في حكم الأراضي المجهولة بالنسبة للمعرفة الأوروبية، ولذلك يركز كثير من الباحثين اهتمامهم على ذلك الكتاب؛ وبالإضافة إلى مشاهداته وملاحظاته التي سجلها عن هذا القسم من إفريقيا فقد أشار إلى من سبقه من الكتاب والجغرافيين العرب الذين تعرضوا إلى هذه المنطقة، ولكن من الإنصاف أن نذكر أن الوزان يختلف عمن سبقه من هؤلاء الكتاب، باستثناء ابن حوقل والبكرى وابن بطوطة، في أنه كان يكتب عن المناطق التي زارها بنفسه فإن الكثيرين من المؤرخين والجغرافيين العرب قد اقتصروا في تعريفهم بهذه المناطق على الرحالة أو المغامرين الذين ارتحلوا إليها، ولذلك تعتبر المعلومات التي أوردوها بثابة مادة ثانوية وليست مادة أصلية، ويمكن أن نذكر من هؤلاء الإدريسي الذي اقتصر على جمع ما توارد إلى سمعه من أخبار الرحلات عند تعرضه لكل من شرق وغرب إفريقيه إذ ليس هناك ما يثبت أن الإدريسي قد ارتحل بنفسه إلى المناطق شرق وغرب إفريقيه إذ ليس هناك ما يثبت أن الإدريسي قد ارتحل بنفسه إلى المناطق التي تحدث عنها في كتابه المعروف «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»(١).

وعلى الرغم من أهمية كتابات الوزان عن السودان الغربى إلا أنه لم يجانبه الصواب فى ذكره أن هذه المنطقة لم يصل إليها العرب قبل السنوات الأخيرة من القرن العاشر الميلادى حينما بدأ التجار العرب والمغاربة يصلون إليها منذ ذلك الوقت عن طريق الصحراء، ولكن من الشابت أن العرب وصلوا إلى السودان الغربى فى فترة سابقة عن الفترة التى ذكرها الوزان.

وقد تعرض الوزان في حديثه عن ممالك السودان الغربي لعادات الزنوج ومعيشتهم في المنطقة، ويتفق ما أورده مع ابن بطوطة بشأن زنوج السودان من

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الأول من الكتاب.

حيث الصفات التى يتميز بها هؤلاء وحبهم للعدل وشدة رغبة سلاطينهم فى إقرار العدالة وتوقيع أشد العقوبات على المسيئين للأمن مما يضفى على بلادهم جوا من الاستقرار والأمان. وقد ذكر ليو من صفاتهم السيئة أن نساءهم يذهبن عرايا إلى السلطان، وكذلك تخرج بناته شبه عرايا، ويثرن الغبار على رؤوسهن رمزا للاحترام. وقد عدد الوزان صفاتهم الحسنة والسيئة، وأكد أن زنوج مالى يتفوقون على جميع الزنوج فى حضارتهم وشقافتهم وذكائهم. كما تحدث عن معتقدات الزنوج وأشار إلى أنهم كانوا يتبعون ملك مراكش، كما ذكر اعتناقهم الدين الإسلامي واختلاطهم بالتجار البربر والعرب مما ترتب على ذلك نشر العربية فى هذه المناطق من إفريقيا. ولا شك أن فى إشارات الوزان عن تبعية أقاليم السودان الغربي لمراكش فى الماضى إنما يكون بذلك قد ساهم فى إرساء الأسس التاريخية التى سيرتكز عليها أحمد المنصور الذهبي فى حملته المشهورة لإخضاع ممالك السودان الغربي إلى السلطنة المراكشية حول السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر الميلادي.

وقد تحدث الوزان عن ملك تنبكتو (سنغاى)، ولعل ذلك لأنه كان موفدا إليه، وكان يدعى أبو بكر إسكيا قال عنه أنه غيزا بمالك الزنج وسافير للحج إلى مكة، كما حدد الوزان مواقع هذه الممالك وذكر أنها تقع جميعها على نهر النيجر وفروعه (۱)، ومن الملاحظ أنه ذكر النيجر بالاسم على خلاف ابن بطوطة الذى حسبه نهر النيل (۲)، فقد ذكر الوزان أن النيجر يمر «فى أواسط بلاد السود ويبدأ فى صحراء تسمى السو حيث يخرج من بحيرة كبيرة، وفى رأى بعض جغرافيينا أن النيجر فرع من النيل الذى يختفى ويخرج ليكون هذه البحيرة، وبعض الناس يقولون أن النهر يخرج من الجبال فى الغرب ويتجه إلى الشرق ليكون البحيرة وهذا ليس مضبوطا، ونحن أنفسنا أبحرنا فى النهر من تنبكتو فى الشرق إلى ممالك جن ليس مضبوطا، ونحن أنفسنا أبحرنا فى النهر من تنبكتو فى الشرق إلى ممالك جن كان يريد أن يدلل أن النيجر يتجه إلى الشرق، على أنه ينبغى أن نلتمس له العذر كان يريد أن يدلل أن النيجر يتجه إلى الشرق، على أنه ينبغى أن نلتمس له العذر إذ أنه لم يضع كتابه لمصممى الخرائط وإنما وضعه أساسا للباحثين فى المعرفة الإفريقية.

Browne, op. cit., see The Seventh book of the Historie of Africa, Vol III p. 820. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن بطوطة : تحفة النظار، جـ ٢، مهذب الرحلة، القاهرة ١٩٣٣، ص ٣٠٠.

والمهم أن الوزان أطنب كثيرا فى وصف لممالك السودان الغربى، إذ أفرد وصف لكل مملكة من الممالك الخمس عشرة التى زارها، ويتضح من وصفه أن تنبكتو عاصمة سنغاى كانت فى أوج ازدهارها، ومن أهم الممالك التى ذكرها الوزان فى رحلته من الغرب إلى الشرق والجنوب هى :

جوالیتا<sup>(۱)</sup> \_ غینیا<sup>(۲)</sup> \_ مالی<sup>(۳)</sup> \_ تمبکتو<sup>(۱)</sup> \_ جاجو<sup>(۵)</sup> \_ جوبیر<sup>(۲)</sup> \_ غادیر<sup>(۷)</sup> \_ کانو<sup>(۸)</sup> \_ کانو<sup>(۸)</sup> \_ کانو<sup>(۱۲)</sup> \_ نوبیا<sup>(۱۲)</sup> \_ زجرزج<sup>(۱۲)</sup> \_ زامفارا<sup>(۱۱)</sup> \_ وانجارا<sup>(۱۲)</sup> \_ بورنو<sup>(۱۳)</sup> \_ جوجو<sup>(۱۱)</sup> \_ نوبیا<sup>(۱۱)</sup> .

والجدير بالذكر أن وصف لهذه الممالك يتميز بالدقة والأمانة، فقد دون كل تنوع شاهده ووقف طويلا أمام ثراء هذه الممالك وخاصة مملكة أيـوالاتن فقال إن مقدار التجارة التي تجيء إلى هذا الإقليم وتصدر منه كل يوم إلى كل صوب مقدار مذهل، ثمن عال وبضائع فاخرة. ثم تصدى للذهب في أسواق المدينة فـذكر أنه أكثر مما تطيق قدرات الناس على شرائه، ولا شك أن العالم الأوروبي حـينما قدر له أن يقرأ ما أورده الوزان عن ثراء المنطقة قد تاق شوقا إليها، ولكن المراكشيين سبقوا أوروبا إلى الإقليم (١٦)؛ إذ كانوا يعرفون عنه ذلك، بـل وأكثر مما أورده الوزان فقد كانت القوافل مستمرة بين الشمال وممالك السودان حيث تجيء القوافل إلى المدن المراكشية في أقصى الشمال وتخرج منها إلى أقاليم السودان ألى السودان ألى المودان ألى المدن المراكشية في أقصى الشمال وتخرج منها إلى أقاليم السودان ألى المدن المراكشية في أقصى الشمال وتخرج منها إلى أقاليم السودان ألى المدن المراكشية في أقصى الشمال وتخرج منها إلى أقاليم السودان ألى المدن المراكشية في أقصى الشمال وتخرج منها إلى أقاليم السودان ألم المدن المراكشية في أقصى الشمال وتخرج منها إلى أقاليم السودان ألم المدن المراكشية في أقصى الشمال وتخرج منها إلى أقاليم السودان ألم المراكشية في أقصى الشمال وتخرج منها إلى أقاليم السودان ألم المراكشية في أقصى الشمال وتخرج منها إلى أقاليم المدن المراكشية في أقصى الشمال وتخرج منها إلى أقاليم المدن المراكشية في أقصى الشمال وتخرج منها إلى أقدرات المراكشية في أقصى الشمال وتخريق المراكشية في ألم المراكشية المراكشية في ألم المراكشية المراك

لقد كان من حسن حظ الدول السودانية وبالأخص دولة سنغاى أن أعمال الوزان تتصدى لها بالكثير من التوضيح، وليس هناك فيمن نعرف من أعطانا وصفا

|                    | ····                      |                  |
|--------------------|---------------------------|------------------|
| Gualate (1)        | Ghinea Djene (Guniea) (Y) | Melli M'ali (T)  |
| Tombut Tumbktu (٤) | Gago - Gogo (0)           | Guber - Gober(1) |
| Agader (V)         | Cano (A)                  | Katsena (4)      |
| Zejzeg (۱·)        | Zamfara (۱۱)              | Wangara (۱۲)     |
| Burno (۱۳)         | Gaoo (18)                 | Nubia (10)       |
|                    |                           |                  |

<sup>(</sup>١٦) بازل دافيدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة ص ١٧٨.

The Caravans of the old Sahara and the Golden Trade of Moors.

<sup>(</sup>۱۷) نعنى بذلك حملة المنصور الذهبى إلى أقاليم السودان وهى الحملة التى قامت من مراكش فى عام ١٥٩٠، وللتعرف على الاتصالات التى كانت قائمة بين مراكش وممالك السودان الغربى يمكن الرجوع إلى Bovill فى كل من :

هاما لهذه الممالك أكثر مما فعل الوزان، قد يكون حقيقة أن هناك من كتب عن هذه الأقاليم، ولكن الوزان اختلف عن أسلافه في أنه شاهد بعين فاحصة أكثر المناطق التي تصدى لها بالتحليل والدراسة حين قادته حياته القلقة إلى هناك وهيأ نفسه ليكون خير شاهد وخير من يدون ما يرى ويرقب عن هذه المناطق (١). ويلاحظ أنه عنى بصفة خاصة بالنواحي الثقافية في المناطق التي زارها، إذ قال الوزان يصف مقاعد العلم والثقافة في مدن النيجر، والتي كان من أبرزها مدينة تنبكتو، بأنه يعيش فيها الأطباء والقضاة والفقهاء وغيرهم من سدنة العلم لا يخشون مسغبة ولا سلطة، ينفق عليهم ملك البلاد ويسرعي أمنهم كل الرعاية لينصرفوا لهذه المخطوطات يدرسونها كلما أتتهم من الشمال الإفريقي.

أما الطريق الذي سلكه الوزان لزيارة هذه المناطق فمن المؤكد أن يكون هو نفسه طريق القوافل المتعارف عليه، غير أنه من المحتمل؛ نظرا لما يذكره لنا من وصف لبلدان أخرى تقع في الطريق المباشر إلى تمبكتو؛ أنه عاد من طريق آخر، وقد حاول بعض الدارسين استنتاج الطريق الذي سلكه الوزان وهو في رأيهم خط القوافل من غينيا إلى مالى شرقا ثم إلى تمبكتو وجاجو إلى جوبيسر على الحدود الشمالية لأراضى الهوسا ثم غاديز وزجزج وزنفارا حتى والحجارا في الداخل. ومن الملاحظ أيضا أن الوزان أبدى اهتماما خاصا ببورنو وببحيرة تشاد التي اعتبرها خطأ منبعا لنهر النيجر(٢).

وأهمية هذا القسم من كتابه الذي عرض فيه لممالك السودان أنه يمكننا التعرف من خلاله على التغيرات العديدة التي حدثت في المنطقة منذ وصف

<sup>(</sup>١) بازل دافيدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة ص ص ١٧٧ / ١٧٨.

وقد ذكر البكرى فى كتابه المسالك والممالك الكثير عن مدن شمال إفريقية وخاصة مدن طرابلس والقيروان وسبتة وفاس وسجلماسة وإغمات وغيرها، وقد أشار الوزان فى الأجزاء الستة الأولى من كتابه إلى هذه المدن التى أوردها البكرى كما أضاف غيرها بدقة أكثر، كما ذكسر البكرى بعض ممالك السودان الغربى واختص بتفصيل أكثر مملكة غانا التى تحدث عن ثرائها، كما حدد طرق الاتصال بغيرها من المدن، وقد يكون من المفيد الرجوع إلى ما كتبه كل من البكرى والوزان للتعرف على التطورات المختلفة التى حدثت فى هذه المناطق.

انظر كتاب المغمرب في ذكر إفريقية والمغرب، وهمو جزء من كتاب المسالك والممالك لأبي عمبيد الله البكري، الجزائر ١٩٦١، ص ١٧٢ وما بعدها.

Browne, op. cit., p.p. XXXVIII (Y)

الإدريسي لها نقل عن المعلومات التي أخلها عن الذين ارتحلوا إلى هذه المناطق، لأنه كما أشرنا لم يثبت أن الإدريسي كان شاهد عيان لما وصفه من أقاليم السودان. وقد يكون حقيقة أن الرحالة العربي ابن بطوطة زار هذه المناطق في النصف الأول من القرن الرابع عـشر، ولكن مـا ذكره ابن بطوطة لا يمكن أن نضـعه على نفس المستوى من كتابات الوزان، إذ اتصف ابن بطوطة بقدر كبير من المسالغة والتهويل بعكس الوزان الذي حاول قدر الإمكان أن يكون دقيقا وموضوعيا في كتاباته، فهو في هذه الحالة أشبه بالإدريسي الذي التزم الموضوعية في كتاباته أيضا، وعلى هذا الأساس يمكن أن نقارن بين الاثنين في وصفهما لأقاليم السودان عفمثلا كانو التي ذكر عنها الإدريسي أنها كانت الدولة المسيطرة توقفت عن سيادتها في الزمن الذي ساح فيه الوزان وأصبحت هي نفسها تابعة لمملكة سنغاى وعاصمتها تمبكتو، كذلك استقلت وانجارا وبورنو وكاتسينا ولم تصل إلى محال السيادة والتفوق الذي سوف تحققه كل منها فيما بعد، أما تمبكتو فكما سبق أن ذكرنا اختصها الوزان بوصف مفصل، وأفرد ملاحظات عن الغزوات الموفقة التي كان يقودها محمد بن أبي بكر الحاج إسكيا، وقد استطاعت تلك الغزوات أن تحقق لتمبكتو الزعامة الكاملة على أقاليم السودان حتى أصبحت البلدان المجاورة لها والتي شملتها تلك الغزوات تدفع لها قدرا من الضرائب السنوية. على أنه مما يستلفت النظر أن الوزان كرر أخطاء الإدريسي حول تحديد مواقع ممالك النيجر، كذلك أخطأ في وضع التواريخ الحقيقية عند تعرضه لبعض الأحداث.

أما الكتاب الشامن الذى لدينا من مجموعة الوزان عن وصف إفريقيا وتاريخها، فهو قد يهم المتخصص فى تاريخ مصر المملوكية بصفة خاصة فقد ذكر فيه نهر النيل وبعض المدن المصرية، كما وصف القاهرة وأحياءها المجاورة. ولما كان الوزان قد زار القاهرة فى عام ١٥١٧، فقد أشار إلى مقتل السلطان المملوكى طومان باى على أيدى السلطان سليم الكبير سلطان الترك، كما عرض فى هذا القسم أيضا إلى عادات المصريين وتقاليدهم، وذكر أن السلطان سليم الكبير ألغى السلطنة المملوكية وغير وبدل فى الأنظمة التى كانت متبعة فى عهد المماليك، ومع ذلك فإنه قد عرض للأنظمة المملوكية ولأصل المماليك، وأهم المناصب المدنية والعسكرية فى السلطنة المملوكية قبل سقوطها. ويعتبر هذا القسم أو هذا الكتاب

آخر ما كــتبه الوزان من الناحيتين الجغــرافية والتاريخيــة لأن الكتاب التاسع، وهو القسم الأخير من كتابه قد اختصه بأنهار وحيوانات وطيور وأسماك ونباتات إفريقيا ومعادنها، ولذلك يعتبر هذا القسم أو الكتاب التاسع، بمثابة القسم العلمي من كتابات الوران. وعلى ذلك فإن ما أورده الوزان في هذا الجزء قد يكون مفيدا بصفة خاصة لمؤرخي العلوم، إذ يتحدث فيه عن بعض الظواهر الحيوانية والنباتية والطبيعية، ومع ذلك فإنه لم يكن دقيقًا إلى الدرجة التي عهدناها فيه في كتاباته التاريخية أو الجغرافية، إذ خانته ملكة النقد في نواح كثيرة، بل إنه يذكرنا عند قراءاتنا لبعض ما كتبه في هذا القسم بما نعرفه عادة عن كتب عجائب المخلوقات التي حفلت بها المصنفات العربية في العصور الوسطى. على أنه مما يستلفت النظر نقله عن بلينيوس Plinius(١)، وقد قال الوزان بصدد ذلك في مطلع هذا القسم أنه سيتكلم عما يوجد في إفريقيا من الوجهة المشار إليها تاركا مع ذلك الكثير من الأشياء التي ذكرها بلينيوس، الذي كان بحق رجلا ممتازا ذا منهج فذ(٢)، ولكنه ذكر أن بلينيوس كثيرا ما وقع في الخطأ عند معالجته الكلام على أشياء بسيطة تتعلق بإفريقيا، غيـر أن مرد ذلك ليس لعيب فيه وإنما نتيجة لما حـصل عليه من معلومات خاطئة ولرغبته في أن يقلد من كتبوا قبله، وعلى أية حال فإن الخطأ في أمر صغير كما يذكر الدومييلي لا يكفي لمحو الصفات الطيبة التي من شانها أن تضفي رونقا وبهاءً على ما يتصف به المجموع من جمال وزينة (٣).

وإذا كان واضحا إشارة الوزان إلى بلينيوس فى الكتاب التاسع من مصنفه، فإنه قد أشار إلى بعض المصادر العربية عند معالجته للأقسام الأخرى، ولكن بصفة عامة كان مقلا فى ذكر المصادر، وهو حين يشير إليها يوردها فى أغلب الظن من الذاكرة، لأنه كما يؤكد لنا أنه لم يطلع أثناء إقامته بإيطاليا على مصنف عربى واحد، ولكن مما لا شك فيه أنه اطلع على المصنفات العربية أثناء وجوده بفاس قبل ارتحاله إلى روما. ومن بين المؤلفين المعروفين لدينا يورد ذكرا للمسعودى

<sup>(</sup>١) عالم روماني وضع كتابا في التاريخ الطبيعي Historia Naturalis في القرن الأول الميلادي (٧٧م).

<sup>(</sup>٢) الدومييلي: العلم عند العرب (مترجم) القاهرة ١٩٦٢، ص ص ٥٣٨ ـ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٣) كراتشكوفسكي «أغناطيوس بوليا نوفتس» : الأدب الجغرافي عند العرب. القسم الثاني ص ٤٥٣.

والبكري والإدريسي وابن الخطيب وابن بشكوال، ومن الجلي أن معرفته بالمؤلفين المغاربة كانـت أقرب إلى ذهنه، وهذا أمر طبيـعي بالنظر إلى ظروف نشأته في بلاد المغرب، وقــد لاحظ ماسـينيون Massignon أنه نقل عن مـصنفــين من المغــارية، خاصة بالنسبة للأقسام الثلاثة من كتابه من حيث تصنيفه الأصيل للقبائل العربية والبربرية في شمال إفريقيا، بل وبقدر كبير من المعطيات المختلفة وبالإطار العام لمصنفه من الناحميتين التاريخمية والإثنوجرافية، ومن أهم من نقل عنهم في ذلك الصدد مصنف مغربي يدعى ابن الرقيق، إليه يدين \_ كما لاحظ ماسينيون \_ بفضل كبير من حيث إبرازه لهذه الاتجاهات التي أشرنا إليها، غير أن من المؤسف أن هذا المصنف، كما يقرر كراتشكوفسكي، لم يتم التعرف عليه على وجه اليقين، وإن كان ماسينيون يفترض أن ابن الرقيق عاش في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي. وعلى أي الأحوال فإن قسيمة كتاب الوزان لا تكمن فيسما نقله عن الغير وإنما تتجلى قيمة هذا المصنف في ملاحظات المؤلف الشخصية التي تشكل القسم الأساسي منه. ومن الطريف أن الوزان على الرغم من أنه كتب مصنفه باللغة الإيطالية إلا أنه احتفظ بروحه العربية الأصيلة التي تتمثل في القبصص المنحولة التي كان يسردها بين الحين والآخر ليستخرج منها العبرة والموعظة، شأنه في ذلك شأن مؤلفي المجموعات الأدبية التي اشتهر بها الأدب العربي، أما الأهداف التي وضعها الوران نصب عينيه فيمكن استجلاؤها من خاتمة مصنفه حيث يقول «هذا على وجه ما أبصرته من الأشياء الغريبة التي علىقت بذهني أنا جيوفاني ليو عن جميع إفريقيا التي عبرتها من أقصاها إلى أقصاها، وقد دونت بجد واجتهاد، ومن يوم لآخر تلك الأشيــاء التي رأيتها بعيني رأسي، وبدا لي أنها تستــحق الذكر، وما لم أره بنفسى بسبب ضيق الوقت أو صعوبة الطريق؛ فقد جهدت في الحصول عليه من أهل الثقة ممن شاهدوه بأنفسهم(١<sup>)</sup>».

والواقع أن الوزان في هذه الفقرة الختامية التي ينهى بها مصنفه إنما يحدد لنا المنهج الذي اتبعه في إخراج وتأليف ذلك الكتاب، وهو منهج يقرظه جميع من توفروا على دراسة هذا المصنف ومؤلفه.

<sup>(</sup>١) كراتشكوفسكى : مصدر سبق ذكره، القسم الثاني ص ٤٥٣.

بدأت رحلات الوزان بين عامي ١٥١١ و ١٥١٣، وقد يكون من المستحيل تحديد تواريخ تحركاته على وجه الدقة، وهي على أية حال قد انتهت نهاية بدا كأنها نهاية محزنة في عام ١٥١٨، فالثابت أنه وقع في الأسر في ذلك العام وهو في طريق عودته من القسطنطينية إلى بلاده(١). ولا ندرى عما إذا كان ذلك من سوء حظه أو من حسن حظه لأنه أتيح له بعد أسره أن يصل إلى معقل هام من معاقل النهضة الأوروبية، ويتردد على المكتبات والأكاديميات والجامعات التي حفل بها عصر النهضة في إيطاليا، وتفصيل ذلك أن الوزان وقع في ذلك العام في أسر بعض القراصنة المسيحيين الذين كانوا يـجوبون البحر المتوسط عند مدينة جربة<sup>(٢)</sup>، ومن المحتمل أن يكونوا من قراصنة البندقية أو من جزيرة صقلية، وكانت مدينة جربة التي وقع فيها في أسر أولئك القراصنة تعتبر المعقل الرئيسي لقراصنة البحر المتوسط خلال هذه الفترة وما قبلها. وفيما يبدو لنا أن أولئك القراصنة كانوا على درجة من الوعى إذ أدركوا أنهم أمام شاب لم تقع أعينهم على مثله فلم يسمحوا لأنفسهم ببيعه مع غيره من شباب المغرب في أسواق النخاسة في المواني الإيطالية، كما كان الحال متبعا<sup>(٣)</sup>، إذ وجدوا بين أيديهم شخصا ذا علم غزير فحملوه إلى نابلي ثم إلى روما حيث قدموه إلى البابا ليو العاشر Leo، وكان البابا ليو العاشر من الباباوات المستنيرين الذين ظهـروا في أسرة المدتشي Medici وهو ابن لــورنزو العظيم أمير فلورنسة، وقد عرف باعتناقه المذهب الإنساني المستنير Enlightened Humanism ، وبمعرفته بالمسألة الشرقية؛ حتى أنه بحث مع فرانسوا الأول ملك فرنسا في عام ١٥١٥ مشروعا لإرسال حملة صليبية ضد الأتراك العثمانيين، وكان من جراء ذلك أن زاد الاهتمام بالـشرق في إيطاليـا بحيث كـان من المستحيل ألا يسترعى العلامة العربي المأسور نظر البابا ليو العاشر(٤)، الذي لم يلبث أن أدرك أن

<sup>(</sup>١) ذكرت بعض المصادر أنه أسر وهو في طريقه إلى القسطنطينيـة وليس أثناء عودته منهـا، ولكن الأرجح ما أوردناه آنفا.

<sup>(</sup>٢) تقع مدينة جربة بين تونس وطرابلس.

<sup>(</sup>٣) كان العبيد المغاربة في ذلك الوقت شيئا مـالوفا في البلاط ولدى الأســر الثرية، وكان الحــرس المغربي هو الحرس الخرس الذي يستعين به أمراء البلاط، وهو الذي سيخلفه الحرس السويسري المرتزق فيما بعد.

<sup>(</sup>٤) كراتشكوفسكى . الأدب الجغرافي عند العرب، القسم الثاني، ص ٤٥١

القراصنة لم يخطئوا حين ظنوا هديتهم له هدية لا تعادلها هدية أخرى وخاصة أن البابا، وهو سليل أسرة المديتشي، التي اكتسبت مـجدها وقوتها من التجارة العالمية كان حريصا على المتعرف على حالة العالم الإفريقي وراء الحاجز الذي أقامه المسلمون في وجه أوروبا في الشمال الإفريقي، وفيما يبدو أن البابا قدر أن هذا الشاب سيكون أمله في هذه المعرفة، فأطلق سراحه وأعاد إليه حريته وأجرى عليه معاشا طيبا حتى لا يوجد لديه الرغبة في تركه وأسماه باسمه، جيوفاني ليوني، وذلك بعد أن عمده بنفسه إلى المسيحية، ثم اشتهر بعد ذلك في العالم الأوربي باسم ليو الإفريقي Leo Africanus. ويعتقد براون أن تحول الوزان إلى المسيحية إنما حدث من تلقاء نفسه دون إجبار في ذلك، ونحن نذهب مع براون في اعتقاده هذا، وخاصة أنه من المحتمل أن يكون قد أحس أثناء وجوده في المجتمع الذي انتقل إليه أن من باب اللياقة الأدبية أن يعتنق المسيحية (١١)، وإن كنا لا نسلم تماما بما ذكره براون من أن التحول إلى المسيحية كان أمرا مألوفا لدى المغاربة في ذلك الوقت. حقيقة حدثت تحولات كثيرة إلى المسيحية وخاصة بعد أن أصدرت الحكومة الإسبانية في عام ١٤٩٩ قرارا بتعميد أبناء المسلمين قسرا تحت تأثير الأسقف أجزمنيس، ولكن من الثابت أيضا أنه قد ترتب على ذلك هجرة آلاف المسلمين إلى الشاطئ الغربي لإفريقيا وهم يحملون معهم روح التعصب والنضال ضد الدول المسيحية، وقد ساهم هؤلاء بنصيب كبير في تنشيط حركة الجهاد في البحر، وفي شن الغارات المفاجئة على سواحل إسبانيا والبرتغال، والاتصال ببقايا المسلمين هناك وتشجيعهم على الثورة ضد الحكم المسيحي، كما اتسم تاريخ البحر المتوسط في القرن السادس عشر بصراع قوى بين القوى المسيحية وبين القوى الإسلامية، وقد حاول كل من الإسبانيين والبرتغاليين تخفيف حدة الصراع من قبل المسلمين متخذين سبيلهم إلى ذلك الإرساليات التبشيرية التي أكثروا من إيفادها إلى المعاقل الساحلية التي نجحوا في انتزاعها من أيدي المسلمين.

وفى روما عاش الوزان أو ليو الإفريقى، كما أصبح يعرف منذ ذلك الحين، تحت رعاية البابا الذى كان معروفا بحمايته للعلماء وبتشجيعه للعلوم والآداب فيسر له سبل التفرغ للنشاط العلمى، ولما كان البابا ليو مهتما بالدراسات الإفريقية فقد

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك الدومييلي، العلم عند العرب، ص ٥٣١.

شجع ليو على الكتابة باللغة الإيطالية ليصف رحلاته في إفريقيا حيث أخرج منها كتابه الذي سبق أن عرضنا له (۱) والذي اعتبر من أهم المصنفات التي وضعت عن داخل إفريقيا في القرن السادس عشر (۲). وقد ذكر رامسيو أنه بفضل إجادته اللغة الإيطالية تمكن من ترجمة كتابه العربي وصف إفريقيا وتاريخها الذي أكد أنه كان يحمله معه أثناء أسره، وذكر رامسيو بصدد ذلك أن البابا استقبله استقبالا حسنا عرف أنه يحمل معه كتابا في الجمغرافيا، واستند بوري صاحب الترجمة الإنجليزية على ما ذكره رامسيو فقال أن القراصنة أهدوه هو وكتابه إلى البابا، وبعد أن أجاد الإيطالية قام بترجمة كتابه الذي كان مكتوبا أصلا باللغة العربية، ويمكن أن نستدل على ذلك مما ذكره بوري عند نشره للترجمة الإنجليزية، وأكثر من ذلك أن بوري وضع عنوانا للكتاب يتضمن تلك الفكرة:

A Geographical Historie of Africa Wrirten in Arabicke and Italie

ويميل الدومييلى إلى الاتفاق مع ما ذكره كل من رامسيو وبورى فى أنه من المؤكد أن ليو قـد ألف كتابه استنادا على ملاحظات قيدها فى مستهل حياته وفى اثناء أسفاره وربما يكون قد وضعه عن كتاب سبق له أن صنف باللغة العربية، ويستند فى ذلك على ما ذكره الوزان بنفسه فى خاتمة كتابه الذى جاء فيه «وها هو ذا مجموع ما رأيته من خبر ومن جدير بالتذكار، أنا جون ليونى، فى جميع إفريقيا التى كشفتها من جانب إلى جانب والأشياء التى بدا لى أنها تستحق الذكر كتبتها على حسب ما رأيتها فى جد واجتهاد وما لم أره بنفسى فإنى حصلت عليه بواسطة أخبار حقيقية واضحة من أشخاص جديرين أن يوثق بهم رأوها بأنفسهم ومنذ ذلك الوقت كتبت حسب الإمكان مجموعة هذه الأعمال وجعلتها كتابا فى وقت وجودى بمدينة روما يوم ١٠ من مارس ١٥٢٦ من ميلاد المسيح (٣)».

<sup>(</sup>١) الشابت أن كتاب ليو الإفريقي قد انتهى من إخراجه بعد وفاة البابا ليو بشلاثة أعوام، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون ليمو الإفريقي قد حصل على تشجيع من البابا قبل وفاته في عام ١٥٢٣ وفي أثناء إعداده للكتاب.

Hary Johnston, The Colonisation of Africa p. 391.(1)

<sup>(</sup>٣) الدومييلي: العلم عند العرب ص ٥٢٦.

أما شيفر Schefer صاحب الترجمة الفرنسية للطبعة العلمية لكتاب ليو، التى صدرت بين عامى ١٨٩٦ و ١٨٩٨ ، فعلى الرغم من أنه لا ينفى أن ليو كتب الكتاب سابقا باللغة العربية إلا أنه يشير فى مقدمته أن النسخة العربية من الكتاب قد تكون فقدت منه فى الأسر، واعتمد ليو فى تدوين كتابه باللغة الإيطالية على بعض ملاحظات سلجلها وليس على الكتاب الأصلى لأنه أضاف فى السنخة الإيطالية إضافات كثيرة بعد ما ترتب على وجوده فى إيطاليا من استحداث جديد فى معلوماته وانتعاش فى تفكيره (١).

أما روبرت براون، صاحب الترجمة الإنجليزية للطبعة العلمية لكتاب ليو التى صدرت في عام ١٨٩٦، فلا يعتقد أن ليو كان يحمل كتابه معه وفقا لما أشاعه رامسيو؛ وإن كان لا يستبعد مع ذلك أن يكون قد سجل مسودات واحتفظ بها لأنه من الصعب بطبيعة الحال أن يجمع هذه المعلومات الكثيرة التى أوردها في كتابه اعتمادا على ذاكرته، وإن ما يدلل عليه براون في أن ليو كتب هذا الكتاب في إيطاليا وباللغة الإيطالية كان استدلالا على نقاط ثلاث هي :

أولا: أنه أشار في كتابه إلى بعض أحداث وقعت بعد وصوله إلى روما.

ثانيا: أنه أشار إلى مصادر ومؤلفين لا يمكن أن يصلواإلى معرفته ما لم تتح له الفرصة لدراسة اللغة اللاتينية، والتردد على المكتبات الإيطالية التي أمدته بمعارف واسعة.

وأخيرا . . فإن براون يستدل من الحقيقة الواقعة لما ذكره ليو بنفسه في نهاية الكتاب «كتب في روما في عام ١٥٢٦ في ١٠ مارس أو الثلاث سنوات بعد وفاة البابا ليو»(٢).

أما كراتشكوفسكى فيرى أن القول أو الجزم بأنه قد وجد مصنفا كاملا فى يد ليو عند وصوله إلى إيطاليا قول ضعيف، وأغلب الظن أن الأمر اقتصر على قطع متفرقة وتخطيط ذى طابع عام، أما عن ماسينيون فلا يعتقد بوجه عام فى وجود

Schefer, Desciption de l'Afrique Par Jean Leon Africain Tome I p. XV. (1)

Robert Browne, History and Description of Africa Vol. I p. XIV ff. (Y)

مخطوطة عربية للكتاب، ويعتبر القول بذلك خطأ، ويرى خلافا لما ذكرناه أن ليو الإفريقي لم يدون الكتاب باللغة العربية وإنما صاغ مذكراته وملاحظاته باللغة الإيطالية رأسا، ويستند في ذلك على ما ذكره ليو بأنه قد دون مصنفه من الذاكرة وذلك بعد مضى عشر سنوات لم تقع فيها عيناه على مصنف لمؤرخ عربي واحد، ويعلق ماسينيون على ذلك أن ذاكرته لم تكن تسعفه تماما، فعلى الرغم من أنه يعطى انطباعا لقارئه بدقة الوصف الجغرافي إلا أن مادته التاريخية وتواريخه ليست على المستوى المرجو.

ويمكن أن نرجح ما سبق أن ذكرناه، باستشناء ما يراه ماسينيون، أن الكتاب كان أصلا أو مسودته على الأقل باللغة العربية، وإن كان ما يدعو للأسف أن الأصل العربي لكتابات ليو لم تصل إلينا. أما النسخة الإيطالية؛ وهي النسخة الوحيدة في العالم، فقد احتفظ بها في إحدى المكتبات الإيطالية خلال الفترة من الوحيدة في العالم، أما بعد ذلك التاريخ فلا يعرف من أمرها شيء. أما أقدم نسخة لدينا من ذلك الكتاب فهي النسخة التي ترجمها بورى إلى الإنجليزية ونشرها في لندن سنة ١٦٠٠.

أما عن حياة ليو في إيطاليا فقد استمرت من عام ١٥١٨ إلى عام ١٥٥٠ فيما يرجح (٢)، فعندما نشر رامسيو مجموعته في ذلك العام لم يكن هناك ما يستدل منه على أن ليو كان مقيما في روما ولا في إيطاليا بأسرها. والأرجح أنه تمكن من الإفلات بطريقة ما إلى تونس حيث عاش بقية حياة لا ندرى من أمرها شيئا، وللأسف أننا لا نعلم ماذا فعل ليو حينما عاد إلى تونس أكثر من عودته إلى الإسلام. وفيما يبدو أنه لم يعش طويلا في تونس إذ إنه قد توفي بعد سنتين. ويقول الدومييلي بصدد ذلك إن إقامة ليو بمعزل عن محيطه العربي الأصيل كانت بلا ريب ثقيلة على نفسه، وقد رجع إلى تونس ليحظى بالوفاة في أرض الإسلام وفي حمى دينه الحقيقي. . . ونفتقد آثاره من ذلك العهد، ويبدو أننا لا نعرف تاريخ وفاته . وإن كان هناك من يرجح أنه توفي في عام ١٥٥٧ في تونس في عهد آخر ملوك بني حفص.

<sup>(</sup>١) توجد نسخة من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) ذكر كراتشكوفكى أنه عاد إلى تونس في عام ١٥٢٨.

والمهم أن كتاب ليو اعتبر لمدة ثلاثة قرون المصدر الوحيد لجغرافية شمال وغرب إفريقيا . . وأهمية كتابه كما يقول بوفيل Bovill في نظر معاصريه من الأوربيين أنه أطلعهم على مناطق لم يعرفوها من قبل، ووضع خطا فاصلا بين الأسطورة والواقع . كما ذكر المستشرق الألماني هارتمان Hartman أن كتاب ليو كنز من ذهب ولولا وجوده لخفيت علينا أشياء كثيرة، أما المستشرق الفرنسي شيفر من ذهب ولولا وجوده للكتاب أن ما أورده ليو يتميز بالدقة الشديدة، بل ولقد أثبتت الأبحاث الأخيرة صدق قوله حتى في تلك المواضع التي أثارت الشكوك فيما مضى، وإن كان شيفر مع ذلك ينتقد ليو بقوله إنه لم ير كل ما وصفه فضلا عن أنه لم يكن دائما شاهد عيان لما كتب عنه.

أما المستشرق الإيطالي أمارى Amari فيفترض أن ما أمسلاه ليو قد تم جمعه بعد رجوعه إلى إفريقيا، أى إنه لم يستطع تنقيح المسودة النهائية أثناء وجوده في روما، وهو رأى لم يذهب إليه أحد غيره (١).

ولا شك أن الوزان ومصنفه قد حظيا بكشير من اهتمام وعناية الأوربيين في حين أنهما لم يحظيا بهذا القدر من المؤرخين أو الجغرافيين العرب، ومن حسن الحظ أنه قد أتيحت الظروف أخيرا لنشر هذا التراث الإنساني وإخراجه في ترجمة عربية أمينة بعد أن أصبح من المستحيل التعرف على النسخة العربية من ذلك الكتاب وذلك إذا ما افترضنا وجودها بالفعل.

ولعل أكبر أهمية لكتاب الوزان هي أنه سجل لنا آخر ما وصلت إليه أقاليم السودان الغربي من حضارة وتقدم. ولقد ظلت الحضارة قائمة في ممالك السودان حتى ظهرت جيوش مراكش في عام ١٥٩١ على عهد أحمد المنصور يقودها قائد من مرتزقة الإسبان يدعى جودر، واستولت على تنبكتو وجن وأوقفت الحروب التجارة الزاهرة التي كانت تعبر شمال الصحراء إلى جنوبها، يضاف إلى ذلك تدهور الحضارة في الشمال الإفريقي، وخاصة بعد أن سيطر البرتغاليون على تجارة الشرق، وفقدت مدن الساحل الشمالي لإفريقيا ذلك الازدهار الذي عرفته من

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك كراتشكوفسكي : الأدب الجغرافي عند العرب ـ القسم الثاني ص ص ٣٠٥ - ٤٥٤.

قبل، كما فقدت بالتالى قدرتها على حمل الأفكار والحضارة مع تجارتها الواسعة عبر الصحراء الإفريقية، وكان من أثر ذلك أن عزل السودان الغربى عزلا تاما عن دنيا العرب، التى أصابها التدهور والتى كانت مصدرا جوهريا فى خلق حضارة وثقافة السودان الغربى، كما عزلت إفريقيا عن أوروبا فى العصر الذى شهدت فيه القارة الأوربية مراحل مختلفة من التطور، وفى خلال ذلك الوقت لم يعد للسودان الغربى صلة بالعالم الخارجى بعد أن خمدت الحياة فى الشمال الإفريقى الذى كان صلة الوصل بينهما، وأخذت أوروبا تفتح عينها تجاه الهند والعالم الجديد، وهى المناطق الجديدة التى وصل إليها كل من البرتغاليين والإسبان، فلم تعد ثروات السودان تستهوى المغامرين والتجار كما كانت تستهويهم من قبل، إذ انهالت الغنائم والأسلاب من هذه البلاد الجديدة وتضاءلت أمامها ثروة السودان الغربى، ومع ذلك فإن ما يستلفت النظر أن حضارة غرب السودان غالبت عوامل الفناء وبقيت محتفظة بشيء من سماتها، وقد تحدث هنريك بارت، وهو أحد رواد حركة الكشف الجغرافي فى غرب إفريقيا فى القرن التاسع عشر، عن ازدهار بعض حركة الكشف الجغرافي فى غرب إفريقيا فى القرن التاسع عشر، عن ازدهار بعض وقاليم غرب السودان كما تعرض لومضات من حضارته.

وبالإضافة إلى التدهور الاقتصادى والشقافى الذى ألم بمنطقة البحر المتوسط على أثر الانقلاب التجارى الذى حدث نتيجة لتحول التجارة إلى طريق رأس الرجاء الصالح، عانت المنطقة تدهورا سياسيا أيضا حينما فكر أحمد المنصور سلطان مراكش فى فتح أقاليم السودان الغربى وضم ممالكه إلى ملكه، وهذه الحادثة كان لها سوابق تاريخية وهى المحاولات المختلفة التى ظهرت لتوحيد القوى الإسلامية فى إفريقيا والسودان الغربى، وكان أحمد المنصور يأمل فى تحقيق هذه الغاية، وبالإضافة إلى ذلك كان هناك عامل آخر قوى وهو أن المنصور شعر بالحاجة إلى مورد جديد يستعين به لتقوية دولته وسط الأزمات التى كانت تواجهها، ولما كانت ممالك غرب السودان تشتهر بثروتها الكبيرة بسبب مناجم الذهب الكثيرة فى أراضيها فقد فكر المنصور فى فتحها وضمها إليه حتى يستعين بالذهب فى تقوية دولته. ويقال أنه جمع العلماء والقواد، وقد حاول هؤلاء أن يثنوه عن تحقيق هذه المغامرة محذرين له من صعوبة الطريق ومهالكها، ولكنه

أجابهم بأن الطريق مأمونة وإذا كانت القوافل تجتازها بانتظام فهل تعجز جيوشه المنظمة عن اجتيازها؟ . وأكد أن الدول السابقة لولا انشخالها في جهات أخرى لوجهت اهتمامها نحو غرب السودان، وأن أقاليم السودان الغربي أغني من المغرب وفتحها أجدى من حرب الترك لأن حرب الترك تقتضى جهدا أكبر، وانتهى الأمر بتسيير الحملة المراكشية لفتح مملكة سنغاى. وكان أهالي سنغاى فيما يبدو على علم بذلك ولكنهم كانوا واثقين بأن حدودهم الصحراوية لا يمكن اقتحامها، ولكن تمكن الجيش المغربي من التوغل في السودان الغربي حيث وجد ترحيبا من أهل الثقافة والعلم والستجار ومعظمهم كانوا من المغرب، وهكذا نجـحت حملة المنصور ودخلت جيوشه تنبكتو وسقطت مملكة سنغاى، وحاز المنصور بالفعل كميات كبيرة من الذهب حتى لقب بالمنصور الذهبي. وكان لفتح أقاليم السودان الغربي أثر سيئ جدا، حتى لقد شبه البعض حكم المغرب للسودان الغربي بحكم العشمانيين للولايات العربية من حيث ضعف الثقافة إلى جانب قيام عصبيات تستبد بالحكم، ومما ساعد على زيادة الاضمحلال انشغال مراكش طيلة القرنسين السابع عشر والثامن عشر بأحداث أخرى جرت في منطقة البحر المتوسط وبدأت مراكش تهمل أمر حامياتها العسكرية في السودان الغربي وتركتها دون تجديد، مما أفسح المجال للاضطراب والفوضى، كما تزاوج أهل المغرب من الزنوج ونشأ عن ذلك عنصر الرماة وأصبح الباشوات المراكسشيون ألعوبة في أيديهم، ولا شك أن هذه الأوضاع السيئة بالإضافة إلى الأوضاع العامة التي عانت منها منطقة البحر المتوسط، كان لها أثر كبير في انهيار تجارة السودان، وبذلك أصبحت أقاليم السودان الغربي في عزلة ثقافية وروحية بانقطاع الإمدادات التي كانت تأتى إليها من الكتل الرئيسية الحضارية في إفريقيا بـسبب انقطاع التجارة وتعطل الطرق واضطراب الأمن، وكان لهذا كله أثر خطير إلى درجة أنه عندما بدأ الاستعمار الأوربي يطرق إفريقيا، كان السودان الغربي أشبه ما يكون في عزلة سياسية وثقافية واقتصادية، وكان عليه أن يعتمـ لد على موارده ومقـوماته الذاتية في مـواجهة الضـغوط الإمبـريالية، وقد حاول الصمود والإحياء، حيث قامت في غضون النصف الشاني من القرن الثامن عشر والنصف الأول من القسرن التاسع عشر حركات إحياء إسلامي بدأت في عام

1۷۷٦ بإعلان الجهاد ضد القبائل الوثنية، فاعتنق الإسلام في السنغال ما يقرب من نصف عدد السكان، وتبعتها حركات إصلاحية أخرى تستهدف إحياء الدين الإسلامي من غلبة الوثنية ولكن هذه الحركات لم تستطع أن تواصل مسيرتها بسبب اصطدامها بالموجة الإمبريالية التي ظهرت واضحة في إفريقيا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكان مما ساعد على تقدم الحركة الاستعمارية في غرب إفريقيا عوامل كثيرة من بينها:

**أولا** : إغارة العشائر البدوية على ممالك السودان الغربي ومن أشهرها قبائل الفولاني.

ثانيا: سقوط مملكة سنغاى وما ترتب عليه من إزالة الحاجز الذى كان يصد التحركات القبلية، وبذلك اتسع نطاقها وتحولت إلى موجات كبيرة واستطاعت أن تؤسس إمارات خاصة بها.

ثالثا: ضعف القوى الإسلامية نتيجة الصراع الذى قام بينها وبين القوى الوثنية، وقد بلغ هذا الصراع ذروته خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر مما أتاح الفرصة للوثنية أن ترفع رأسها من جديد، وسيترتب على ذلك رد فعل مضاد خلال القرن التاسع عشر الذى شهد عدة حركات إسلامية إصلاحية، ولكنها اصطدمت بالاستعمار الأوربي الذى بدأ ينفذ إلى المنطقة خلال هذه الفترة كما سنتعرض لذلك فيما بعد(١).

<sup>(</sup>١) انظر خاتمة الكتاب.





## الفصل الخامس

مسألة الرق وتجارة الرقيق في إفريقيا



يعد موضوع الرق وتجارة الرقيق في إفريقيا من أشد الموضوعات حساسية وأكثرها مدعاة لاختلاف الرأى في التاريخ الإفريقي. وعلى الرغم من أنه كتب عن تجارة الرق والرقيق الكثير إلا أن معظم ما كتب بحاجة إلى نظرة جديدة مع التسليم في الوقت نفسه بأن استخلاص الحقائق المجردة ووضعها في قالب موضوعي مهمة شاقة إن لم تكن متعسرة بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الموضوع لا يزال يثير حساسية خاصة لدى الإفريقيين ويزيد من تعقيد هذه الصورة أن الإفريقيين استرقوا بعضهم البعض وأسهموا بالوساطة في تجارة الرقيق سواء كان ذلك للتاجر العربي أو الأوروبي (١).

وربما تغيب الحقيقة حين نجد كثيرا من المصادر الأجنبية تفرد صفحات كثيرة عن تجارة الرقيق العربية وتميل إلى جانب التهويل إذا ما تعرضت لها في محاولة لإظهار العرب على أنهم وحدهم هم المسئولون عن هذه التجارة وأن الأوربيين هم المخلصون، ولم تشرك الهيئات التبشيرية والإدارات الاستعمارية التي عملت في إفريقيا بعد انفراد الدول الاستعمارية بالسيطرة على مقدرات القارة الإفريقية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي أية فرصة تمر دون إثارة ذكرى متاجرة العرب في الرقيق، والتأكيد للإفريقيين بأن العرب هم النخاسون الذي اختطفوا أجدادهم وساقوهم بالسياط. كما تحاول كثير من المصادر فصم العلاقات العربية الإفريقية وذلك بالتركيز على أن الصلات الطويلة بين العرب والأفارقة لم تكن متماثلة، ويعني ذلك أن العرب اخترقوا القارة الإفريقية واستعبدوا سكانها وفرضوا دينهم وثقافتهم على الأفارقة (٢). ومن الأسف أن المثقفين العرب لا يتصدون لتلك الحملات التي تعمل لحساب الشركات الاستغلالية إذ لم تظهر دراسات موضوعية الأجهزة التي تعمل لحساب الشركات الاستغلالية إذ لم تظهر دراسات موضوعية تواجه تلك الاتهامات بل أصبحنا نجد من بين المثقفين العرب أو دعاة الزنجية من الأفارقة من أصبح يردد تلك المقولات كأن تجارة الرقيق والاسترقاق كانت هي الأفارقة من أصبح يردد تلك المقولات كأن تجارة الرقيق والاسترقاق كانت هي

<sup>(</sup>٢) عز الدين موسى : الإسلام في إفريقيا، من أعمال ندوة العرب وإفريقيا ـ الأردن، عمان، إبريل ١٩٨٣.

جريمة العرب دون سواهم من البشر، والأمر الذي لا شك فيه أن الشعوب الأوربية مارست تجارة الرقيق في إفريقيا زهاء أربعة قرون تعرضت القارة الإفريقية من خلالها لعملية استنزاف بشرى بالإضافة إلى ما صحب تلك التجارة من مآسى. والحقيقة أنه لم تظلم شعوب بالقدر الذي لحق بالشعوب الإفريقية حيث انتزع الملايين من الإفريقيين ليسخروا في مزارع العالم الجديد. وإذا كانت الحقائق التاريخية تؤكد لنا أن كلا من العرب والأوربيين عملوا في تجارة الرقيق فإن التساؤل هنا هو في كيفية معاملة الرقيق وفي مسئولية نزع تلك الأعداد الضخمة من مواطنها الأصلية وما ترتب على ذلك من استنزاف القارة الإفريقية وإضعاف تماسكها(١). على أننا لا نعنى بذلك التساؤل أن نقف موقفا تبريريا أو اعتذاريا فيما يتعلق بالاسترقاق وتجارة الرقيق العربية، وإنما نعني في الدرجة الأولى إرجاع الأمور إلى ظواهرها وأصولها الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن ملابساتها التاريخية مع . تسليمنا في الوقت نفسه بأن الاسترقاق هو الاسترقاق سواء صغر أو كبر حجمه وسواء حسنت أم ساءت أساليبه، ولذلك فإنه قد يكون من المفيد التركيز على الآثار التي أحدثتها تجارة الرقيق الأوروبية مقارنة بالتجارة العربية؛ وقبل أن نعرض لتلك المقارنة ينبخي التأكيـد هنا بأن الرق لم يقتصر عـلى إفريقيا وحـدها وإنما وجد في جهات كشيرة من العالم وكان مرتبطا بالبنية الاقتصادية والاجتماعية في كشير من الحيضارات الإنسانية القديمة في كل من الصين ومصر والهند وبلاد الرافدين واليونان والرومان، وكان الخطف والقرصنة والحروب العسكرية والعقوبات التي تلحق بالأفراد تعد من أخصب موارد الاسترقاق في العصور القديمة، وبالإضافة إلى هذا النمط من الاسترقاق الجبري كان هناك نوع آخر من الاسترقاق الطوعي الذي يقوم به الأفراد المتخلفون عن سداد ديونهم أو المتعطلون عن العمل أو المرتزقة الذين كانوا يضعون أنفسهم في خدمة الأثرياء كما كان القانون الروماني يجعل الذين يرتكبون بعض الجرائم عبيدا كما كان يبيح للسيد قتل عبده إذا خرج عن طاعته(٢). ولعل ذلك يقودنا إلى التـصدي لما ورد في بعض المصادر الأجنبـية

<sup>(</sup>١) عبد الغنى سعودى : العروبة والإفريقية مواجهــة أو تضامن، بحث منشور في العلاقات العربية الإفريقية دراسة في أبعادها المختلفة، معهد البحوث والدراسات العربية ــ القاهرة ١٩٧٨ .

Coupland, R., The British Anti Slavery Movement, Oxford 1958. (Y)

التي تجاهلت تلك الحقائق التــاريخية وركزت على الرق في الإسلام باعتبــاره منبثقا عن التشريع القرآني كما لو كان الإسلام والرق وجهين لعملة واحدة.

وفي تقديرنا أن هذه النظرة قاصرة لأن الإسلام بعد ظهوره واجه أوضاعا عالمية قائمة، كما واجه تقاليدا في الحرب كان معترفا بها وبذلك لم يتمكن المسلمون أن يطلقوا سراح الأسرى من الأعداء أحرار على حين أن هؤلاء كانوا يأسرون المسلمين ويسترقونهم، ومع ذلك فإن الاستسرقاق لم يكن قاعدة حتمية من قواعد الأسر في الإسلام، والأهم من ذلك أن الإسلام عمل على التخلص من الأرقاء حين جعل الثواب موفورا لمن يسعى إلى عتق الرقيق وأوجب إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبة على حريته ووضع الكثير من القواعد التي من شأنها القضاء على المشكلة على سبيل التدرج بغير أن تفاجئ المجتمعات بإلغاء الرق دفعةواحدة وما قد يترتب على ذلك من اهتزاز عنيف قد يصيب المتحررين أنفسهم كما يصيب غيرهم(١). ومن المعروف أن الإسلام حصـر مصـدر الاستـرقاق في الحـرب فقط وبشرط أن تكون قتالًا ضد المشركين، بل إننا نجد أن المسلمين قد حصلوا على بعض الرقيق من الجماعات غير المسلمة بطريقة سلمية كما حدث في معاهدة البقط التي عقدت بين عبد الله بن أبي السرح ومملكة النوبة السفلي في عام ١٥٢هـ(٢). أما تجارة الرقيق فإنهما لا تنطبق عليها القاعدة التي أباحها الإسملام فهؤلاء الذين كانوا يباعبون من الجواري والعبيد وليسوا أسرى حرب دينية لا تنطبق عليهم القاعدة الإسلامية التي لم تقر بطبيعة الحال سرقة الناس من بلادهم أو الإغارة عليهم بغيا وعدوانا (٣). ومن نافلة القول أن نشير هنا إلى ما حققه الإسلام من حقوق وأوضاع قانونية واجتماعية حـتى أصبح يتحتم علينا أن نميز بين تملك الرقيق وتجارة الرقيق، والأخيرة حافلة بالشرور التي لم يقرها الإسلام. وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد كثيرًا من المصادر الأجنبية تسوق من النظريات والفرضيات التي تحاول أن تؤكد بها أن الإسلام كان سببا في تغذية تجارة الرقيق في القارة الإفريقية وذلك بما

<sup>(</sup>۱) جمال زكريا قاسم : مؤلفات مصطفى كامل ، ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عن الزعيم الوطنى مصطفى كامل – أعجب ما كان في الرق عند الرومان.

<sup>(</sup>٢) ج. ج. لوريَّمر : دليل الخليج ـ تعليق على تجارة الرقيق في الإسلام، الدوحة ١٩٦٧، ص ٣٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) كان ملك النوبة يرسل بمقتضى تلك المعاهدة عددا من الرقيق سنويا كان يصل إلى ٣٦٠ عبدا وكلمة بقط مشتقة من اللاتينية Pactum بمعنى اتفاق، وتذكر دائرة المعارف الإسلامية أنها لفظ مصرى قديم يدل على المهد .

وفر من علاقات حرب مع المجتمعات الإفريقية الوثنية ويؤكد (وايدنر) بصدد ذلك أنه منذ القرن الحادى عشر الميلادى أحكم العرب قبضتهم على نهاية الطرق التجارية عبر الصحراء الكبرى من ناحية البحر المتوسط، وحين انتشر الإسلام ووصل إلى ممكة غانا الوثنية على عهد المرابطين ازداد حمجم التداول في تجارة الرقيق الذين كانوا في معظمهم أسرى حرب أو ضحايا الإغارات التي قامت بها القوى الإسلامية ضد القوى الوثنية(١) وبصدد ذلك أيضا يؤكد تريمنجهام Trimingham أن تجار الرقيق في غـرب إفريقيا من مسلمي الفولاني كـانوا يغيرون على إمارات الهوسا الوثنية؛ ومن ثم يصل إلى أن الإسلام كان عاملا في تفكيك المجتمعات الإفريقية عما أتاح له سرعة الانتشار بين القبائل الوثنية التي ضعفت مقاومتها (٢). وأكثر من ذلك نجد كاتبا آخر هو «كلارك» يجد تبريرا لـتجارة الرقيق الأوربية في القرن السابع عشر ويعـزو ازدهارها إلى تحطيم المراكشيين لإمبراطورية سنغى على عهد المنصور الذهبي في عام (١٥٩١) ويعتبر تلك الغزوة العربية المعول الذي هدم آخر الإمبراطوريات الكبرى في غرب إفريقيا وإن الفوضى التي أعقبتها هي التي أفسحت الطريق لقيام الأوربيين بتجارة الرقيق في غرب إفريقيا (٣) ولا شك أن هذه المصادر تقع في مجموعة من المتناقضات التي قد يكون من اليسير مواجهتها. على أن المحظور الهام الذي تقع فيه هذه المصادر هو تقريرها أن الإسلام انتشر بحد السيف في إفريقيا وأن الجهاد أضحى مرادفا للاسترقاق الذي كان ضروريا للوفاء بالحاجات الاقتصادية إما للعمل في الزراعة أو اتخاذ الرقيق كسلعة هامة في تجارة الصحراء أو المحيط الهندى. حيث كان الرقيق يصدر إلى بلدان العالم الإسلامي التي كانت تلح في طلبه إذ اعتبرت القارة الإفريقية المورد الأكبر لهذه السلعة البشرية فمن غربها كانت بلدان البحر المتوسط الإسلامية تحصل على حاجاتها من الرقيق،أما السودان فقد كان يزود مصر وأقطار آسيا الصغرى بينما

<sup>(</sup>١) كلارك وهاردنج : مرجع سبق ذكره، انظر مقدمة الكتاب لمصطفى الشهابي، ص ص ٢٠ – ١٤.

Spencer Trimingham, Islam in west Africa, Oxford 1929, p. 29. (Y)

ويذكر تريمنجهام بصدد ذلك أن سلطنة سكت التي أسسها عثمان دانفوديو كانت تعتمد في نظامها الاقتصادي على الرقيق الذي كانت تبضمن موارده نتيجة إغاراتها المستمرة على شعوب الهوسا الوثنية، انظر تريمنجهام ص ١٤٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) كلارك وهاردنج : مرجع سبق ذكره، ص ص ٤٨ – ٥١.

كانت الحبشة وإفريقيا الشرقية تغذى منطقة شبه الجزيرة العربية، ولعل ذلك مما دفع بوركهارت Burchardt في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي إلى القول بأن الجهود التي تبذلها أوربا أو إنجلترا بوجه خاص للقضاء على النخاسة لن تؤتى شمارها ما دام المسلمون يسيطرون على كثير من الشعوب الإفريقية، إذ إن الدين الإسلامي يدفعهم إلى مقاتلة الزنوج الوثنيين، وأن مطالب العيش عند المسلمين تقتضى المدد المتصل من الخدم أو الرعاة ولذلك فإنهم يحاولون اقتناص الرقيق بوصفه أداة للمقايضة يقوم مقام العملة، وأنه ما دام زمام السود بيد السكان المسلمين فلا سبيل إلى محو النخاسة في قلب القارة الإفريقية ولن يقضى عليها القضاء المبرم إلا إذا تهيأت للزنوج العدة لرد غارات جيرانهم المسلمين ودفع طغيانهم (۱).

وتكمن خطورة ما ذكره بوركهارت وغيره من الرحالة والمبشرين الأوروبيين في محاولة إيجاد انطباع بأن الإسلام لم ينتشر في إفريقيا إلا بحد السيف وهو أمر لا يمكن التسليم به إذ من المعروف أن الإسلام انتشر سلميا في كثير من الشعوب الإفريقية، بل إن حركة المرابطين لم تكن لتؤتى ثمارها وتسقط مملكة غانا الوثنية إلا بعد أن كان الإسلام قد انتشر بها، كما أن الحركة ذاتها اعتمدت على حماس الزنوج المسلمين أنفسهم في نشر الإسلام. ولسنا بحاجة هنا إلى أن نشير إلى الطرق الصوفية التي ازدهرت في القرن التاسع عشر الميلادي والتي آلت على نفسها إعداد جماعات من الزنوج لنشر الإسلام. وكانت كثيرا ما تلجأ إلى تحرير الرقيق الذين كانوا يفدون إلى الصحراء وتلقنهم أصول الديس والثقافة الإسلامية، ثم إن السنوسية أوجدت زوايا أو مراكز لتعليم ونشر الإسلام بالإقناع والموعظة الحسنة حتى صارت الجمعيات التبشيرية تجد في الانتشار الكبير للإسلام خصما لها. والحقيقة التي لا شك فيها أن قضية الرق في إفريقيا لم تكن قضية إسلامية، أو غير إسلامية، كما لم تكن قضية عرب وأفارقة وإنما كانت وليدة ظروف اجتماعية واقتصادية، وليس أدل على ذلك من أن السكان المحليين في إفريقيا كانوا يسترقون بعضهم بعضا بل إن أعدادا كبيرة من المسلمين أنفسهم قد استرقوا نتيجة الاضطرابات والحسروب الداخلية في غرب إفريقيا. وعلى الرغم من أن الرقيق (٦) عز الدين موسى : الإسلام في إفريقيا، من أعمال ندوة العرب وإفريقيا، الأردن ـ عمان ـ إبريل ١٩٨٣.

كانت له استخداماته المتنوعة لدى العرب إلا أن الرق المنزلي كـان هو النوع الأكثر شيوعا في المجتمعات العربية والإسلامية على عكس الرق الجماعي الذي شاع استخدامه لدى الأوروبيين والأمريكيسين. وتميز الرق المنزلي بأنه أوجد نظاما خاصا من العلاقات الشخصية والاجتماعية بين الرقيق ومالكه، ولعل ما يؤكد ذلك أنه على الرغم من إلغاء الاسترقاق في المجتمعات العربية إلا أن كثيرا من الأرقاء رفضوا ترك مالكيهم(١). وإذا نظرنا إلى الاسترقاق المنزلي باعتباره ظاهرة اجتماعية سادت في مرحلة تاريخية معينة نجد أن حالة الرقيق عند العرب كانت أفضل بكثير مما اتبعه الأوروبيون في استرقاقهم. وقد يكون من المفيد في هذا المجال أن نعرض لما ذكره الأوروبيون الذين خالطوا المجتمعات العربية الإسلامية لأن حكمهم قد يكون أكثر قوة في هذا المجال، إذ لم يستطيعوا رغم نوازعهم إلا أن يثنوا على معاملة العرب لرقيقهم. ولعل ما يسترعى انتباهنا ما كتبه الرحالة البرتغالي دورات باريوسا Barbosa في أوائل القرن السادس عشر الذي قرر بأن حالة الرقيق في · شرق إفريقيا كانت تدل على ما لمالكيهم من العرب من إنسانية حتى ليعجز المرء أحيانا أن يميز الرقيق عن مالكه، إذ يبيح هؤلاء لهم أن يقلدوهم في الملبس وفي غيره من شئون العيش (٢). أما عن الرحالة بوركهارت فقد أكد بأن الرق في بلاد العرب ليس فيه ما يخيف ويفزع إلا اسمه، فالقوم في كل مكان يعاملون الرقيق كما يعاملون أبناءهم ومن الخسة عندهم أن يبيع الرجل عبده بعد عــشرة طويلة، وقل أن نجد عبدا خدم أسرة محسرمة فترة من الزمن ولم ينل حريته، وغالبا ما تعتق الأمة إذا ولدت لسيدها طفلا إذ عما يشين السيد، سيما إذا كان المولود ذكرا، ألا يقدم للأم وثيقة الزواج وينزلها على قدم المساواة مع نسائه العربيات ويعتبر أبناءه منها أبناء شرعيين لا فارق بينهم وبين أبنائه الآخرين، كما كان يبيح للرقيق حضور مجالس الأسرة ويسمح لهم بالتجارة أو بالاشتغال بغيرها من الأعمال لحسابهم الخاص (٣). وحول منتصف القرن التاسع عشر أكد همرتون المقيم البريطاني في

<sup>(</sup>۱) جون كيلسى: بريطانيا والخليج ـ ترجمة مـحمد أمين عسبد الله ـ المجلد الثانى، نشر وزارة التسراث القومى والثقافة، سلطنة عمان، ص ٣.

Trimingham, S., Op. cit., p. 212. (Y)

<sup>(</sup>٣) جون لويس بوركهارت : رحلات في بلاد النوبة والسودان ـ ترجمة فؤاد أندراوس ـ نشر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة ١٩٥٩ .

رنجبار بأن الرقيق يتناولون طعاما جيدا ولا تساء معاملتهم، ومن النادر توقيع العقاب عليهم (١). وحول تلك الملاحظات أيضا أورد كامبل Campell في تقرير بعث به إلى حكومة الهند في عام ١٨٤٢ أن العبيد بعد شرائهم تتغير حالتهم المادية إلى الأحسن وأنهم يعيشون عادة في كنف الأسرة التي يعملون فيها دون شعور بظلم، إذ كان سادتهم يعاملونهم كمعاملتهم لأفراد أسرهم سواء بسواء وبالتالى فإن هؤلاء العبيد بالمقابل يخلصون ويجدون بمنتهى الرغبة والحماس وتظهر عليهم إمارات الرضى والسعادة. وفي أوائل القرن الحالى أبدى أرنولد ويلسن Wilson ملاحظاته عن وضع الرقيق قبل انتقالهم من مواطنهم الأصلية وحالتهم بعد دخولهم في حوزة العرب، فبعد الظروف القاسية التي تصاحب عملية نقلهم أو المحصول عليهم تتغير حالتهم إلى الأفضل بمجرد انتقالهم أو بيعهم للعرب، ومع تقديره لصعوبة الحياة التي يحياها الرقيق في ظل الاسترقاق إلا أنها كانت بكل تأكيد أقل شيقاء من حياة رجال القبيلة الإفريقية، وذكر أن الرقيق بعد اعتناقهم الإسلام من حقهم تحت ظروف متفق عليها أن ينالوا حريتهم كاملة. أما عن برترام توماس فقد أكد لنا بأن معاملة العرب للرقيق قد قضت على وصمة العار التي لارمت الاسترقاق في المناطق الأخرى (٢).

أما عن المصادر العربية المعاصرة لمجتمعات الرق في إفريقيا فقد أكدت لنا بدورها أن العرب حببوا للرقيق الإقامة فيما بينهم، وأضحى السيد بالنسبة للرقيق بمنزلة الوالد لابنه أو المعلم لتلميذه. والشدة التي كانت تنسب للعرب في معاملة رقيقهم لم تكن قاعدة. وكثير من الرقيق صاروا شركاء للعرب من جهة الثروة، ولم تجد تلك المصادر بأسا في أن تعترف بأن الأرقاء قد يبلغون إذا ما تهيأت لهم فرص التعليم مرتبة لا تقل عما يتهيأ لأبناء مالكيهم. بل إن كثيرا منهم أصبحوا قدوة لسادتهم في أمور الدين والدنيا(٣).

<sup>(</sup>۱) بادل دافيدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة ، Old Africa Rediscovery، ترجمة جمال أحمد ، القاهرة ص ۱۷.

<sup>(</sup>۲) بورکهارت: مصدر سبق ذکره ص ص ۲۶۳ – ۲۶۰.

<sup>(</sup>٣) جون كيلي : مرجع سبق ذكره، جـ ٢، ص ص ٥ - ٦، انظر أيضا :

Coupland, R., East Africa and its invaders, Oxford, 1938, p. 314 ff.

وعلى الرغم من أن الرق المنزلي كان هو النوع الأكثر شيوعا في المجتمعات العسربية إلا أن ذلك لم يمنع العسرب من استخلال الرقيق في أغراض اقستصادية وعسكرية، وعلى سبيل المثال استعان المسلمون برقيق النوبة الذين حصلوا عليهم بمقتضى معاهدة البقط للخدمة في الجيش منذ عهد الدولة الطولونية في مصر(١). كما لعب الزنوج دورا خطيرا في الحياة السياسية حين استخدموا في الجيش على عهد الدولة العباسية. ويكفى أن نشير بصدد ذلك إلى ثورة الزنج التي قاموا بها على مقربة من البصرة في القرن الثالث الهجري أو التاسع الميلادي(٢). وفي شرق إفريقيا استقر كثير من الزنوج في المدن الساحلية وخاصة على عهد السلطنة العربية في رنجبار حيث اشتغلوا في منزارع القصب أو القرنفل أو جندوا في القوات العسكرية التي تكونت في بعض مقاطعات الشرق الإفريقي<sup>(٣)</sup>.

وثمة حقيقة نود المتركيز عليها وهي أن المجتمعات العربية لم تعرف التفرقة العنصرية بين الأجناس المختلفة؛ ومن ثم نشأت عملية انصهار سرعان ما ذاب فيها الزنوج في المجتمعات العربية أو ذاب العرب في المجتمعات الإفريقية (٤).

وفي شرق إفريقيا بنوع خاص لم يكن أحد يستطيع أن يفرق بين العربي أو الزنجي، كما لم يعرف عن العرب كراهيتهم أو اضطهادهم للزنوج اللهين استقروا بأراضيهم، وذلك على خلاف المستعمرين البيض الذين استوطنوا جنوب إفريقيا وكينيا وروديسيا وغيرها ووضعوا تمييزا عنصريا؛ وكونوا مجتمعات متعالية تحتقر الإفريقيين وتعزلهم في أماكن محددة وتحول بينهم وبين ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية والسياسية (٥). وعلى الرغم من المساوئ التي لحقت بتجارة الرقيق العربية إلا أنها لم تكن تقارن بما كانت عليه تجارة الرقيق الأوروبية. قد يكون حقيقة

<sup>(</sup>١) محمد مصطفى مسعد : الإسلام في النوبة في العصور الوسطى، القاهرة ١٩٦٠ ص ص ١٣٩ - ١٤٠.

<sup>(</sup>۲) كيلى، مرجع سبق ذكره، جـ ۲ ص ص ٤ - ٦.

<sup>(</sup>٣) إميلي رويت (سالمة بنت سعيد) : مذكرات أميرة عربية ، ص ٣٧٥ وما بعدها، انظر أيضا : سعيد بن على المغيرى : جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان ص ص١٨٦. -

<sup>(</sup>٤) محمــد أمين : تطور العلاقات العربــية الإفريقية في العــصور الوسطى، بحث منشور في العلاقــات العربية الإفريقية، معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة، ١٩٧٨.

Coupland., R, East Africa and its invaders, Oxford 1938, p. 32. (6)

أن قافلة الرقيق كانت تتعرض لمتاعب كبيرة حين كان الرقيق يقسرون على قطع الطريق الطويل من الداخل إلى ساحل البحر ويموت العشرات منهم عطشا أو إعياء إلا أن ذلك كمان يحمدت أيضا لمتاجر الرقبيق المرافق لهم، ولذلك فملا موجب للاعتقاد أن تاجر الرقيق العربي كان يتعمد اختلاق المتاعب للرقيق للسبب البسيط وهو أنهم سلعته وتجارته والقافلة هي كل ثروته ولهذا فإن من مصلحته الإبقاء على الرقيق أحياء سالمين ليتسنى له بيعهم في الأسواق. وقد أكـــد الرحالة بوركهارت. بصدد ذلك أن صحة العبيد كانت على الدوام محل عناية الجلابة فالرقيق كان يصيب طعامه بانتظام ويأخذ حظه من الماء خلال الرحلة ويلقى معاملة أقرب إلى الرقة منها إلى العنف، وحين تصل القافلة إلى أسواق الرقيق يبدأ العناية بأفرادها وإن كان لا يمنع أن بعضا من الجلابة كانــوا يتاجرون في جواريهم تجارة شائنة(١). وليس حقيقيا ما ذهبت إليه بعض المصادر الأجنبية من أن تجارة العرب للرقيق كانت هي السمة التي اتصف بها النشاط الاقتصادي العربي في الفترة التي سبقت علاقات أوروبا بالقارة الإفريقية إذ إن الاقتصادفي المعالم العربي والإسلامي كان اقتصادا عالميا وبالتالي لم تشكل تجارة الرقيق إلا جزءًايسيرا منه. وفضلا عن ذلك فإن هذه المصادر تركز على الأغراض الاستغلالية فيما يتعلق بالصلات العربية والإفريقية دون التركيز على أن تلك الاتصالات كانت لها جوانبها الإيجابية، فمجيء السفن الشراعية إلى شرق إفريقيا لم يكن يجلب النخاسين فحسب وإن كان يجلب الرخاء الاقتصادي الذي ظهر في تأسيس العديد من المدن والممالك والسلطنات العربية الإفريقية التي تحدث عنها الرحالة العرب في العصور الوسطى والتي دهش لها البرتغاليون أنفسهم حين وفدوا إلى سواحل شرق القارة منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادي(٢). كذلك نتج عن التجارة العربية عبر الصحراء نشوء العديد من الممالك والحواضر الإسلامية الزنجية التي تفوقت في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة، وليس المجال هنا متسعا لمناقشة تلك المؤثرات الحضارية التي تدحض ما ذهبت إليه تلك المصادر من أن الإنسان الإفريقي كان هو العملة التجاربة السائدة

<sup>(</sup>١) صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم : زنجبار، القاهرة ١٩٥٩، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) أحمد سويلم العمرى : العرب والإفريقيون، القاهرة ١٩٦٧، ص ص ٩٨ - ١٠٦٠

لدى العرب في القارة الإفريقية. والحقيقة أن هذه المصادر لا تنظر إلى مسألة العرب والرق في إفريقيا من خلال إطارها التاريخي والاجتماعي على عكس ما تضعه من تحليلات اقتصادية لتجارة الرقيق الأوربية عبر الأطلنطي. ولعل ما ينبغي أن نشير إليه في هذا المجال هو أنه على الرغم من أن تجارة العرب في إفريقما استمرت لفترات طويلة إلا أنها اقتصرت على الجهود الفردية وقل أثرها في غرب إفريقيا منذ بداية القرن السادس عشر حين تحولت التجارة إلى سواحل المحبط الأطلنطى بدلا من سواحل البحر المتوسط(١). وفي شرق إفريقيا استمرت تجارة الرقيق العبربية تجارة متحدودة لأنه لم يحدث توغل عبربي منظم في دواخل شرق إفريسقيا إلا بعد تأسيس السلطنة العربية في زنجبار منذ منتصف القرن التاسع عشر(٢)، ولا توجد لدينا بطبيعة الحال إحصائيات عن حجم تجارة الرقيق العربية في الفترة التي سبقت القرن التاسع عشر إلا أن التقديرات التي وضعت عن هذه التجارة في شرق إفريقيا خلال النصف الأول من ذلك القرن لم تكن تتجاوز (۲۰,٠٠٠) سنويا وذلك استنادا على تقدير الكابتن كوجان من الأسطول الهندى البريطاني في تمقرير بعث به إلى حكومته أوضح فيه العدد بالنسبة للرقيق الذين يصدرون من زنجبار إلى أقطار البحر الأحمـر وشبه الجزيرة العربية وفارس<sup>(٣)</sup>. وقد يرتفع هذا التقدير بطبيعة الحال إذا أضفنا إليه عدد الرقيق الذين كانوا ينقلون من الحبشة والسودان إلى مصر والجزيرة العربية، ومع ذلك فلم يكن العرب وحدهم الذين كانوا يقومون بهذه التجارة وإنما شاركهم فيها الأوروبيون والهنود الذين كانوا يمولون معظم عملياتهم، وإذا كانت تلك تقديرات السرقيِّق في السودان وزنجبار والحبشة حيث وسيلة النقل سهلة ورخيصة وهي البحر في ظل الرياح الموسمية بالنسبة للرقيق المصدر إلى الجزيرة العربية، فإنه بما لا شك فيه أن أعداد الرقيق التي كانت تصل بطريق البر عبر الصحراء إلى مصر وليبيا والمغرب كانت أقل من ذلك بكشير، وذلك على الرغم مما تعمدته بعض المصادر الأجنبية من إبراز القطاع

<sup>(</sup>١) بوركهارت : رحلات في بلاد النوبة والسودان ص ص ٢٦١ – ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) شارل جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجـارية عن شرق إفريقيا تعريب يوسف كمال، القاهرة ١٩٢٧، ص ص ٢٢٣ – ٢٢٤.

Bovill, E. W., The Golden Trade of the Moors, London, 1968, p. 13. (Y)

الجغرافي من العالم القديم وكأنه سوق كبير يحتاج إلى أعداد ضخمة من الرقيق، ومن الواضح أن هذه المصادر لم تفرق بين الرق في العالم العربي والعالم الغربي، فعلى حين اتخذ الأوروبيون من الرق نظاما اقتصاديا فإنه كان يشكل عند العرب نظاما اجتماعيا بالدرجة الأولى، وبالتالي لم تكن حاجة العرب إلى الرقيق بنفس الدرجة التي كانت عليها حاجة العالم الأوربي أو الأمريكي، ومن ثم فإن النظرة الثاقبة تؤكد لدينا أن الأوروبيين هم الذين اتخذوا من الرق وسيلة لجمع الإفريقيين من سواحل القارة وهضابها وأدغالها للعمل كأرقاء مسخرين في منزارع العالم الجديد وكان لا يهمهم أن يقع الإفريقيون صرعي نتيجة الأوبئة أو الأمراض أو العمل الشاق ما دام سيل هذه التجارة يتدفق على مزارعهم (۱).

ولعل مما يثير الدهشة أن تجارة الرقيق الأوربية وجدت من يدافع عنها من الأوربيين الذي أكدوا على أن استرقاق الأوروبيين للإفريقيين خير لهم وأنه مادامت عملية الاسترقاق شيئا طبيعيا بين الإفريقيين أنفسهم فلا بأس أن يقوم بها الأوربيون الذين هم أكثر عدالة في معاملة الإفريقيين من ملاكهم الوثنيين(٢). وقويت هذه المقولات حمين وجمد الأوروبيون في تجارة الرقيق تجارة مربحة. والحقيقة التي لا مراء فيها هي أنه إذا كان الإفريقيون قد تعرضوا لحالات الاسترقاق في أوطانهم نتيجة ظروف اجتماعية أو اقتصادية معينة فإن حالات الاسترقاق هذه لا يمكن مقارنتها بما صار عليه الزق وتجارته لدى الأوربيين، ولعل مَا لا سبيل إلى إنكاره أيضًا أن الحروب الداخلية في إفريقيًا كان للأوربيين الدور الكبير في إثارتها حين عقدوا الاتفاقيات مع الزعماء وأمدوهم بالأسلحة، وساعد تنافس الإفريقيين على تلك التجارة قيام الحروب فيما بينهم وهي حروب لم تعد مرتبطة بالعرف أو التقاليد الدينية كما كانت في الماضي وإنما تحولت إلى عمليات غزو واستحواذ مجردة أدت إلى نشر الفوضى وتشريد المجتمعات وتحطيم القبائل، وأصبح هدف الإفريقيين الدفاع عن أنفسهم ضد المغيرين أو الاشتراك في تلك الحروب لصالح التاجر الأوروبي (٣)، وعلى عكس ما أوردته كشير من المصادر الأجنبية من أن الأوربيين جماءوا إلى إفريقيما لنشر الحضارة نجد أن أغلب الحضارات التي كانت

<sup>(</sup>١) رونالد وايدنر : إفريقيا جنوب الصحراء ص ١٥١.

<sup>(</sup>۲) جون کیلی : بریطانیا والخلیج، جـ ۲ ص ۱۲.

<sup>(</sup>٣) أحمد سويلم العمرى : العرب والإفريقيون ص ص ٩٣ - ٩٤.

قائمة فى إفريقيا قد انهارت بعد قدوم الأوربيين، ولعلنا لا نجانب الصواب إذا ما ذكرنا أن تجارة العرب فى الرقيق لم تؤثر على نمو المجتمعات الإفريقية لأنها كانت تجارة محدودة ولم يتضخم حجمها نسبيا إلا بعد وصول الأوروبيين إلى سواحل القارة الإفريقية (١).

ومن المتفق عليه أن البرتغاليين كانوا أول الشعوب الأوربية التى اشتغلت في تجارة الرقيق في العصر الحديث، ثم جاء في ركابهم الإسبان والإنجليز والهولنديون والفرنسيون والدانيماركيون. وكان مما شجع الأوربيين على المضى قدما في هذه التجارة الطلب الهائل على الرقيق، وبذلك لم تقم تجارة الرقيق الأوربية على جهود فردية وإنما تأسست من أجلها الشركات التي عقدت الاتفاقيات وأنشأت الأساطيل وأقامت الحصون ومراكز التجارة على سواحل القارة الإفريقية ولا سيما في غربها، وكانت تلك المراكز طليعة الاستعمار الأوروبي، فضلا عن أنها ضيقت الخناق على القارة وفرضت على سكانها الرق والنخاسة وكانت تلك المتجارة سببا في الثراء الذي حدث في أوربا وازدهار المدن والمواني الأوربية وعلى رأسها بريستول ولانكستر وليفربول التي وصفت بأنها الميناء الرئيسي للاسترقاق في أوروبا أوروبا المناء الرئيسي للاسترقاق في

ولعل ما يسترعى الانتباه في هذا المجال أن التطورات الاقتصادية التى حدثت في أوروبا والعالم الجديد والتي استدعت نقل الرقيق الإفريقي بتلك الكميات الكبيرة لم تواكبها تطورات اقتصادية في العالم العربي، ومن ثم تميزت تجارة العرب في الرقيق كما أشرنا بالطابع الفردي، ومن ناحية أخرى كان أقصى ما تصل إليه تجارة الرقيق العربية هو الشمال الإفريقي بالنسبة لتجارة الصحراء أو الجزيرة العربية، والبلدان العربية المجاورة لها بالنسبة لتجارة البحر الأحمر والمحيط الهندي، بل إن عددا كبيرا من الرقيق كان يتوقف في رنجبار حيث يعملون في مزارع القصب والقرنفل، وذلك على عكس تجارة الرقيق الأوروبية التي كانت

<sup>(</sup>١) وايدنر : إفريقيا جنوب الصحراء ص ٥٥، ص ص ٧٠ – ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سعد زغلول عبد ربه: تجارة السرقيق وآثارها في استعمار غرب إفريقيا، العدد ٢٠ من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. القاهرة ١٩٧٣.

تصل إلى أمريكا الوسطى والبرازيل وأمريكا الشمالية وبعض الدول الأوروبية ومستعمراتها.

وفي مقارنة بين تجارة الرقيق الأوروبية والعسربية يذكر بازل دافيدسون -Dav idson أن تجارة العرب في الرقيق لم تكن إلا نكبة خفيفة على أطراف القارة ودواخلها، ولكنها اتخلت شكلا جديدا حين شرعت السفن الأوربية تنقل مئات الألوف من الداخل إلى الساحل، وأصبحت تلك التجارة أشبه ما تكون بالموت الأسود الذي اجتاح أوروبا في القرن الرابع عشر فقضي على ما يقرب من ثلث سكانها بل كانت هذه التجارة أسوأ لأن نتائجها الاجتماعية والنفسية كانت أقسى من ذلك الوباء الذي انقضي وانقضت معه آثاره (١١). ومع ذلك فقد يكون من الصعوبة تحديد ما فقدته القارة الإفريقية طيلة القرون الأربعة التي عملت فيها أوربا بتجارة الرقيق إذ إن أية محاولة لوضع تقييم دقيق لحجم وسعة تلك التجارة مقضى عليها بالفشل منذ البداية لعدم توافر إحصائيات أو أرقام صحيحة، على أنه يمكن الوصول إلى تصور عام لحجم هذه التجارة إذا أخذنا في اعتبارنا موت الإفريقيين في العمليات العسكرية وهلاك الكثيرين منهم خلال المسيرة الشاقة من الداخل إلى الساحل حيث المراكز التي كانوا يكدسون فيها قبل ترحيلهم أو الذين يموتون في السفن نتيجة الانتحار أو الاختناق أو الإلقاء بهم في البحر أو أثناء تطويعهم وأقلمتهم للعمل. ومن تلك الظروف يمكننا إدراك مــدى سعة هذه التجارة وأثرها على انهيار التماسك القبلي الاجتماعي مما سهل على الحركة الإمبريالية اجتياح القارة الإفريقية دون أن تجد مواجهة لها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. والقسوة التي اقترنت بالحصول على الرقيق والاتجار فيهم أصبحت قصة معروفة حتى أن مناقشتها تعتبر من الأحاديث المعادة، ولكن يهمنا أن نشير إلى أنه قد ترتب على الجـشع الأوروبي في تجارة الرقيق أن أصبح ما لا يقل عن ١٠٪ من سكان الولايات المتحدة الأمريكية من الزنوج، أما سكان أمريكا الوسطى والبرازيل فإن كثيرا من سكانها يرجعون بأصولهم إلى الزنوج بل إن غالبية زنجية هي التي تشكل عناصر السكان في كل من هايتي وسان دومينجو. وعلى عكس ذلك لا نجد سوى

<sup>(</sup>١) كلارك وهاردنج : تجارة الرق والرقيق، ص ص ٢٦ – ٤٧، ٥٦ – ٥٠.

جماعات قليلة من الزنوج في العالم العربي وحتى هذه المجموعات التي وجدت في الماضي لم تلبث أن انصهرت وسط المجموعات العربية، ومع تأكيدنا على تلك الحقيقة التاريخية إلا أن بعض المصادر الأجنبية تعطى انطباعا لدى قارئها بأن قلة الزنوج في العالم العربي لا ترجع إلى قلة ما كان يصدر منهم وإنما ترجع في الدرجة الأولى إلى خصى الذكور عما أدى إلى وقف تناسلهم (١)، والحقيقة أن كل ما قيل عن ذلك فيه الكثير من المبالغة، وربما تكون تلك المصادر قد خلطت بين عمليتي الخصى والختان. وطبقا لما يذكره بوركهارت أنه إذا اقتنى العربي غلاما ختنه وأطلق عليه اسما عربيا وأدخله الإسلام، ويؤكد أنه لم يكن هناك سوى إقليم واحد من أقاليم السودان الغربي وهو إقليم برنو الذي كانت تجرى فيه عملية واحد من أقاليم السودان الغربي وهو إقليم برنو الذي كانت تجرى فيه عملية الحصى والتي كانت تتم في الأغلب لتزويد تركيا بالحراس القائمين على خدمة الحريم حتى أن محمد على في عام ١٨١٥ أمر بحضى مائتي غلام من دارفور وأهداهم إلى الباب العالى، وهذه العملية كما يقرر بوركهارت صراجة كان يزدريها العرب و بمقته نها (١).

ومن ناحية أخرى تحاول بعض المصادر الأجنبية أن تقلل الفترة التى مارست فيها أوروبا تجارة الرقيق، من ذلك ما ذكره جون جنتر Ghunter أن الاسترقاق لم تمارسه أوربا بشكل مكثف إلا لمدة قرنيين ونصف قرن وعلى وجه التحديد بين عامى ١٥٦٢ و ١٥٠٠ كما يذكر رولاند وايدنر أن عدد الأرقاء الإفريقيين الذين وصلوا إلى الأسواق الأجنبية بين عامى ١٤٤١ و ١٨٨٠ لم يتجاوز ستة ملايين (٤). ولعل ما تجدر الإشارة إليه أن الوعى الإفريقي أدى إلى نشوء فكرة الزنجية منذ أوائل القرن الحالى التى شاعت في غرب إفريقيا وانتقلت إلى شرقها، الزنجية منذ أوائل القرن الحالى التي شاعت في غرب إمريقيا وانتقلت إلى شرقها، إلا أن ما يؤخد على دعاة الزنجية أنهم وقعوا تحت تأثير مزاعم بعض كتاب الغرب الذين اتهموا العرب ببدء تجارة الرقيق الإفريقية، وذلك تهربا من المسئولية التاريخية

Coupland, R., the British anti- slavery Movement, p.p. 36 - 38, See Also Burns, (1) History of Nigeria, London, 1958, p. 67.

<sup>(</sup>۲) بورکهارت : رحلات فی بلاد النوبة والسودان، ص ص ۲۲۱ – ۲۲۲

Ghunter, John, Inside Africa Vol. II, London, 1959, p. 11. (7)

<sup>(</sup>٤) وايدنر : إفريقيا جنوب الصحراء ص ١٠٤.

لدول الغرب في هذه التجارة الشائنة حتى أننا نجد بعض المثقفين الإفريقيين أصبحوا يرددون تلك المزاعم متهمين تجارة العرب في الرقيق بأنها كانت المعول الذي هدم إفريقيا السوداء بل ربما نجد هذه الاتهامات تكال للعرب بأكثر مما يتعرض له الأوربيون ودورهم في النخاسة والاستعمار. والأمر الذي لا شك فيه أن فكرة الزنجية كانت في نشأتها ردة فعل إفريقية ضد تجارة الرقيق الأطلنطية والاستعمار الغربي ولم تكن كما أراد لها بعض مفكريها أن تكون ردة فعل لتجارة الرقيق الموبية عبر الصحراء أو المحيط الهندي أو الوجود العربي في إفريقيا (١).

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن تجارة العرب في الرقيق رغم أنها استمرت قرونا عديدة إلا أنها لم تنتعش إلا في القرن التاسع عشر أما قبل ذلك القرن فمن المؤكد أنها كانت تجارة محمدودة، ففي شرق إفريقيا اقتصرت على أطراف القارة وسواحلها إذ لم تكن طرق القوافل قد انتظمت في الداخل. وفي غرب إفريقيا انهارت قوافل الصحراء القديمة التي كانت تربط شمال إفريقيا بمناطق جنوب الصحراء كما خيم الركود الاقتصادي على موانئ البحر المتوسط بما في ذلك مصر، وشهدت الفترة من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر الميلادي اضطرابات وقلاقل قبلية أثرت على حركة التجارة عبر الصحراء التي تحولت إلى سواحل الأطلنطي لصالح تجارة الرقيق الأوربية، ولعل مـا يثير الانتباه أيضا أن نمو تجارة الرقيق العربية في القرن التاسع عشر لم يكن لصالح الاقتصاد العربي بقدر ما كان لمصلحة تجار الرقيق الأوربيين أنفسهم، وطبقا لتقرير رجبي القنصل البريطاني في زنجبار في عام ١٨٤٠ نجد أن تجارة الرقيق الفرنسية فاقت في اتساعها تجارة الرقيق العربية حيث كانت الشركات التجارية الفرنسية ومن أبرزها شركة فيدال تقوم بهذه التجارة تحت ستار نظام العمال الأحرار الذي لم يكن إلا تحايلا قانونيا على الاسترقاق (٢). ومن ناحية أخرى انهارت مصالح التجار العرب منذ نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وأخذ النفوذ الاستعماري يحل بدلا من نفوذ

<sup>(</sup>١) حامد ربيع : الزنجيـة في الفكر السياسي : مجلة العلوم القانونية والاقتـصادية ـ العدد الثاني السنة ١٤ ـ يولية ١٩٧٣، ص ص ٣٤ \_ ٥٣٥ .

Coupland, R., East Africa and its invaders, p. 305. (Y)

تاجر الرقسيق العربى، وكان من جسراء ذلك أن شهدت كثير من المناطق الإفريقسية صراعات مسلحة قادها تجار الرقيق العرب أو المولدون ضد المستعمر الأوربى ومن بين هذه الثورات التى ظهرت فى بعض المناطق الإفريقية ثورة المهدى فى السودان وثورة بوشيرى والماجى ماجى فى بعض مناطق الاستعمار الألمانى فى شرق إفريقيا وثورة تيبوتيب فى مناطق الاستعمار البلجيكى فى الكونغو وعشمان دانفوديو فى مناطق الاستعمار الإنجليزى فى نيجيريا.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الدول الاستعمارية، وعلى الأخص بريطانيا قد استغلت حركة الغاء تجارة الرقيق في التغلغل الاستعماري في إفريقيا بدعوي القضاء على تلك التجارة في مصادرها الداخلية ومن ثم أخذ الرحالة الأوربيون من رواد حركة الكشوف الجغرافية يبررون التدخل الاستعماري بما عمدوا إليه من تهويل في تجارة الرقيق العربية ومسالغتهم في الإحتصائيات الختاصة بتلك التجارة بهدف إثارة الرأى العام الأوربي، ومن بين هؤلاء السير صمويل بيكر الذي تحدث في كتابه ألبرت نيانزا عن القوافل العربية التي كانت تتجه بالرقيق من المناطق الاستواثية إلى موانئ التصدير في سواكن ومصوع وهرر وزيلع وبربرة. كما كانت لكتابات وتقارير لفنجستون أثرها الكبير في تهييج الرأى العام الأوربي إذ أخذ يصور منطقة البحيرات الاستوائية على أنها وكر كبير من أوكار تجارة الرقيق. وأخذ يرسل لبلاده المعلومات الكثيرة عن أنشطة العرب في تجارة الرقيق كما وصف رحلة الرقيق من الداخل إلى موانئ شرق إفريقياوهم يحملون العاج على رؤوسهم وأنهم يوثقون بعضهم بالبعض الآخر ويساقون بالسياط حتى أن كثيرا منهم كانوا يموتون في الطريق، أما عن رنجبار فقد تحدث الكابتن هينز ١٨٣٤/١٨٣٤ عن سوق الرقيق بها مؤكدا أنه رأى بنفسه سبعمائة فتاة وهن معرضات لفحص غير إنساني مقرر من قبل المشترين، أما عن بوفيل Bovill فقد ذكر أن الظروف كانت أشد قسوة في رحلة الرقيق عبر الصحراء الكبرى وقليل منهم كان يصل سالما إلى أسواق الرقيق ببنغازى وطرابلس وتلمسان وغيرها، وأن كل مسافر في الصحراء كان يقرر مدى الفزع الذي ينتابه حين يجد آلافا من الهياكل الآدمية من الرقيق تتكاثر حول الآبار مظهرة الأمل الأخير للوصول إلى الماء ثم الموت نتيجة الإجهاد والإعياء(١).

Bovill, The Golden Trade of the Moors, London, 1958, p. 243. (1)

وقد بدأت بريطانيا تنفذ إلى سلطنة زنجبار في حركتها ضد إلغاء تجارة الرقيق العربية منذ عام ١٨٢٢ حينما عقدت معاهدة مورسبي التي كانت تفرض حظرا جزئيا على تجارة الرقيق، ثم معاهدة ١٨٤٥ الـتي كانت أكثر تحديدا لتلك التجارة وقد أجازت هاتان المعاهدتان لبريطانيا حق تفتيش السفن ومصادرتها بتهمة اشتغالها بتجارة الرقيق(١). على أنه مما يلفت النظر أن معاهدات وقرارات الإلغاء التي التزمت بها السلطنة العربية في زنجبار لم تكن موجهة ضد التجار العرب فحسب وإنما كانت موجهة أيضا ضد تجارة الأوربيين للرقيق في شرق إفريقيا حيث ألحت بريطانيا على حاكم السلطنة تسليمها الرعايا البريطانيين المتورطين في تلك التجارة، ولعل الأوامر التي أصدرها السيد سعيد سلطان زنجيار إلى ولاته في شرق إفريقيا بمنع بيع الرقيق إلى الشعوب المسيحية يوضح لنا مدى تورط هؤلاء في تجارة الرقيق في شرق إفريقيا(٢). على أن الخطوة الأكثر حسما في إلغاء تجارة الرقيق في شرق إفريقيا حدثت بعد وفاة السيد سعيد في عام ١٨٥٦ حينما عمدت بريطانيا إلى فصل سلطنة رنجبار عن مسقط على أساس أن التقسيم يهيئ لها الفرصة للقضاء على تجارة الرقيق على اعتبار أن المجتمع العماني بني نظامه الاقتصادي على الرق واستمرار خضوع زنجبار لعمان معناه الاستمرار في ممارسة تلك التجارة، وعلى عهد خلفاء السيد سعيد نجحت بريطانيا بمقتضى معاهدة ١٨٧٣ في إيجاد حظر شامل لتجارة الرقيق، كما أقدمت على إلغاء نظام الاسترقاق في رنجبار في عام ١٨٩٧. ولعل من الأمور الملفة للنظر أن الحكام العرب الذين تجاوبوا مع حركة إلغاء تجارة الرقيق سواء كان ذلك لنوازعهم الإنسانية أو للضغوط الاستعمارية التي تعرضوا لها قد عانوا نتيجة لذلك كثيرا من المتاعب الاقتصادية فضلا عن أنهم لم يأخذوا من بريطانيا تعويضا عن إلغاء تلك التجارة على الرغم من أن بريطانيا دفعت لإسبانيا في عام ١٨١٧ على سبيل المثال ٤٠٠,٠٠٠ جنسيه إسترليني لموافقتها على إلغاء الرقيق(٣)، ومن ناحية أخرى فإنه على حين تطلبت الضرورات الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة الإمسريكية إلغاء الرق فإن تلك الضرورات الاقستصادية لم

Ghunter, J., op. cit., Vol. II, p. 349. (1)

Ibid. (Y)

<sup>(</sup>٣) جمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد في عمان وشرق إفريقيا، القاهرة، ١٩٦٧، ص ص ٢٤٧ - ٢٤٩.

تتمش مع البلدان العربية أو الإفريقية، وعلى العكس من ذلك فإن إلغاء الرق في إفريقيا أحدث آثارا اقتصادية سيئة لأن المجتمعات العربية الإفريقية لم تواكب التطورات الاقتصادية أو الصناعية في أوروبا، وكانت تلك المجتمعات لا تزال في أشد الحاجة إلى الأيدى العاملة من الرقيق حيث كان يعهد إليهم بفلاحة الأرض، كما تعرض الحكام العرب لفقدان مراكزهم أمام رعاياهم حيث كان يشكل الرق السلعة الهامة في تجارتهم أو القوى العاملة في مزارعهم، يضاف إلى ذلك أن إلغاء تجارة الرقيق أحدث انتكاسة في تجارة العاج حيث أصبح من الصعوبة حمل العاج من الداخل إلى مراكبز التصدير على الساحل في الوقت الذي لم تكبن قد أنشئت فيه وسائل المواصلات الحديثة. والأهم من ذلك فقد أدى إلغاء الرق في زنجبار إلى إثارة العديد من المشكلات الاقتيصادية والاجتماعية، إذ كان كثير من الملاك يمتلكون المثات من العبيد الذين يشغلونهم في إدارة مزارعهم ويعني تسريحهم أو تحريرهم فعجأة أن يتوقف العمل وتنقطع الموارد. وفضلا عن ذلك فقد كان من نتيجة قرارات التحريم المفاجئة ظهور مشكلات كثيرة فيما يتعلق بإثارة الفوضى والاضطرابات (١). وقد ذكرت بعض المصادر المعاصرة أن رنجبار امتالات فجأة بالألوف من المتعطلين عن العمل حيث وجد الرقيق أنفسهم ولأول مرة بلا موارد ولا مأوى بعد أن تخلى عنهم الجميع وعلى رأسهم الإنسانيون من رسل مكافحة الرقيق الذين ظنوا أنهم أدوا أدوارهم وأنجزوا رسالتهم (٢)؛ دون أن يقدروا النتائج التي ترتبت على هذا الإلغاء من جرائم وتشرد حتى ذكر أحد أعضاء لجنة تقصى أحوال الرقيق في سلطنة زنجبار أنه لقى من العبيد الطلقاء من ودوا لو عادوا إلى الرق ثانية حيث فقدوا الرباط الإقطاعي القديم الذي كان يربطهم ببعض المزارع وملاكهم العرب. وكانت مزارع العرب في زنجبار تدار على غرار الأنظمة الإقطاعية التي عرفتها المجتمعات الآسيوية حيث كان يقدم للرقيق مساحة من الأرض تقرب من أربعة فلدادين يعمل في زراعتها ثلاثة أيام في الأسبوع ويقوم بدلا من دفع الإيجار بالعمل في مزرعة المالك العربي في الأيام المتبقية (٣). بينما أكدت كثير من

<sup>(</sup>۱) جون کیلی : بریطانیا والخلیج، جـ ۲ ص ۲۶.

<sup>(</sup>۲) سعيد بن على المغيرى : جهينة الأخبار في تاريخ رنجبار، ص ص ٣١٨ – ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) سالمة بنت سعيد (إميلي رويت)، مذكرات أميرة عربية، ص ٢٤٨.

المصادر بأن الإفريقى أصبح يعانى الاسترقاق حتى بعد تحريره من الأوروبيين الذين كانوا يكلفونه بما هو فوق طاقته، ولذلك كان من الطبيعى أن يفضل الرقيق مالكه العربى على المستعمر الأجنبى الذى رغم تحريره له إلا أنه أخذ يعامله معاملته لشخص أدنى مرتبة وأكثر استغلالا(١).

أما فيما يتعلق بمصر فمن المعروف أن من بين دوافع محمد على لفتح السودان في عام ١٨٢٠ حاجمته إلى أعداد كبيرة من الزنوج لتجنيدهم في الجيش المصرى أو استخدامهم في بعض مشروعاته الصناعية، كما ارداد استخدام الأسر التركية التي وفدت على مصر للرقيق في حياتهم المنزلية. وفي عام ١٨٣٧ قابلت محمد على بعثة إنجليزية برئاسة الكولونيل كمبل والدكتور بورنج واقترحت هذه البعثة أن يمتنع الباشا عن دفع رواتب الموظفين والضباط والجنود في السودان بالرقيق، وتجمع لدى محمد على من الأسباب التي جعلته يتفق مع البعثة الإنجليزية في وضع حد لتجارة الرقيق بعد أن فشلت محاولاته في إيجاد جيش من الزنوج. وحين زار محمد على السودان في عام ١٨٣٨ أصدر أوامره بمنع حملات جلب الرقيق، ومع ذلك فقد استمر الحكام الأوروبيون الذين يبعث بهم محمد على إلى السودان يحتكرون التـجارة لأنفسهم، ولعل ذلك مما دفع سعـيد باشا في عام ١٨٥٦ إلى إصدار أوامره بفصل كل موظف في السودان يتهم بممارسة تلك التجارة. ومع ذلك فإن مسألة الرق كانت من المسائل التي أخفق النظام المصرى الجديد في علاجها إذ إن انهار نظام الاحتكار في عام ١٨٤١ وفتح النيل الأبيض للملاحة والتجارة أدى إلى توافد التجار الأوربيين وتجار اللفانت للعمل في تجارة الرقيق وبرزت من بينهم أسماء كثيرة من أمثال : كامبلي وملزاك وبارثلمي ولابارج، وإن كان قد حدث في عام ١٨٦٠ أن باع هؤلاء وكالاتهم إلى التجار العرب والأتراك حيث ظهرت في الخرطوم بيوت العقاد والبصيلي وود إبراهيم وخورشيد من الأتراك وشنودة وغطاس من الأقباط المصريين (٢). وقد بلغ هؤلاء

<sup>(</sup>١) هولنجزورث. ل، زنجبار تحت الحماية ـ ترجمة حسن حبشى، القاهرة ١٩٦٨، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>۲) محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان – تاريخ وحدة وادى النيل في القرن التاسع عشر ۱۸۲۰ – ۱۸۹۹، ص ص ۹۱ – ۹۰.

شأوا كبيرا حتى أن أقاليها بأسرها خرجت من نفوذ حكومة الخرطوم وخضعت للسلطان المتصاعد لأولئك التجار، وكان من جراء ذلك تلك العقدة التي ترسبت في نفوس الجنوبيين ضد الشماليين على الرغم من أن الحقائق التاريخية تؤكد لنا أن كشيرًا من الأوروبيين قد أسهموا في تلك التجارة. وحين وصل الخيديو إسماعيل إلى الحكم في عام ١٨٦٣ قطعت حركة الإلغاء شوطا كبيرا سواء كان ذلك بسبب تجاوبه مع تلك الحركة في حد ذاتها أو كان يهدف من ورائها تقوية نفوذه، وإن كمان استخدام الخمديو إسماعيل لموظفين أوربيين يؤكد لنا رغبته في القهضاء على الرق وليس فقط دعم نفوذه في مناطق أعالي النيل، ولعل الطلب الذي تقدم به الخديو إسماعيل إلى قناصل بعض الدول الأجنبية في الخرطوم برفع حمايتهم عن تجار الرقيق سواء من العرب أو الأوربيين يؤكد لنا الدور الذي لعمه الأوروبيون في تنشيط هذه التجارة. وعلى الرغم من أن الخديو إسماعيل كان يدرك جيدا أنه من المتعذر تحديد وقت معين لإلغاء تجارة الرقيق إلى الما إلا أنه خضع لضغط الحكومة الإنجليزية وعقد معها معاهدة ١٨٧٧ التي كانت تنص على أن يتم الإلغاء في مصر خلال سبع سنوات وفي السودان خلال اثنتي عشرة سنة، ونصت المعاهدة عملى تعهد الحكومة المصرية من الآن فيصاعدا على عمدم إدخال الرقيق بأراضي القطر المصرى وملحقاته سواء بطريق البر أو البحر، وبأن يعاقب بأشد الجزاء حسب مقتضى القوانين المصرية الجارى العمل بها أو بما تحده المعاهدة كل من وجد متعاطيا بيع الرقيق مباشرة أو بواسطة غيره، ولعل بما يلفت النظر في هذه المعاهدة أنها تقر صراحة على أن هناك تجارا من غير التابعين للحكومة المصرية يمارسون تلك التجارة حيث أنها قصرت سلطة الحكومة المصرية في محاكمة من يتعاطى هذه التجارة على من كانوا من توابعها فقط(١).

ويعتقد كثير من المؤرخين أن معاهدة ١٨٧٧ كانت من أهم الأسباب التى أدت إلى اندلاع الثورة المهدية في السودان التي وصفها بيير كرابيتس Crapites بأنها كانت وليدة القوانين الاقتصادية أكثر من التعصب الطائفي. ولما كان غردون الذي

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيلات عن معاهدة ١٨٧٧ انظر: إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار، جـ ٢ القاهرة ١٩٢٣، ص ص ٣٤٨، ٣٤٧.

عينه إسماعيل حكمدارا لعموم السودان قد بادر بعزل الموظفين المصريين والسودانيين واستبدل بهم جماعة من الأوروبيين في المناصب الرئيسية فقد صور هذا العمل باعتباره تعصبا من النصرانية ضد الإسلام، وكما يذكر ولفرد بلنت أنه كان من الأجدى لإلغاء تجارة الرقيق تشجيع الإصلاح الديني بإصدار الفتاوى الشرعية التي تكفل القضاء على تلك التجارة، وإن مجرد فتوى يصدرها شيخ الإسلام بتحريم تجارة الرقيق كانت تعد في رأيه أجدى من جيش بأكمله يرسل من أجل تحقيق تلك الغاية.

بقى أن نشير أخيرا إلى أن معظم المصادر الأجنبية تحدثت عن الدور الحضارى الذى قامت به أوروبا لإلغاء الرق وتجارته دون التركيز على ما حققته من وراء ذلك من سيطرة ونفوذ، ولعل ما يوضح لنا ذلك أن مؤتمر برلين ١٨٨٥ - ١٨٨٥ لتقسيم القارة الإفريقية بين الدول الاستعمارية قد أشار في ميثاقه إلى مسئوليات الدول الأوربية في حمل رسالة الحضارة إلى إفريقيا، كما أثنى على جهود البعثات التبشيرية وجمعيات إلغاء الرق(١). وقد يكون حقيقة أن المستعمرين أبطلوا الرق الفردى إلا أنهم استبدلوا به الرق الجماعي، إذ إن استغلال الإفريقيين في المصانع والمناجم والغابات تحت وطأة العمل الإجباري كان هو الاسترقاق بعينه، أو الرق الحديث كما أطلق عليه بعض الباحشين، وبذلك لم تكن الأساليب على الشعوب الإفريقية في فترة قاتمة من تاريخها(٢).

Pruen, The Arab and the African, London, 1891, P.P. 241-242. (Y)

<sup>(</sup>٢) أحمد سويلم العمرى : الإفريقيون والعرب، القاهرة ١٩٦٧ ص ص ٩٠ ـ ٩٧.



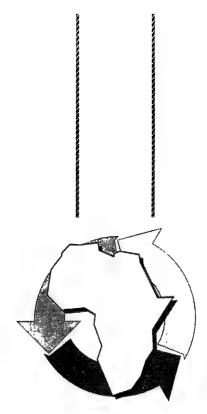

## الفصل السادس

سلطنة زنجبار وامتدادها إلى الكونغو وهضبة البحيرات



أشرنا في الفصل الثاني من ذلك الكتاب كيف استطاع عرب الخليج والجزيرة العربية تأسيس عدة مدن وإمارات إسلامية على الساحل الشرقي لإفريقيا. وقد شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر نجاح سلطنة عمان في ضم المقاطعات الساحلية في شرق إفريقيا تحت زعامتها، وفي عام ١٨٣٢ قدر سلاطنة عمان أهمية القسم الإفريقي من السلطنة فنقل السيد سعيد بن سلطان ١٨٥٦/١٨٠٦ عاصمة حكمه من مسقط إلى زنجبار. ولاشك أن هناك دوافع كثيرة دفعت به إلى إحداث ذلك الانتقال، ومن ذلك أهمية جزيرة زنجبار باعتبارها مركزًا وسيطا للتجارة وعمليات التبادل التجاري لمقاطعات الشرق الإفريقي، هذا فضلا عما تتمتع به جزيرة زنجبار وغيرها من جزر ومقاطعات شرق إفريقيا من موارد كثيرة (١٨٠٠).

ونستطيع أن نقرر أنه بتلك الخطوة التي أقدم عليها السيد سعيد تبدأ المؤثرات الفاعلة في تاريخ زنجبار والشرق الإفريقي بصفة عامة، إذ وفد معه عند انتقاله إلى زنجبار مئات من عرب عمان والجزيرة العربية، فاردهرت التجارة وانتعشت بمقدمهم إلى درجة لم تكن معهودة من قبل، كذلك ازداد عدد الهنود في الشرق الإفريقي، وبينما كان نشاط الهنود يمقتصر على الساحل في المعاملات التجارية وأعمال النقل البحري، نجد أن التجار العرب يتوغلون في المناطق الداخلية التي لم يرتدها أحد من قبل، واستقر الكثيرون منهم في الداخل وأسسوا المراكز التجارية التي جهدوا في تقويتها، ومن ثم أصبحت تلك المراكز تشع بعضًا من السيطرة والنفوذ للسلطان في الداخل؛ حتى لقد اشتهر المثل السواحلي القائل، حينما يلعب أحد على المزمار في زنجبار يرقص الناس طربًا على البحيرات (٢).

When One pipes on Zanzibar, They dance on the Lakes.

ويبدو أن حلم تأسيس إمبراطورية عربية إفريقية قد تراءى للسيد سعيد بعد بضع سنوات من قدوم عرب عمان إلى الشرق الإفريقي، وكان يأمل أن يمتد

Younghusband, Glimpses of East Africa and Zanzibar p. 238 See also F.O. Zanzi- (\) bar p.40.

Pearce, op. cit., p.113. (Y)

بنفوذه إلى داخل القارة الإفريقية بعد أن تأكدت له السيطرة على الساحل من رأس جردفون شمالا إلى خليج دلجادو جنوبًا. وليس من شك في أن تلك السيطرة الداخلية كانت ترتبط بالناحية التجارية إذ نشطت القوافل التجارية في تحركاتها الدائبة وأصبحت تصل إلى جهات بعيدة في قلب القارة الإفريقية كبحيرات نياسا وتنجانيقا وفيكتوريا نيانزا. بالإضافة إلى أن المغامرين من التجار كانوا يذهبون في مغامراتهم بحثًا وراء العاج أو الرقيق إلى الأجزاء العليا من نهرى الكونغو والنيل، وسط الغابات الكثيفة وفي ظروف مناخية وطبيعية شاقة، وإذا ماعرفنا أن الواحدة من تلك الرحلات أو بالأحرى تلك المغامرات؛ كانت تستغرق زمنًا طويلا كان من اللازم أن يقوم هؤلاء التجار بتأسيس المحطات والمراكز التجارية التي يعتمدون عليها في أسفارهم، وعلى هذا النهج قامت عدة مستوطنات عربية على طول تلك الخطوط التجارية التي كانت تطرقها قوافل التجارة العربية (۱).

ولن يكون مجالنا دراسة تلك المستوطنات بقدر مايعنينا أن نؤكد أنها كانت تعد ولاشك امتدادًا لنفوذ وسيطرة سلاطنة زنجبار في تلك الأنحاء، وانتشار شهرتهم في أجزاء كثيرة من القارة الإفريقية، وكانت تنمى تلك السيطرة وتدعمها حركة مرور القوافل التي كانت تصل بين هذه المراكز في طريقها إلى الساحل. كما كان يؤكد تلك السيطرة أيضًا أن الطرق التجارية عبر القارة الإفريقية كانت تقع في أيدى عرب عمان الذين وفدوا مع السيد سعيد للإقامة الدائمة في رنجبار (٢). غير أنه من الصعب علينا تحديد ممتلكات السلطنة العربية في داخلية شرق إفريقيا أو في أواسط القارة بصفة عامة فإن السمة التجارية التي طبعت حكام هذه السلطنة حالت دون قيام فواصل قاطعة تحدد مدى اتساع السلطنة في الداخل (٣)، إذ إن سلطنة زنجبار قامت على أسس اقتصادية بحيث كانت لاتعترف بالفواصل مادامت عمليات زنجبار قامت على أسس اقتصادية بحيث كانت خصيصًا السهيل عمليات التبادل التجاري قائمة والقوافل تنشط في تحركاتها من مكان إلى آخر. ولم تكن تحمي تلك الطرق إلا محطات أو مراكز تجارية أنشئت خصيصًا لتسهيل عمليات

Coupland, Exploitation of East Africa.p.5 (1)

Pearce, op. cit., P. 128 (Y)

Coupland, East Africa and It's Invaders. P. 229 (\*)

التبادل التجارى، وبفضل النشاط التجارى امتد النفوذ الاقتصادى للسلطنة إلى مناطق بعيدة في الكنغو والبحيرات الاستوائية (١).

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأنظمة الخاصة التى وضعتها سلطنة رنجبار كانت تتمشى مع إنعاش الناحية الاقتصادية، إذ كان اتجاهها إلى تنشيط حركة التجارة فى الداخل والساحل عن طريق فرض أقل المكوس الجمركية بالنسبة للتجارة الخارجية بصفة خاصة، ويرجع للسلطنة العربية فى رنجبار فضل تشجيع الزراعة، وخاصة القرنفل وقصب السكر، وذلك باستغلال خصوبة بعض الجزر الإفريقية، وعلى الأخص جزيرتا بمبا ورنجبار حتى أن هاتين الجزيرتين لاتزالان تقومان حتى اليوم بإمداد العالم بالقسط الأعظم من استهلاكه من القرنفل، إذ يبلغ مقدار ماينتجانه مايقرب من ٩٠٪ من الإنتاج العالمي (٢).

وقد حرص سلاطنة رنجبار في إداراتهم لممتلكاتهم في شرق إفريقيا على تعيين حكام محليين من أهالي البلاد يدينون لهم بالتبعية والولاء، وفي بعض الأحيان كان السلاطين يبعثون بحكام من العرب أو السواحلية إلى المقاطعات الداخلية مع إمدادهم بحاميات من الجند تكون بمثابة نواة يحرص الحكام المعينون على تنميتها بأنفسهم، بشكل يحفظ لهم نفوذهم وللسلطان هيبته. غير أنه من الملاحظ بصفة عامة أن السلاطين لم يهتموا بوضع حاميات عسكرية قوية في مقاطعات الشرق الإفريقي، ولعل تحقيق الأهداف الاقتصادية التي كانوا يستهدفونها من وراء امتداد ممتلكاتهم هو الذي حال دون قيام نزعات انفصالية في تلك الممتلكات، إذ كانت المصالح الاقتصادية والرغبة في تقدم التجارة وازدهارها تستدعي استتباب الأمن والمحافظة على تبعية المقاطعات الإفريقية إلى السلطنة العربية.

Colomb, Slave Catching in the Indian Ocean P. 365. (1)

Coupland, Exploitation of East Africa P.4 (Y)

See Also Pearce, op. cit., P. 122

وبما يذكر أن العرب قد نقلوا هذه الزراعة من جزيرة موريس وكان الفرنسيون أول من أدخلوها إلى تلك الجزيرة عام ١٧٧٠.انظر:

Ruete, Said bin Sultan, p.p. 73-74

وقد تزايد عدد السكان العرب تنزايداً مطردًا خلال عهد السلطنة العربية، وكان هذا التزايد يرتبط ارتباطًا شديداً بموسم هبوب الرياح الموسمية المشمالية الشرقية حيث تصبح جنزيرة زنجبار ملأى بالتجار العرب الذين كانوا يفدون من سواحل الخليج والجنزيرة العربية، وكان يستتبع ذلك انتعاش الحركة التجارية إذ تصبح كثير من مقاطعات الشرق الإفريقي في موسم رائج من الحياة والمعاملات.

وكان عرب زنجبار يشكلون الطبقة الأرستقراطية إذ كانت تقع في أيديهم ملكية أكثر الأراضى. ويبدو أن السيد سعيد حرص على أن يكون للعرب ذلك المركز الممتاز إذ تعمد أن يأخذ معه عند انتقاله إلى زنجبار أغنياء العرب وأثرياء التجار (١).

ويمكننا أن نقسم العرب في شرق إفريقيا في عهد السلطنة العربية إلى عرب الحضارمة الذين وفدوا من الساحل الجنوبي للجزيرة العربية، وكانوا يعيشون في مناطق خاصة بهم، وكونوا قسما متمايزًا هامًا من السكان العرب، ومنهم من جاء إلى زنجبار بغرض الإقامة الدائمة؛ وإن كانت أكثريتهم قد وفدت بغرض الكسب والتجارة، وكان كثير منهم يشتغلون في عمليات النقل البحرى في مواني الشرق الإفريقي، وكان هناك أيضًا عرب جزر القمر وإن كان عددهم قليلا بعض الشيء، ولا يعرف على وجه الدقة أصل أولئك العرب؛ وإن كان من المحتمل أنهم أتوا من سواحل البحر الأحمر واستقروا في جزر القمر، ومن المحتمل أيضًا تسرب الدماء الفارسية إليهم. ثم هناك بالإضافة إلى ذلك عرب الساحل الشرقي لإفريقيا، وهم أولئك العرب الذين استقروا في سواحل شرق إفريقيا قبل عهد السلطنة العربية، أولئك العرب الذين استقروا في سواحل شرق إفريقيا قبل عهد السلطنة العربية في زنجبار ثم أخيرًا عرب عمان، وهم العرب الذين ازدهرت بهم السلطنة العربية في زنجبار بعد قدومهم إليها (٢).

ومما تجدر الإشارة إليه أن سيطرة سلاطين زنجبار على ممتلكاتهم في شرق إفريقيا لم تكن سيطرة حاسمة، ولاشك أن ذلك هو الذي شجع الدول الاستعمارية لكى تنفذ إليها. وقد حاول كشير من سلاطنة زنجبار الامتداد بنفوذهم

<sup>(</sup>١) جمال ركريا قاسم : دولة بوسعيد في عمان وشرق إفريقيا ص ٢١٨..

Pearce, op. cit., p.p. 215 -218 (Y)

إلى أبعد مماوصل إليه العرب؛ من ذلك محاولة السيد سعيد في عام ١٨٣٢ الزواج من ملكة مدغشقر ولكنه اصطدم بالنفوذ الفرنسي الذي كان عائقًا له عن التوسع جنوبًا (١)، على أنه وإن كان قد أخفق في مد سيطرته نحو الجنوب فلاشك في أنه كان أكثـر توفيقًا ونجاحًا فـي مد سيطرته نحو الشمـال، وإن ظل نفوذه مرتبطًا إلى حد كبير بالدوافع الاقتصادية؛ إذ نجح السيد سعيد في ربط المواني الشمالية في الصومال بنظامه الاقتصادي، وفي الواقع أن الهدف الاقتصادي كان هو الهدف الرئيسي الذي سعى إليه سلاطنة زنجبار، ولذلك لم يرتكزوا في نفوذهم على احتلال عسكرى أو سيطرة مباشرة. وعلى الرغم من أنه قد وقعت في عهد السيد سعيــد وفي عهد خلفائه من بعده، كــثير من الثورات الداخليــة إلا أنهم لم يلجئوا إلى قمع تلك الثورات بالمقوة خوفًا مما قد يؤدي إليه ذلك من اضطراب العلاقات بشكل قد يعوق التجارة التي كانوا يحرصون على تنشيطها غاية الحرص، ومن ثم كانت معالجة السلاطين لمشكلاتهم الإفريقية تتم غالبا بالطرق السلمية، وذلك بهدف ضمان استقرار الحياة الاقتصادية وازدهارها، وتأكيد سيادتهم الاقتصادية فيما يختص بفرض الضرائب المقررة على التجارة، وكل ذلك بطبيعة الحال لايمكن أن يتم إلا عن طريق السلم وليس عن طريق القوة أو العنف، الأمر الذي يجعلنا نميل إلى الاعتبقاد بأن سيادة رنجبار على كثير من المقاطعات الإفريقية كانت سيادة اقتصادية أكثر من كونها سيطرة سياسية أو عسكرية.

وكان مما يعزز هذه السيادة الاقتصادية حركة مرور القوافل التجارية من الساحل إلى الداخل والعكس. وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أنه حينما نقل السيد سعيد عاصمة حكمه إلى زنجبار انتظمت طرق القوافل التجارية إلى الداخل، وأصبحت زنجبار بمثابة المركز الرئيسي للتجارة. وكانت أهم طرق القوافل الطريق الذي يبدأ من بجمايو أو بانجاني على ساحل شرق إفريقيا في مواجهة جزيرة زنجبار حيث يمتد على السهل الساحلي صوب الداخل إلى طابورة التي كانت في الداخل مثل ماكانت عليه زنجبار للساحل بمثابة المركز الرئيسي للتجارة. والثابت أن طابورة مثل ماكانت عليه زنجبار للساحل بمثابة المركز الرئيسي للتجارة. والثابت أن طابورة التي كانت في الداخل مثل ماكانت عليه ونجبار للساحل بمثابة المركز الرئيسي للتجارة. والثابت أن طابورة

Coupland, East Africa and It's Invaders. P. 342 (1)

قد أسسها تجار من العرب في عام ١٨٣٠، وقد أشار المستكشفان سبيك وجرانت عندما زارا طابورة إلى أنه كان يوجد فيها جالية عربية وبعض الهنود. ومن طابورة كان هناك طريق يمتد في اتجاه الغرب حتى بحيرة تنجانيقا؛ بالإضافة إلى طريق آخر يتجه إلى الشمال. وكانت بعض الطرق التجارية تنتهى عند أوجيجى حيث تبدأ منها مجموعة من الطرق الأخرى تصل إلى بونيورو وبوغندا (١)، ومنذ عام ١٨٥٧ ظهرت سيطرة التاجر العربي سناى بن عامر على الطريق المتد من طابورة إلى كمبالا.

وبالإضافة إلى الطرق التي كانت تبدأ من الساحل في مواجهة جزيرة زنجبار؛ كانت هناك طرق أخرى تبدأ من الساحل المواجه لجزيرة كلوة حتى بحيرة نياسا.

وكان حجم المقافلة يختلف تبعًا لطبيعة الطريق الذى تسلكه، إذ كان عدد أفرادها لايتعدى الخمسين رجلا وذلك فى الطرق القصيرة المألوفة، أما فى الرحلات البعيدة فى الداخل فقد كانت القوافل تتصل بعضها بالبعض الآخر حيث يبلغ عدد أفرادها أكثر من ألف رجل يتقدمها أدلاء وطنيون يحملون رايات حمراء رمزا لحماية السلطنة العربية فى زنجبار.

وكانت الرحلة من طابورة إلى أوجيجى تستخرق ثلاثة أسابيع، ولكنها قد تمتد إلى عدة أشهر في المناطق البعيدة، كما اعتادت قوافل التجارة أن تبدأ مسيرتها خلال فترات الجفاف إذ كانت الأمطار تسبب عقبات كبيرة في حركة مرور القوافل.

وبالإضافة إلى حرص سلطنة زنجبار على إنعاش التجارة الداخلية فقد حرص سلاطنة زنجبار، خاصة في عهد السيد سعيد، على وصل المقاطعات الإفريقية التي كانوا يحكمونها بالاقتصاد العالمي، وذلك عن طريق مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات التي عقدها أولئك السلاطين مع كل من إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الولايات الألمانية التي كانت مشتركة في اتحاد الهانسا(٢).

ولم يقتصر اهتمام الأوربيين على الـتجارة أو النواحي الاقتصادية وحدها بل

Ruth Slade, King Leopold's Congo. London, 1962 p.84 ff (1)

See Also Cenleman, la Question Arabe et Congo, Brussels, 1959, P.31

Lyne, Zanzibar P. 34 see also F. O. Zanzibar P. 41 (Y)

إن الرحلات الاستكشافية والبعثات التبشيرية قد بدأت نشاطها هي الأخرى في القارة الإفريقية، وتغلغل المبشرون الأوربيون في مقاطعات الشرق الإفريقي منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، ونجحوا في تأسيس عدة مراكز تبسيرية في الداخل (١) ومن أولئك المشرين يمكن أن نذكر كرايف Krapf وريبمان Rebmann(٢) اللذين استقرا في بعض المقاطعات التابعة لسلطنة زنجيار يبشران بالمسيحية. ومن المهم أن نذكر أن كثيرًا من المبشرين والمستكشفين لاقوا كثيرًا من عناية ورعاية حكام السلطنة العربية، فقد ذكر كرابف في الكتاب الذي وضعه عن شرق إفريقيا مقدار مامنحه له السيد سعيد من تسهيلات ومعونات، وكيف كان يستعين بنفوذه في التوغل في مقاطعات الشرق الإفريقي، وفي مباشرة نشاطه التبشيري حيث أمده السيد سعيد بخطابات توصية للرؤساء التابعين له يطلب فيها منهم أن يعاملوا كرابف أحسن معاملة لأنه رجل يعمل على تحويل الوثنيين إلى معرفة الله، وعلى ذلك ينبغى أن يقدموا له كل مايحتاج إليه من مساعدة (٣). وقد أقام كرابف عدة أشهر في زنجبار، ثم قام بعد ذلك بحركة ارتياد إلى لامـو وبلاد الجالا حيث أنشأ هناك مركزًا تبشيريًا استقر فيه بعض الوقت وفي ذهنه آمال كبيرة (٤) ولكنه، كغيره من المبشرين، وجد أن الطبيعة كانت أقسى عليه من القبائل الإفريقية المعادية له، ففي خلال بضعة أشهر من إقامته في بـلاد الجالا فقد زوجته وابنته وكاد هو نفسه يموت من جراء إصابته بالحمى (٥)، كذلك قام الفرنسيون بدور كبير في النشاط التبشيري في المقاطعات التابعة لسلطنة رنجبار إذ نجحت إحدى البعثات الفرنسية الكاثوليكية في تأسيس مستشفى ومدرستين لتعليم أبناء الزنوج، كما حذا الإنجليز حذو الفرنسيين في ممارسة بعض أنواع من النشاط التبشيري.

Mona Macmillan, Introducing East Africa. P. 167 (1)

 <sup>(</sup>۲) يرجع إلى ريبمان فضل اكـشاف جبل كليمنجارو ـ انظر المصندر السابق نفس الصـفحة، وقد وضع كرابف كتابا هاما عن بعثته التبشيرية في شرق إفريقيا بعنوان:

Travels and Missionary Labours in East Africa. London 1868

J. Krapf, Travels, Researches and Missionary Labours during an eighteen Years ( \*\*) resiednce in Eastern Africa, London 1868 p. 127.

Ibid. P. 119 (ξ)

Coupland, East Africa and It's Invaders p. 390. (a)

وكما لقى المبشرون عناية سلاطنة زنجبار وتشجيعهم فقد لقى نفس هذه المعاملة المستكشفون والرواد الأوربيون الذين قاموا بعملياتهم الكشفية فى مجاهل القارة الإفريقية مسترشدين بما أوجده التجار العرب من مراكز ومحطات تجارية فى قلب القارة الإفريقية، وقد نوه ريتشارد بيرتون Burton، وهو واحد من أولئك المستكشفين، إلى أنه بفضل عناية السيد سعيد ورعايته له نجحت بعثته الاستكشافية فى شرق إفريقيا (١).

ونحن إذا ماعرضنا لتلك البعثات الأوربية التي اتخذت شكل غزو تبشيري واستكشافي وما كان قد سبق ذلك من نشاطات اقتصادية قامت بها الدول الأجنبية، ومن وراء ذلك تقع ممتلكات السلطنة العربية، استطعنا أن ندرك جيدًا مقدار الخطر الذي كان يتربص بتلك الممتلكات التي حاول السيد سعيد أن يقيم منها إمبراطورية عربية في الشرق الإفريقي، إذ من المؤكد أن تلك الأحلام التي تراءت له لم تصادف ماكانت تستهدفه من نجاح، هذا على الرغم من وضوح رغبته الأكيدة في وضع دعائم ثابتة لتلك الإمبراطورية وانشغاله بها انشغالا كبيراً لدرجة إهماله لشئون ممتلكاته في الجزيرة العسربية والخليج العربي حتى كادت تخرج في جملتها من بين يديه. ويبدو أن السيد سعيد لم تروعه تلك الحقيقة الواقعة بالنسبة للقسم الآسيوى من ممتلكاته الذي ألف المنازعات والشورات في الوقت الذي كان مقر الحكم يبعد بضعة آلاف من الأميال عنه. ومن المؤكد أن السيد سعيد قد أنس إلى القسم الإفريقي من محملكاته فأخل يحرص على تنمية موارده واستغلال إمكانياته، بيد أن آمال ذلك الرجل في تأسيس إمبراطورية عربية في شهرق إفريقيا كان من الصعب تحقيقها وخاصة في غضون القرن التاسع عشر، ذلك القرن الذي شهد تفوق قوة أوروبا العسكرية والصناعية، وشهد هذا الرتل الطويل من المستكشفين والرواد والمبشرين والتجار الأوربيين الذين انتهوا إلى تلك الحقيقة وهي أن هناك أمكنة في إفريقيا صالحة للاستغلال وأنها قارة جديرة بالامبتلاك والسيطرة، وهكذا شاءت الظروف أن تتصادم رغبة السيد سعيد في تأسيس إمبراطورية عربية في إفريقيا مع رغبة الدول الأوربية في السيطرة على تلك القارة

Burton, Zanzibar, City, Island and Coast Vol i p.34 (1)

واستعمارها واقتسامها فيما بينها. ويمكننا أن نستعير هنا ماذكره بيرس Pearce في تعليقه على إمبراطورية السيد سعيد أنه ولد متأخرًا وفي وقت غير ملائم لتحقيق تلك الآمال التي كان يحرص عليها (١).

على أنه مهما قيل عن فشل السيد سعيد في المحافظة على ممتلكاته في الجزيرة العربية، أو عن فشله أيضًا في الإبقاء على إمبراطوريته في شرق إفريقيا إلا أننا نستطيع أن نؤكد حقيقة هامة وهي أنه في خلال السنوات التي قضاها السيد سعيد في شرق إفريقيا وضح تأثيره في تلك البلاد تأثيرًا ملحوظًا ومعروف أن شهرة السيد سعيد في العالم الخارجي إنما ترجع إلى حكمه في زنجبار أكثر مما ترجع إلى حكمه في عمان. ولاشك أن النواحي الاقتصادية ومايتبعها من حركة مرور القوافل بين الداخل والـساحل كانت من أبرز مـاتميزت به سلطنة رنجبـــار، وقد أثر عن السيد سعيد قوله: إنني تاجر قبل أن أكون سلطانًا، كما كانت سلطنة زنجبار في عهده، وفي عهد خلفائه من بعده، عاملا هامًا في إدخال المؤثرات الحضارية إلى مسجاهل القيارة الإفريقية ومن المعسروف أن توسع السلطنة ظهير واضحًا في مقاطعات الداخل إلى منطقة البحيرات الاستوائية وحوض نهر الكونغو، وقد حدث ذلك بصفة خاصة في عهد خلفاء السيد سعيد. والجدير بالذكر أن توسع السلطنة في الداخل ظل متصلا بالناحية الاقتصادية، وقد عاصر هذا التوسع صوب الداخل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر التوسع المصرى في بلاد السودان وسواحل البحر الأحمر، وامتداده إلى سواحل الصومال، ولاشك أن التوسع المصرى في إفريقيا في عهدالخديو إسماعيل ١٨٦٣ ـ ١٨٧٩ وتوسع سلطنة زنجبار في عهد خلفاء السيد سعيد، ماجد وبرغش، ترتب عليه ظهور دولتين عربيتين إفريقيتين، وكان من المنتظر لهاتين الدولتين أن تحملًا على عاتقهما مهمة نشر الحضارة في ربوع القارة الإفريقية، كما كان من المتوقع أيضًا أن تنجح هاتان القوتان في إنقاد القارة الأفريقية من تربص الحركة الإمبريالية بها، ولذلك كان الأمر في اعتقادنا سباقا بين الدول الاستعمارية وبين الدول الإفريقية المحلية نحو السيطرة على ماتستطيع كل منها أن تصل إليه من مقاطعات إفريقية. ولم يكن الاستعمار الأوروبي لتخفى عليه الجهود التي كانت تقوم بها كل من مصر وزنجبار،

Pearce, op. cit. P.120 (1)

ومن ثم كانت الخطة الاستعمارية تتجه إلى ناحيتين : الأولى هي منع هاتين القوتين من الاتحاد أو التعاون فيما بينهما؛ إذ لو حدث ذلك لأمكن تكوين قوة إفريقية كبيرة قد تستطيع أن تستقطب إليها القوى الأفريقية المحلية وبالتالى تكوين جبهة إفريقية قوية يمكن أن تقف أمام الأطماع الإمبريالية التي بدأت تظهر واضحة وتستهدف السيطرة على أقصى ماتستطيع أن تصل إليه من أجزاء القيارة الأفريقية، أما الناحية الثانية فهي العمل على إضعاف هاتين القوتين، وقد حدث ذلك أولا بالنسبة لسلطنة زنجبار حينما اتجهت الحكومة البريطانية إلى فصل الممتلكات الآسيوية للسلطنة عن ممتلكاتها الإفريقية، إذ انتهزت فرصة وفاة السيد سعيد لكي تستند على ماجاء في إحدى رسائله التي كان قلد بعث بها إلى اللورد أبردين وزير الخارجية البريطانية في عام ١٨٥٢ من أنه يوصى بتقسيم السلطنة في عمان وزنجبار بين أكبر أبنائه (١)، وحقيقة الأمر أن السيد سعيد لم يكن يقصد فصل الممتلكات الآسيوية عن الإفريقية فصلا سياسيا تمامًا، وإنما كان كل مايتجه إليه هو وضع إدارة خاصة لكل من الإقليمين، نظرًا للبعد الشاسع بينهما، ولكن الحنكومة البريطانية في الهند عملت على تحقيق الفصل النهائي بين الإقليمين إذ كانت ترى في وجود سلطنة كبيرة في الجنوء الجنوبي الغربي من المحيط الهندي خطرًا يهدد مصالحها الحيوية على طرق مواصلاتها الإمبراطورية إلى الهند، ولذلك حرصت على تأكيد الفصل السياسي بين ممتلكات السلطنة، وتنفيذًا لذلك أوفدت في عام ١٨٦١ لجنة للتحقيق إلى كل من عمان ورنجبار التي أوصت بضرورة فصل الإقليمين، وبناءً على تقرير اللجنة أصدر اللورد كساننج Canning ، نائب الملك في الهند، قراره المشهور بتقسيم سلطنة رنجبار إلى قسمين، على أنه نظرًا للفرق الواضح في موارد رنجبار وموارد إقليم عمان، فقد جاء في قرار التحكيم أن يدفع سلطان رنجبار مبلغًا سنويا من المال لأخسيه سلطان عسمان تعمويضًا عن الفرق الكبسر بين موارد الإقليمين (٢). وفي عام ١٨٧٣ عقدت بريطانيا مع السيد برغش بن سعيد، سلطان رنجبار، معاهدة خاصة بالإلغاء النهائي لتجارة الرقيق من مقاطعات الشرق

Coupland, Exploitation of East Africa p. 26.

<sup>(</sup>۱) يذكر همرتون، الـقنصل البريطاني في زنجبار، أن السـيد سعيد كــتب هذه الرسالة إلى بريطانيا لكي يعــتمد على تأييدها بعد وفاته في تنفيذ خطته في تقسيم السلطنة، انظر

<sup>(</sup>٢) راجع كتابنا دولة بوسعيد في عمان وشرق إفريقيا القاهرة ١٩٦٧، ص ٢٦٤ ومابعدها.

الإفريقى، ولما كانت هذه التجارة تدر مبلغًا كبيرًا من الأموال، فقد تعهدت بريطانيا أن تعفى سلطان رنجبار من مهمة دفع الإعانة السنوية المقررة لسلطنة عمان حيث تولت هذه المهمة عنه، وهكذا استطاعت بريطانيا السيطرة على كل من السلطنتين، سلطنة عمان التى أصبحت تعتمد عليها في مواردها المالية، وسلطنة رنجبار بعد أن أصبح سلطانها يتجه دائمًا إلى طلب مساعدتها ليتخلص من المحاولات المتكررة التى كان يبذلها سلاطنة عمان لإعادة توحيد السلطنة تحت سيطرتهم.

ولم يقف الأمر عند حد فصل القسم الإفريـقي عن القسم الآسـيوي وإنما أخذت بريطانيا وغيرها من الدول الاستعمارية تعمل على التغلغل في القسم الأفريقي الذي أصبح سلطنة قائمة بذاتها، وقامت ألمانيا بدور كبير في هذا الصدد وخاصة بعد أن أقدم جماعة من تجار ألمانيا على تأسيس شركة شرق إفريقيا الألمانية التي عهد برئاستها إلى كارل بيترز Karl Peters الذي تمكن من منازعة سيطرة سلطان رنجبار في داخلية الشرق الأفريقي، ونجح بالفعل في عقد مايقرب من اثنتي عشرة معاهدة مع زعماء القبائل الأفريقية هدف بها إلى بسط نفوذ الشركة الألمانية على المناطق الداخلية من سلطنة رنجبار منتهزا فرصة ضعف السلطنة وعدم تمكنها من تأكيد نفوذها على أجزائها الداخلية، ونتيجة للنشاط الألماني المتزايد في المناطق الداخلية في السلطنة، خـشيت بـريطانيا على نفـوذها فـاتفقـت الدولتان، ألمانيـا وإنجلترا، في عام ١٨٨٦ على تـشكيل لجنة لتقسيم المقاطعـات الداخلية من سلطنة زنجبار فيما بينهما. وقد أصدرت اللجنة قرارها الذي كان ينص على أن حدود سلطنة رنجبار تقتصر فقط على جزيرتي بمبا وزنجبار وبعض الجزر الصغيرة المجاورة لهما؛ بالإضافة إلى شريط ساحلي يمتد عشرة أميال على طول الساحل المواجه ولا يتجاور امتداده في الداخل أكثر من ثلاثمائة ميل، ومعنى ذلك أن مايلي هذا التحديد يعتبر غير تابع للسلطنة العربية، وهذه المناطق قسمت إلى منطقتى نفوذ بين إنجلترا وألمانيا، كـما مكنت إنجلترا لإيطاليا السيطرة على بعض سـواحل الصومال، التي كانت تتبع كلا من مصر وزنجبار.

كذلك نجحت بريطانيا في هدم الإمبراطورية المصرية في سواحل البحر

الأحمر والسودان ومنطقة أعالى النيل، وذلك تمكينا للحركة الاستعمارية في إفريقيا، وتطلعًا إلى بسط سيطرتها على هذه المناطق. والجدير بالذكر أن الإمبراطورية المصرية كانت قد وصلت إلى أقصى حد لها من الاتساع في عهد الخديو إسماعيل، على أن هذه الإمبراطورية لم تلبث أن بدأت تظهر فيها عوامل الانهيار نتيجة للأزمة المالية التي تعرضت لها مصر مما أتاح الظروف للدول الأوربية وعلى رأسها إنجلترا لتفكيك هذه الإمبراطورية ثم تصفيتها نهائيًا عقب قيام الثورة العرابية بمصر ١٨٨١، والثورة المهدية بالسودان ١٨٨٥، وما ترتب على هاتين الثورتين من احتلال إنجلترا لمصر، وتطلعها بعد ذلك إلى سحب القوات المصرية من السودان ومن غيره من المناطق التي وصل إليها الحكم المصرى حتى تصبح هذه المناطق أرضًا لاصاحب لها No Man's Land ومن ثم تستطيع أن تبسط سيطرتها عليها.

وهكذا كانت الدول الأوربية وبخاصة إنجلترا تدرك خطورة وجود هاتين القوتين العربيتين الإفريقيتين، مصر ورنجبار، ومايمكن أن يشكلاه من عقبات أمامها في سبيل تحقيق مشروعاتها الاستعمارية في إفريقيا. ومما لاشك فيه أن هاتين الدولتين الإفريقيتين قد أدركتا مايمكن أن يترتب على اتحادهما من قوة تمكنهما من مواجهة النفوذ الاستعماري الذي أخذت تتعرض له القارة الإفريقية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حتى أننا نلاحظ اتجاها للتعاون بالفعل بين هاتين القوتين الإفريقيتين، ثم اتجاها آخر للعداء أو على الأقل التوتر الذي حدث بينهما بفعل السياسة البريطانية، إذ حرصت بريطانيا أن توقع بينهما حتى تتمكن من السيطرة على ممتلكات كل منهما بعد تقسيمها وتجزئتها مما يسهل عليها عملية السيطرة هذه.

ولدينا من الوثائق المصرية ماتوضح لنا العلاقات التى قامت بين مصر وزنجبار، وكيف بدأت العلاقات ودية فيما بينهما بهدف تحقيق التعاون والاتحاد بين هاتين القوتين الإفريقيتين، ثم كيف توترت العلاقات فيما بينهما بفعل السياسة البريطانية، فهناك رسالة بعث بها السلطان ماجد بن سعيد سلطان زنجبار في شهر محرم ١٢٨٢هـ (١٨٦٦) إلى الخديو إسماعيل وسلمها إلى قائد السفينتين المصريتين

[الإبراهيمية وسمنود] بمناسبة مرورهما بزنجبار في طريقهما إلى مصر، وذلك قبل افتتاح قناة السويس للملاحة، وكانت هاتان السفينتان قد أوصى الخديو إسماعيل بشرائهما من أوروبا، وعندما وصلت السفينتان إلى زنجبار أكرم السلطان وفادة قبطانها ومن معه، وأهداه سيفًا مرصعًا وهدايا أخرى، كما أرسل معه رسالة إلى الخديو رد عليها الأخير برسالة ودية أخرى (١).

على أن مايعنينا بصفة خاصة مشروع معاهدة بين مصر وزنجبار. ولاشك أن اتجاه سلطنة زنج بار إلى عقد معاهدة مع مصر إنما كان يعد اعترافًا بالنفوذ الذي بلغته، فمن المعروف أن الحملات العسكرية المصرية كانت منذ عام ١٨٧٠ تصل إلى قلب القارة الإفريقية، لبث النفوذ المصرى بين قبائلها وسكانها، وكانت تلك القبائل تعامل المصريين بمزيد من الحفاوة والترحيب، ففي عام ١٨٧٢ وصلت إحدى البعثات المصرية عن طريق أوغندة إلى رنجبار، وهناك استقبلت بترحاب بالغ، إذ أظهر السكان ميلهم إلى الحكومة المصرية، وقابل قائد البعثة المصرية برغش بن سعيد، سلطان زنجبار الذي أكرم مثواه، وأظهر له شديد رغبته في مصادقة الحكومة المصرية، وأنه يريد الاستظلال بالعلم المصري العثماني على شرط أن يكون صاحب امتيار يضمن له حقوقه وحقوق أسرته ورعاياه، وأخبره أنه يخطب باسم السلطان العشماني في كل بلاده، ثم اتفق مع القائد المصرى على مشروع معاهدة تتكون من ست مواد تنص المادة الأولى على أن تكون سلطنة رنجبار تحت الحماية العثمانية المصرية، على أن يكون الملك محصوراً بالتوارث بين ذرية السلطان الحالي أو بين أعضاء أسرته، بمعنى أن يكون استياز السلطان في سلطنته شبيها بامتياز الخديو إسماعيل وأسرته في منصر، وتنص المادة الثانية على أن ترسل الحكومة المصرية موظفين من قبلها ليقوموا بتأليف هيئة الحكومة في زنجبار، وبتنظيم المالية والجند طبقا للأنظمـة المتبعة في الحكومة المصرية، ولا يجوز تعيين مصرى لأية وظيفة كانت إذا وجد وطني يقدر على القيام بها.

وتنص المادة الشالثة على أن ترسل الحكومة المصرية مبعوثين من رجالسها

<sup>(</sup>١) إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار جـ٢ ص ص ٣١٨/٣١٨.

الأكفاء ليـؤدوا كل النظامات التي تسن في سلطنة زنجبار بشأن إنشاء نظارات مالية وداخلية وحربية ونظارة مـعارف ونظارة أشغال ويكون التلاميذ المتخرجون في مدارس السلطنة مـقدمين على غيـرهم في الترشيح للوظائف، ولايجـوز لمصر أن تطلب عـساكر من زنجبار إلا إذا حـدثت حرب دينية بين أميـر المؤمنين (السلطان العثـماني) وعدو آخر فيطلب هو نفسه حينئذ جنودًا من زنجبار. ثم إن عـلاقات سلطنة زنجبار مع الدول الأجنبية يكون (عـقدها وحلها) على يد نظارة الخارجـية المصرية.

وتنص المادة الرابعة على أنه لايجوز للحكومة المصرية أن تعين أحدًا من الأجانب غير المسلمين في سلطنة زنجبار، أما إذا كان هؤلاء تابعين للحكومة المصرية فلا بأس من تعيينهم في الوظائف، أما المادة الخامسة فقد نصت على أن جميع الأموال التي تجبى من سلطنة زنجبار تنفق في شئونها ومابقى. بعد ذلك يودع في الخزانة المصرية؛ حيث تكون مصر في هذه الحالة ملزمة بصرف كل أزمة مالية أو عسكرية تصيب سلطنة زنجبار، أما المادة السادسة وهي المادة الأخيرة من مشروع هذه المعاهدة فقد نصت على أن تكون المعاهدة سارية المفعول بعد اطلاع خديو مصر عليها وإصدار أمر بقبولها.

لقد عرضنا هذه المعاهدة كى نوضح حقيقة هامة، وهى إدراك مصر للضغط الأوربى الذى كانت تتعرض له سلطنة رنجبار، فأصبح الأمر إذن بمشابة سباق بين مصر وبين الدول الأوربية فى الوصول إلى ممتلكات السلطنة العربية، والأمر الذى لاشك فيه أنه إذا ماكان قد قدر لهاتين القوتين العربيتين الإفريقيتين، مصر وزنجبار، التعاون فيما بينهما لأمكن بذلك إيجاد جبهة قوية تستطيع مواجهة الضغوط الاستعمارية التى كانت تتعرض لها هاتان الدولتان فى آن واحد، على أن هذه المحاولة لم يقدر لها شيء من النجاح، إذ تؤكد لنا بعض المصادر التى تناولناها أن غوردون باشا، وكان حينئذ حاكما باسم مصر على مديرية خط الاستواء، عرقل هذه المساعى فكتب إلى السلطان برغش بن سعيد يحذره من وقوع سلطنته تحت

الحماية المصرية، وفي نفس الوقت أوفد إلى الخديو إسماعيل من يخبره بأن سلطان زنجبار يسيء معاملة التجار المصريين (١).

وفى السجلات المصرية (وثائق القلعة سابقا ـ كورنيش النيل حاليا)، توضيح للعلاقات الودية بين مصر وزنجبار، كما فيها توضيح آخر لتوتر العلاقات بين هاتين الدولتين، فنجد مثلا في محافظ السودان ١٢٩٢هـ (١٨٧٥) بعض الوثائق التي تتناول مرور السلطان برغش بن سعيد في قناة السويس عند سفره إلى إنجلترا لزيارة الملكة فيكتوريا (٢)، وحرصه على البقاء في مصر عدة أيام عقب عودته من لندن، وعن الهدايا التي قدمت له والتي كانت تتضمن بعض الأسلحة والكتب (٣)، وعن حضوره احتفال مهرجان جبر النيل مع الخديو إسماعيل في عام ١٨٧٥ (٤).

على أننا نجد في وثائق أخرى بوادر التوتر الذي حدث نتيجة سياسة الخديو إسماعيل في الصومال؛ الذي كان لسلطان رنجبار السيادة على الجزء الجنوبي منه، وذلك بعد أن حاول الخديو إسماعيل تنفيذ مشروعه الخاص بضم البلاد الواقعة جنوب غندكرو بإيجاد طريق يصل بين أوغندة وعميسة، وكان هذا المشروع قد عرضه الضابط الأمريكي شاى لونج Chaille Longue، وكان يعمل في خدمة الحكومة المصرية، على الخديو الذي عرضه بدوره على غوردون باشا حاكم مديرية خط الاستواء، ويفهم من الوثائق التي تناولناها أن الإنجليز كانوا يعملون على عرقلة المشروع المصرى وذلك بادعائهم المحافظة على حقوق سلطان رنجبار على ساحل الصومال، وقد ظهر ذلك على وجه خاص في عام ١٨٧٥ عقب نجاح مصر في الاستيلاء على هرر، وأخذت تمتد للسيطرة على ساحل الصومال لتحقيق امتلاكها لمنفذ على ساحل إفريقيا الشرقي في موازاة خط الاستواء بهدف إنشاء

<sup>(</sup>١) سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار، جـ ٢ ص٣١٩.

<sup>(</sup>۲) وثائق عابدين (كورنيش النيل حاليا): صورة التـلغراف رقم ١٥٦ بتاريخ ١٨ ربيع الثاني ١٢٩٢ من محافظ السويس إلى المعية السنية. انظر أيضا تلغراف رقم ١٧٥ بتـاريخ ٢٠ ربيع الثاني ١٢٩٢ من محافظ بورسعيد إلى مهر دار الخديوى.

<sup>(</sup>٣) انظر محافظ السـودان ١٢٩٢ دفتر رقم ٣٢ صورة التلغراف الـعربي رقم ٩٥ ـ ٩٩، ٩٠ بتاريخ ٨ رجب ١٢٩٢ من محافظ مصر إلى مهر دار الخديوي.

 <sup>(</sup>٤) وثائق عابدين ـ دفستر رقم ٣٢ صورة التلغراف العربى رقم ١٠٩ من محافظ مـصر إلى سعادة مـهر دار الخديو.

مواصلات سريعة مع المديريات الاستواثية التي كان قد تم فتحها تكون أسهل وأقصر من مواصلات النيل (١)، ومن الطريف أن هذا المشروع الضخم الذي عملت إنجلترا على إحباطه كان يشابه من وجوه كثيرة المشروع الذي عملت بريطانيا على تنفيذه فيما بعد، وإن كان ذلك بصورة أخرى حينما عملت خلال الحرب العالمية الأولى على إنشاء سكة حديد كمبالا \_ مجبسة.

والجدير بالذكر أن تفكير مصر في هذا المشروع يرجع إلى عام ١٨٧١ وكانت آخر محاولة لتنفيذه في عام ١٨٧٦، وقد مرت جميع محاولات تنفيذ ذلك المشروع بتكتم بالغ، كما حرص الخديو إسماعيل على أن يرسل تعليماته إلى قواد حملاته بألا يسيئوا إلى القبائل الإفريقية، وتتضح هذه السياسة في رسالة بعث بها الخديوي إسماعيل إلى الكولونيل بوردى يطلب فيها منه أن يتبع سياسة معتدلة إزاء القبائل الإفريقية، ويذكر في هذه الرسالة «يجب أن تفهم أن مهمتنا لا يربطها بمهمة تجار العاج والرقيق أي غرض مشترك، والتحار يجب أن يفهموا أنك لاتذهب للإضرار بمصالحهم». غير أن هذه المحاولات لم يقدر لسها النجاح، ومن ناحية أخرى فإن التوسع المصرى في منطقة البحيرات الاستوائية لم يكن قد استتب بطريقة تسمح بأن يتم الاتصال بين الساحل والداخل، ولكن في عام ١٨٧٤ حينما أخلت الممتلكات المصرية تتسع في جنوب السودان، وأعلن الخديو رسميًا أن البلاد التي حول غندكرو قد دخلت في حسورة الخديوية المصرية، وعين الكولونسيل غردون حاكمًا لمديرية خط الاستواء، عزم الخديو على إرسال تجريدة عسكرية إلى بلاد الصومال الجنوبية لإدخال البلاد الواقعة على نهر الجوبا تحت الإدارة المصرية حتى يمكن وصل ممتلكات مصر في إفريقيا الشرقية بممتلكاتها في مديرية خط الاستواء، وقد عهد بالقيادة إلى ماكيلوب باشا، رئيس مصلحة المنارات، بدلا من القائد الأمريكي بوردي (٢)، وفيما يبدو أن الخديو إسماعيل بإسناده قيادة هذه الحملة إلى قائد إنجليزي إنما كان يستهدف من وراء ذلك محاولة استمالة الإنجليز إلى

<sup>(</sup>١) انظر بصدد ذلك إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار، جد ٢ القاهرة ١٩٢٣، ص ١٩٢٩

 <sup>(</sup>٢) راجع بحث بوردى عن هذه البعثة بمجلة الجمعية المصرية الجسغرافية مجمسوعة (١) عدد ٨ ص ٥ والخرائط الملحقة به.

مشروعاته، وإن كان ذلك لم يمنع الخديو من مراقبة ماكيلوب بواسطة شاى لونج الأمريكى؛ الذى أشركه معه فى قيادة هذه الحملة، وكذلك بواسطة بعض الضباط والمهندسين المصريين (١).

وقد أقلعت هذه الحملة من ميناء السويس في ١٧ فبراير ١٨٧٥، ولما وصلت إلى رأس حفون نزل ماكيلوب باشا، واستدعى رؤسًاء القبائل، وطلب منهم إعلان ولائهم للحكومة المصرية، فأجابوه إلى ذلك طائعين بعد أن قدم لهم شيئًا من الهدايا، وتم رفع العلم العثماني، ثم بارح حفون دون أن يترك حامية عسكرية، ومازال يتقلم ويركز الأعلام المصرية العثمانية حتى وصل إلى براوة شرقى نهر الجوبا، وكانت تتبع سلطنة زنجبار، وفيها نزلت القوات المصريّة ومعها ماكيلوب الذي استدعى إليه شيوخ القبائل، فلما حضروا إليه عرض عليهم أمر الاتحاد مع مصر، وأفهمهم مافي ذلك من الفوائد لهم فأجابوا بالقبول بسبب ماوجــدوه من عظمة القوة المصريــة التي هالتهم وأدهشتهــم بحركاتها الحــربية التي أجرتها أمامهم. وقد ترك ماكيلوب حامية في المدينة ومحافطا لها، ثم تقدم حتى وصل إلى مصب نهر الجوبا وأراد السير فيه، إلا أن الأمواج صدته وغرقت بعض المراكب والعساكر، ولما أخل مايلزم من مياه الشرب عاد إلى قسمايو، التي سميت في الخريطة التي وضعها ضباط أركان حرب الحيش المصـري باسم بور إسماعيل، التي اندهش أهلها لما رأوه من قوة هذه التجريدة وأقبلوا في زوارقهم سائلين من أين أتت، وما المقصود من حضورها؟ وقد أجابهم ماكيلوب بأن القصد اكتشاف نهر الجوبا.

ويستدل من المصادر التى تناولناها أن الغرض الأساسى من حملة الجوبا بالإضافة إلى تحقيق كشف المنطقة، هو محاولة الوصول إلى منطقة البحيرات الاستوائية (٢). والجدير بالذكر أن حملة الجوبا كانت تنتظر اتصال الكولونيل غردون بها، ولكنها قضت فترة طويلة دون أن تتلقى منه أى اتصال، وفيما يبدو أن غردون تعمد إهمال الاتصال بهذه الحملة، نتيجة تعليمات وصلت إليه من

<sup>(</sup>١) محمد صبرى : تاريخ الإمبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر ص ص ٢٩ ـ ٣١ القاهرة ١٩٤٨.

Shoukry, Equatoria Under Egyptian Rule P. 4 (Y)

الحكومة البريطانية، وقد أكد هذا الرأى شاى لونج. على أن مراسلات غردون مع الخديو إسماعيل تؤكد أن فكرة ربط المناطق الاستوائية بساحل شرق إفريقيا قد نبتت أساسًا في ذهن غردون، وذلك بعد تأسيس عاصمته الأولى في مديرية خط الاستواء في إقليم اللادو؛ إذ اقترح غردون على الخديو أن يرسل قوة مؤلفة من مائة وخمسين جنديًا في باخرة إلى خليج ممبسة الذي يقع على مسافة مائيتين وخمسين ميلا شمالي رنجبار، وأن يؤسس مركزًا يمكن الوصول عن طريقه إلى الداخل حتى بــلاد المتيســـا، وكان من رأى غــردون أن احتلال ممبــسة يعطى مــصر فرصة السيطرة على الأقاليم الغنية في إفريقيا الوسطى، كما كان يرى أن هذه الخطة لن تجد معارضة من قبل الإنجليز بل كان يعتقد أنه من الممكن للخديو إسماعيل أن يتوقع مساندة من الحكومة البريطانية، وخاصة من قبل الأسطول الإنجليزي الرابض في زنجبار؛ مؤكدا أن مشروع ممسة هو الطريق الوحيد لفتح المناطق الاستوائية. لأنه لايمكن التغلب على المواصلات البطيئة والصعاب الطبيعية بين الخرطوم واللادو. وعلى الرغم من أن غردون كان يدرك جيارًا الصعوبات السياسية التي تعـترض تنفيذ هذا المشروع، وخاصة حينمـا ضم الإنجليز ميناء ممبسة للسلطان برغش بن سعيد، إلا أنه رأى أن يستبدل ذلك الميناء بخليج فرموزا. وفي الواقع أننا نجد في مراسلات غردون إلى الخديو محاولة لتبرير مواقف، وكثير من هذه المواقف لاتخلو من تناقض واضح، ولذلك فنحين أميل مانكون إلى ماذكره شاى لونج في محاولة غردون القضاء على المشروع المصرى؛ وخاصة أن الوثائق المصرية تسجل لنا صحة ماذهب إليه لونج في اعتقاده هذا (١). ففي برقية سرية مؤرخة في ٩ محرم ١٢٩٢ (١٨٧٥) من الخديو اسماعيل إلى شاى لونج جاء فيها «بخصوص اتخاذ الطريق الموصل من ممبسة إلى محل إقامة العساكر بقرب الملك متيسه لأجل الحصول على البلاد الكائنة بجنوب كندكرو حيث إن هذه المسألة تقتضى الوقوف فيها على أفكار ومعلومات غردون باشا فيقتضى مذاكرتكم

<sup>(</sup>۱) ذكر شاى لونج أن الغرض من حملة الجوبا لم يكن مجرد كسف وإنما محاولة الوصول إلى منطقة البحيرات الاستوائية، وكانت الحملة تتظر اتصال غردون بها بهذا الشأن ولكنها لم تتلق أى اتصال منه، ويبدو أن ذلك كان نتيجة لوصول تعليمات من الحكومة البريطانية إلى غردون توجب عليه عدم التعاون مع الحملة، وفى الواقع أننا نجد فى وثائق عابدين مايؤيد صحة هذا الاعتقاد.

والوقوف على حقيقة آرائه ومعلوماته، وذلك مع أخذ التقارير والتعليمات التى تختص بهذه المسألة منه بحيث تكون مستوفية، وتكون هذه المسألة سرية بينكم وبينه دون أن يشعر بها أحد» (١)، كما بعث الخديو إلى غردون باشا يطلب منه التعاون مع شاى لونج وإمداده بمعلومات عن المنطقة، كما طلب منه الخديو أن يأتى إلى القاهرة ومعه كافة التقارير والخرائط والرسومات الخاصة بهذا الموضوع لفتح الطريق من البحينرات الاستوائية إلى المحيط الهندى. ولكن من المؤكد أن غردون أهمل عن عمد الاتصال بشاى لونج وبعث إلى الخديو يقول «إنه من المستحسن أن تترك الفكرة بافتتاح السكة إلى البحر المالح مؤقتًا لأنه باطلاعنا على الفزيتات وجدنا أن الإنجليز أخذوا ممبار (ممبسة) لأجل إعطائها إلى سلطان رنجبار، ومادام أخذوها فلا يمكن لنا فيها مدخل»، ويقترح على الخديو أن يعدل عن هذا المشروع ويستعيض عنه بمشروع آخر وهو المشروع الذي يوصل المنطقة بطريق النيل، «وأن فتوح السكة لحد البرك أمر مهم جدًا» (٢).

وبينما كانت الحملة المصرية تنتظر المصال غردون بها بلا جندوى أخذت تتعرض لضغط الإنجليز عليها، وتسجل الوثائق المصرية أن الإنجليز تدخلوا في هذه المناطق باسم سلطان زنجبار، رغم محاولة الحملة بقدر الإمكان عدم التعدى على المناطق التى تظهر فيها السيادة واضحة لسلطنة زنجبار، ولكن رؤساء القبائل كانوا يخشون على مراكزهم من الحملة المصرية، ومن المؤكد أن الدعاية الإنجليزية كان لها أثر في ذلك؛ فعلى الرغم من أن رؤساء القبائل قد أعلنوا ترحيبهم بالحملة المصرية في بداية الأمر، إلا أنهم لم يلبثوا بعد ذلك أن بعثوا إلى السلطان برغش ابن سعيد سلطان زنجبار يحذرونه من أن الحكومة المصرية تريد الاستيلاء على الجنود. وتكشف بعض الوثائق أن قائد الحملة المصرية بعث يشترى فحمًا لوقود السفن من زنجبار، وهذا مما يثبت أن المناطق التى استولت عليها الحملة المصرية في

<sup>(</sup>٢) محافظ السودان ١٢٩٢هـ دفتر عابدين صورة التلغراف العربي.

 <sup>(</sup>٣) محافظ السودان ١٢٩٢ هـ صورة التلغراف العربي ـ الشفرة رقم ٢٢٩ ص ٣٩ من مأمور جهات خط
 الاستواء إلى خيرى باشا في ٨ ربيع الثاني ١٢٩٢هـ

ساحل الصومال الجنوبي لم تكن تحت التبعية المباشرة لسلطنة رنجبار، وقد طلب سلطان زنجبار من قائد السفينة التي ذهبت لشراء الوقود، بعد أن أجابه إلى طلبه، ضرورة مغادرة هذه المناطق قبل أن يتفاقم الأمر، وقد رد عليه قائد السفينة بأن القوات المصرية لاتفكر في احتلال هذه المناطق، وإنما قدمت فقط لاكتشاف تلك الجهات، ولكن السلطان ألح عليه بضرورة الانسـحاب؛ وإلا فإنه سيعلم إنجلترا بما حدث، لأنه هو وبلاده تحت حمايتها. وبطبيعة الحال لم تكن الحكومة البريطانية في حاجة إلى أن يطلعها سلطان زنجبار على التحركات المصرية إذ أسرع القنصل البريطاني في زنجبار، الدكتور جون كيرك، بإرسال قوة عسكرية بريطانية إلى براوة للوقوف على حقيقة الأمر، كما تقابل مع ماكيلوب باشا قائد الحملة المصرية الذي كان قــد تمكن من فك حصــار القوات المصرية في براوة وأعــاد الأمن إلى المدينة. وقد رد الخديو على إنذار الحكومة البريطانية بأنه حين أرسل هذه الحملة كانت تحدوه فكرة قمع تجارة الرقيق، ولم يكن يقصد منها التعدى على ممتلكات زنجبار، وتبع ذلك أن أصدر الخديو أوامره بسحب الحملة من براوة إلى قسمايو على أنها لم تلبث بعد ذلك أن عادت إلى السويس في يناير ١٨٧٦. وهكذا تنتهى حوادث حملة استكشاف الصومال الجنوبي وخاصة بعد أن تم توقيع الاتفاقية الإنجليزية المصرية المتعلقــة بقمع تجارة الرقيق في عام ١٨٧٧. والجــدير بالذكر أن الخديو آثر عدم التصادم مع الإنجليز، ومن ناحية أخــري يفهم من التقرير الذي أعده فردريجو باشا مفتش عموم وابورات البوستة الخديوية، الذي كان قد أوفده الخديو للتفتش على النقاط التي احتلتها الحملة، بأن المواصلات بين هذه النقاط صعبة للغاية ولذلك طلب الخديو من ماكيلوب الانسحاب، وخاصة أن بريطانيا لم تكن ترحب بوصول الحملة المصرية إلى هذه المناطق(١).

Claims to Sovereignty in Red Sea, Africa and Arabia (Somali Coast).

<sup>(</sup>١) توجد في سجلات وزارة الخـارجية البريطانية عدة ملفات عن الفــترة من ١٨٢٥ ــ ١٨٧٧ تسـجل الادعاءات البريطانية والمصرية في البحر الاحمر وسواحل الصومال بعنوان:

كما توجد مذكرة هامة مؤرخة في مارس ١٨٧٤ وضعها هرتزلت بعنوان:

Memorandum on the Turkish claims to Sovereignty Over the Eastern Shores of the Red sea and the Whole of Arabia and on the Egyptian Claim to the whole of the Eastern Shores of the Same Sea including the African Coast from Suez to Guardafui, See Shukri, Equatoria under Egyptian Rule, P. 69.

وقد يكون من المناسب أن نعرض في هذا المجال لتقرير عن حوادث مأمورية سواحل إفريقيا الشرقية؛ لما ترتب على هذه الحوادث من علاقة بين مصر وزنجبار، وهذا التقرير مقدم من عبدالرازق بك رئيس أركان حرب المأمورية وناظر المدرسة الحربية، وهو مؤرخ في ٨ ذي القعدة سنة ١٣٩٢ هـ (٦ ديسمبر ١٨٧٥)، ويحتوى هذا التقرير على ثلاث وقائع هامة مرتبطة بعضها بالبعض الآخر، وهي توضح لنا التطورات التي مرت بها حملة الصومال الجنوبي، ويمكننا إبراز هذه الوقائع الثلاث على الوجه الآتي:

الواقعة الأولى: وهى توضح أن ماكيلوب باشا وفريدريجو باشا والكولونيل وورد بك قاموا على رأس قوة لاستكشاف جهتى لامو وفورموزا فى طريق ممبسة، وأن أحد أمراء جزر القمر أخبر البعثة المصرية بوجود معدن الفحم الحجرى والنحاس غربى ممبسة، وأن أهالى تلك الجهات يودون التتبع للحكومة المصرية.

والثانية: أن الأمير محمد بن السلطان عبدالله سلطان جزيرة خزوان أبدى رغبته في التتبع للحكومة المصرية، وقد حمل معه كتابًا من سلطان جزيرة القمر يبدى فيه نفس هذه الرغبة.

أما الواقعة الثالثة: فتتضمن وصول كتاب من قومندان براوة جاء فيه « إنه بتاريخ ٢٩ نوف مبر ١٨٧٥ وصلت سفينة حربية إنجليزية بالقرب من براوة، وأن قومندان السفينة بصحبة أحد قناصل الإنجليز وبعض الجنود حاولوا النزول إلى البر ولكن اليوزباشي قومندان براوة أفهمهم أنه لايستطيع الإذن لهم بإنزال جنود مسلحين على أرض تابعة للحكومة المصرية». (١)

والجدير بالذكر أن بريطانيا استغلت حركة مكافحة تجارة الرقيق للسيطرة على الموانى التابعة لمصر وزنجبار في سواحل شرق إفريقيا. غير أن مايعنينا أن نؤكد هنا أن وصول القوات المصرية إلى ساحل الصومال الجنوبي كان محاولة من جانب مصر لكى تسبق إنجلترا في السيطرة على هذه المناطق التي لم تكن تابعة لسلطنة زنجبار تبعية فعلية، ومع ذلك فقد أوعزت إنجلترا للسيد برغش بن سعيد بأن يحتج على احتلال مصر لهذه المناطق، وبادرت من جانبها إلى تأييده وحملت الخديو

<sup>(</sup>١) محافظ السودان ــ من مأمور جهات خط الاستواء إلى خيرى باشا ٨ ربيع الثاني ١٢٩٢هـ.

على التراجع عن هذه الحملة، واضطرت مصر إلى الانسحاب دون أن تنفذ مشروعها الحيوى الذى كان يقضى باتصال سواحل إفريقيا الشرقية بمنطقة البحيرات الاستوائية وتدعيم النفوذ المصرى فى سواحل جنوب الصومال المواجهة للمديريات الاستوائية ومنطقة أعالى النيل (١).

وعلى الرغم من أن اتفاقية منع تجارة الرقيق التى وقعتها مصر مع إنجلترا فى عام ١٨٧٧ قد نصت على اعتراف إنجلترا بسلطان الخديوية المصرية على بلاد الصومال حتى رأس حفون، إلا أنها اشترطت تعهد الخديو بعدم التنازل لأية دولة أجنبية عن أية قطعة من هذه البلاد، وتخويل الحكومة البريطانية حق تعيين قناصلها فى الموانى الواقعة على سواحل الصومال التابعة لمصر.

وتشير الوثائق المصرية إلى الدور الحضارى والعمرانى الذى حاولت أن تقوم به الحملات المصرية فى سواحل إفريقيا الشرقية التى وصلت إليها، ففى تقرير بعث به رضوان باشا إلى مهردار الخديو بتاريخ ١٨ شوال ١٢٩٢هـ (١٧ نوفمبر ١٨٧٥) يعرض فيه بعض الأعمال التى قامت بها البعثة المصرية فى منطقة نهر الجوبا وخاصة من الناحية الزراعية، كما جاء فى التقرير وفرة الأشجار على ضفاف النهر وأن خشبها يشبه الخشب الذى يستورد من تركيا ويطلب التقرير إرسال حطابين ونجارين وبنائين لتشييد بيوت من الحجر. وفى وثيقة أخرى بعث بها ماكيلوب باشا فى ١٢ ديسمبر ١٨٧٥ إلى مهردار الخديو يذكر فيها أن عبد الرازق بك يطلب أكثر من ثلاثمائة من جميع الحرفيين والمهنيين فى مصر لترقية المدائن. وكان عبدالرازق مث مشروعاته، كما لم تمهل الحملة المصرية لتنشر الحضارة فى هذه الربوع المتعطشة الميها ألى غير أن الأمر الذى لاشك فيه أن الإدارة المصرية فى سواحل الصومال قد أشاعت الأمن، يدل على ذلك خضوع مشايخ قسمايو وبراوة وترحيبهم بالإدارة المصرية (٣).

Coupland, R., Exploitation of East Africa p. 285 ff. (1)

<sup>(</sup>٢) محمد صبرى: مصر في إفريقيا الشرقية ص ص ٥٧ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر وثائق حملة الصومال الجنوبي في كتاب الدكتور شوقي الجمل: الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الاحمر ص ص ١٥٤ ـ ١٦٦.

إن العلاقات بين مصر وزنجبار في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لاتزال تحتاج إلى المزيد من الدراسة والإيضاحات التفصيلية؛ وخاصة أن الدور الذي لعبته الدولتان كان متشابها من حيث اتجاههما إلى نشر الحضارة في أواسط القارة الإفريقية، كما أن المصير الذي آلت إليه ممتلكات هاتين الدولتين كان متشابها أيضًا من حيث وقوعهما تحت السيطرة الاستعمارية، إذ يسجل لنا عام ١٨٨٦ تقسيم ممتلكات سلطنة رنجبار بين القوى الاستعمارية، إنجلترا وألمانيا وإيطاليا، مع ملاحظة أن ذلك التقسيم قد تم بعد إجبار مصر على الانسحاب من سواحل الصومال، وبالتالي انفسح المجال أمام الدول الاستعمارية لاجتباح القارة واقتسام مناطقها فيما بينها، وذلك بعد أن أمضت تلك الدول النصف الأول من القرن التاسع عشر في محاولات دائبة لاستكشاف القارة الإفريقية ونجاح كثير من المستكشفين والمبشرين الأوربيين في تمهيد السبيل لدولهم لاستعمار القارة، وليس المستكشفين والمبشرين الأوربيين في تمهيد السبيل لدولهم لاستعمار القارة، وليس اتخاذهم من المراكز التجارية الحضارية التي شهدتها القارة الإفريقية في السنوات تحقيق غاياتهم والتمهيد للحركة الإمبريالية التي شهدتها القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة من القرن الماضي.

ومما تجدر الإشارة إليه أن تأثير سلطنة رنجبار الحضارى لم يقتصر على مقاطعات الساحل الشرقى من القارة الإفريقية؛ وإنما كان لهذه السلطنة دورها الواضح فى تسليط الأضواء على المقاطعات الداخلية وخاصة فى حوض الكونغو والبحيرات الاستوائية، حيث احتك عرب رنجبار بشعوب هذه المناطق وقبائلها؛ فمما لاشك فيه أنه قبل أن تلتقى الشعوب الإفريقية من قبائل البانتو التى تسكن بين لوالابا والبحيرات العظمى بالأوروبيين كان لهذه الشعوب سبق اتصال بالتجار العرب من الشرق؛ إذ كان العرب يأتون من الساحل الشرقى لإفريقيا بحثًا عن الذهب والعاج والرقيق؛ كما كان الساحل الشرقى لإفريقيا بمثابة نقاط تجمع للموارد الإفريقية، ولذلك كانت موانئه ومدنه أسواقًا تجارية رئيسية فى الجزء الغربي من المحيط الهندى.

وفي البدايـة كان التجـار العرب يتـعاملون مع القـبائل الإفـريقية الـتي كان رؤساؤها يتجهون إلى الساحل بقصد التعامل مع العرب، وغيرهم من العناصر الأخرى التي كانت تفد على الساحل الشرقي لإفريقيا، ولكن بمضي الزمن بدأ تجار العرب يتوغلون في الداخل حيث كثرت الجاليات العربية في كثير من المقاطعات الإفريقية، وإن كان من المآخذ التي نأخذها على تلك الجاليات عدم عنايتها بالنواحي السياسية أو التنظيمية من حيث إخضاع المناطق التي آلت إليها في أواسط القارة لإدارة منظمة يمكن أن ترتبط بالسلطنة من الناحية السياسية أو التنظيمة. وتفسير ذلك القصور في اعتقادنا يرجع إلى أن العرب كانوا تجارًا بطبيعتهم ولذلك انصرف اهتمامهم إلى التنظيم الاقتصادي. حقيقة أن هناك جماعات عربية كانت تستقر في منطقة من المناطق وتحكمها بالفعل، ولكن مع ذلك كانت هذه التحركات العربية تتميز بكونها ذات طابع تجارى بسبب ما كانت تتصف به من عدم استقرار، ولهذا عندما وصل الاستعمار إلى المناطق الداخلية فشل العرب في مقاومته، لأن النشاط العربي افتقر إلى التنظيم السياسي أو العسكري، وبمعنى آخر اختلف النشاط العربي عن الاستعمار الأوربي في أن الاستعمار الأوربي كان يضع يده على مساحات واسعة من الأراضي، ويضع فيها حاميات وقلاعًا مسلحة فيضلا عن معاهدات أواتفاقيات كانت الدولة الاستعمارية تحرص على عقدها مع الزعماء الإفريقيمين لتعطى استعمارهما صفة (المشروعية)، والأهم من ذلك أن الجماعات الأوربية المستعمرة التي وصلت إلى المناطق الداخلية كيان من ورائها دول قيية مستعدة لتأييدها وحمايتها؛ أما العرب فمن كان وراءهم؟، حقيقة كانت هناك السلطنة العربية في زنجبار، ولكن أين هذه السلطنة من الدول الاستعمارية الكبرى كإنجلتسرا وألمانيا وفسرنسا وإيطاليا وغيرها؟ هذا بالإضافة إلى ماكانت تتعرض له السلطنة العربية من عوامل الانهاار والتفكك من قبل هذه القوى الاستعمارية ذاتها.

وعلى الرغم من قصور العرب في تنظيماتهم العسكرية والسياسية إلا أنهم نجموا نجاحًا كبيرًا في تنظيماتهم الاقتصادية؛ وخاصة فيما يتعلق بإيجاد خطوط منتظمة من القوافل التجارية التي كانت تصل بين الساحل والداخل، كما أنهم

أسسوا على طول طرق القوافل مراكز تجارية نمت وازدهرت وغدت من الوسائل الهامة التي اعتمد عليها العرب في نشر نفوذهم في الكونغو وأواسط إفريقيا: ففي عام ١٨٣٠ أسس التجار العرب مركزا تجاريًا هامًا في طابورة، وبعد ذلك بعشر سنوات امتد النشاط العربي إلى بحيرة تنجانيقا، ونجح التجار العرب في تأسيس مركز تجارى هام في أوجيجي، ثم عبروا بحيرة تنجانيقا حتى وصلوا إلى إقليم المانيما، واستقرت جماعات منهم في اللوالابا وبدءوا يسيطرون على منطقة البحيرات الاستوائية سيطرة اقتصادية معتمدين على القبائل الإفريقية في نقل العاج إلى الساحل، كما كان شيوخ البانتو يبيعون أسراهم من أفراد القبائل التي كانوا يغيرون عليها للتجار العرب على سبيل التبادل التجاري.

ويلاحظ أن العرب قد صادفوا في توغلهم في الداخل مجتمعات بدائية، كما صادفوا أيضًا مجتمعات نظامية، وفي المجتمعات البدائية كان حظ العرب من الاستقرار والتنظيم أوسع من علاقتهم بالجماعات القوية المتماسكة وخاصة في أوغندة وأوزمبارا، وورغم توغل النفوذ العبربي في هذه المناطق الذي وصل إلى حد سيطرة العبرب الاقتصادية وتقلدهم لبعض الوظائف، إلا أن السلطة العليا استمرت بأيدي الزعماء الإفريقيين؛ والجدير بالذكر أنه في الفترة من ١٨٦٠ إلى المتعد نفوذ ميرامبو، رئيس أنياموين، على الطريق الرئيسي للقنوافل العربية؛ مما عرضه لمنافسة شديدة مع العرب في طابورة وأوجيجي، ومع ذلك كان التنظيم الذي أقامه ميرامبو قويًا إلى الدرجة التي مكنته من المحافظة على نفوذه في تلك المناطق.

وينبغى أن نشير هنا إلى أن كثيراً من المصادر الأوربية تعطى للقارئ انطباعًا مؤداه أن النشاط العربى في داخل إفريقيا كان يستهدف في الدرجة الأولى عمليات التسلط والاستغلال فضلا عما كان يتميز به من القسوة (١١). ولكن الدراسة المنصفة والموضحة للحقائق تستطيع أن تدفع هذه الاتهامات جانبًا، ويمكن الرجوع بصدد ذلك إلى كتابات الرحالة والرواد الأوربيين الذين وصلوا إلى المناطق التي وصل

Ruth Slade, King Leopold's Congo p. 84 ff London 1962. (\)

إليها العرب؛ وقد اعترف كثير من أولئك الرواد الأوربيين، من رحالة ومبشرين ومستكشفين، بأن العرب كانوا عنصراً هامناً من العناصر التى حملت لواء الحضارة إلى أواسط القارة الإفريقية ومجاهلها، فقد نظم التجار العرب قوافل المتجارة، ووصلوا بها إلى مناطق بعيدة كما أقاموا مستودعات لخزن بضائعهم، ولم يحاولوا في كثير من الأحيان إخضاع القبائل الإفريقية بالقوة أو التسلط عليهم عن طريق السيطرة على أراضيهم وإنما حرص العرب على توثيق العلاقات التجارية بينهم وبين زعماء القبائل الإفريقية والتعامل معهم في حدود هذه العلاقات، كما ينسب إلى العرب إدخالهم زراعة الأرز وقصب السكر وغيرها من الزراعات التى عرفوها من العرب إدخالهم زراعة الأرز وقصب السكر وغيرها من الزراعات التى عرفوها من الهند وجزر المحيط الهندى.

ومن الأوربيين المنصفين الذين نوهوا بدور العرب الحيضارى في إفريقيا يمكن أن نذكر جيروم بيكر وأدولف بوردو، وقد ركز الأخير على الجهود الزراعية التي قام بهها العرب في سهل طابورة، فذكر أنهم أحلوا الأمن بدلا من الفوضى والاضطراب، وأن كشيرًا من قبائل البانتو قنعت بالعيش حول المراكز التي أنشأها العرب، وتحت حمايتهم (١).

وقد يكون حقيقة أن العرب توغلوا في الداخل قبل تأسيس السلطنة العربية في زنجبار خلال العقد الرابع من القرن التاسع عشر، وقد يكون حقيقة أيضًا استخدام العرب للطرق التجارية قبل عهد سلطنة رنجبار، لكن الذي لاشك فيه أنه منذ تأسيس تلك السلطنة أخذ التقدم العربي في داخل إفريقيا يحرز تقدمًا ملحوظًا؛ إذ يؤكد ريتشارد بيرتون Burton، وهو واحد من رواد الحركة الكشفية في إفريقيا في خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، تقدم التجارة العربية في داخلية القارة الإفريقية، كما عدد المراكز التجارية التي أوجدها العرب في كل مكان تنقل إليه في مقاطعات الداخل. وذكر بيرتون أن التجار العرب كانوا أول من وصلوا إلى أوجيجي في عام ١٨٤٠، كما تتبع بيرتون خط القوافل الذي أنشأه العرب من بجمايو إلى أوزانجا ومنها إلى أوجيجي على بعد مائة ميل صوب

Burton, R., Lake Region of Central Africa London 1860, p. 324 (1)

الجنوب، وتحدث بيرتون عن أوجيجى فذكر أنها كانت مركزاً رئيسيًا للتجارة العرب العربية، وكانت قوافل التجارة من طابورة تذهب وتأتى إليها، كما أوجد العرب مركزاً استيطانيًا لهم في جازنجا، كما توغلوا على طول طرق القوافل التي امتدت من أوجيجي إلى رواندا إلى بونيورو، ومن طابورة إلى فيكتوريا نيانزا، وذكر بيرتون أن أحد تجار العرب المولدين من أب عربي وأم إفريقية، وهو سناى بن عامر، سيطر منذ عام ١٨٥٢ على المنطقة الممتدة من طابورة إلى كمبالا في إقليم وغندة (١).

ويعتقد المؤرخ البريطانى السير ريجنالد كوبلند Coupland، وهو أحد الباحثين المعروفين فى تاريخ شرق إفريقيا، أن هذا الارتياد الذى قام به العرب من أجل التجارة كان يشكل أولى المحاولات الكشفية للمناطق الداخلية من إفريقيا وقامت هذه المحاولات عملى أيدى الجماعات التجارية العربية من أجل بحثها عن العاج والرقيق فى داخلية القارة الإفريقية.

حقيقة أن الجماعات العربية في الداخل لم تكن تعترف لسلطنة زنجبار إلا بالتبيعة الشكلية؛ إلا أننا نلحظ مع ذلك وقت قوة السلطنة؛ وخاصة في عهد السيد سعيد بن سلطان وبرغش بن سعيد، أن المناطق الداخلية كانت تعترف بسيطرة السلطنة عليها، كما توضح التقارير التي كان يبعث بها الرواد والمبشرون الأوربيون إلى الجمعيات التبشيرية أو الجغرافية الموفدين من قبلها أهمية خطابات التوصية التي كانوا يحرصون على الحصول عليها من سلطان زنجبار لأن عرب الداخل، وغيرهم من رؤساء المقاطعات الإفريقية، كانوا يحترمون الأوامر التي تصدر إليهم من حكام السلطنة العربية في زنجبار (٢).

أما من حيث معاملة عرب الداخل للرحالة الأوربيين فقد تحدث عنها هؤلاء وأكدوا أن التجار العرب الذين استقروا في مقاطعات الداخل كانوا يقدمون لهم كل مايستطيعونه من رعاية. ويؤكد لنا الرحالة سبيك Speke أن الرحلة من طابورة إلى أوجيجي، على الرغم من أنها لم تكن تتجاوز مائة ميل، إلا أنها كانت

Zôe March, op. cit., p.p. 116 - 117. (1)

Coupland, East Afria and It's Invaders London 1954 p. 307 (Y)

تقطع فيما لايقل عن خمسة وعشرين يومًا، وكانت المحطات التجارية التى أوجدها العرب هى المعالم الرئيسية على الطريق. وقد تحدث سبيك بصفة خاصة عن المحطات التجارية التى أنشأها العرب فى سنا، وذكر أنه قضى بضعة أيام فى منزل الضيافة التابع للشيخ سناى بن عامر، وتمتع بالكرم العربى الأصيل، وأكد أن وجوده فى وسط جماعات عربية شعر بأنه يعيش فى بلاد متحضرة (١).

أما المبشران كرابف ورفيقه ريبمان، فقد اعتمدا في عملياتهما الاستكشافية والتبشيرية على قوافل التجارة العربية، حيث نجحا في الوصول إلى كثير من مقاطعات شرق إفريقيا إذ كانا أول من وصل من الأوربيين إلى جبال كينيا وكليمنجاور، وأول من تحدث من الأوربيين، عن وجود بحيرات كبيرة في أواسط القارة كان العرب يعرفونها من قبل (٢).

وفى عام ١٨٤٤ استفاد ميزان، وكان ضابطًا من ضباط البحرية الفرنسية من تقارير كرابف وريبمان، فى التوغل فى الشرق الأفريقى، ونجح فى الوصول إلى منطقة البحيرات العظمى، وقد اتخذ طريقه من جزيرة البوربون الواقعة فى الجنوب الغربى من المحيط الهندى، وعندما وصل إلى زنجبار قدم له السيد سعيد الكثير من العون والمساعدة، وإن كان ميزان قد رفض أن يستصحب معه قوة عسكرية مكتفيًا ببعض الأدلاء العرب العارفين بالطرق والمسالك الموصلة من الساحل إلى الداخل، وبمساعدة أولئك وصل ميزان إلى بجمايو ومنها إلى مقاطعة الواكمبا، بيد أنه لقى حتفه فى الداخل حينما قتله بعض أفراد من قبيلة الماساى، وتحت ضغط الحكومة الفرنسية أوفدت حكومة رنجبار قوة عسكرية لتأديب هذه القبيلة وزعيمها مازنجرى.

كذلك ساعدت سلطنة رنجبار المستكشفين الإنجليزيين بيرتون وسبيك اللذين قاما بعملياتهما الكشفية في عام ١٨٥٦، وكان بما ساعد على نجاح بعثتهما الجهود التي بذلها سلاطين رنجبار في تأديب قبائل الداخل ومحاولتهم نشر الأمن، مما أدى إلى تخفيف حدة التعدى من قبل هذه القبائل على الأوربيين وبالتالي نجاح حركات الكشف والارتياد الأوربي. وقد بدأت رحلة بيرتون وسبيك حينما وصلا إلى

Coupland, op. cit., p.p. 308 - 310 (1)

<sup>(</sup>٢) الرواد ، نشر مجلة المقتطف ص ٩٤.

رنجبار ثم ذهبا فى جولة إلى بمبا وممبسة، حيث جمعا معلومات كثيرة من التجار العرب عن الجبال المغطاة بالثلوج، والبحيرة الكبيرة التي كان يسميها العرب بحيرة أوكيروى، وفيما يبدو أنها كانت التسمية المحلية التي أطلقتها عليها القبائل التي كانت تعيش على جوانبها، وهي نفس البحيرة التي أطلق عليها فيما بعد اسم فيكتوريا نيانزا.

وفي نهاية عــام ١٨٥٧ وصل الرحالتان إلــي أنيامويزي، وهناك استقبلهــما العرب الذين كانوا يعيشون في هذه المنطقة بترحاب كبير، وقد أشاد الرحالتان بالمساعدات القيمة التي قدمها لهما الشيخ سناى بن عامر الذي أخبرهما بوجود ثلاث بحيرات مختلفة الحجم، وهي البحيرات التي أطلق عليها فيما بعد، نياسا وتنجانيقًا وفيكتوريا نيانزا. وبعد أن جمع بيرتون وسبيك هذه المعلومات المحلية عادا إلى رنجبار استعدادًا لرحلة أخرى، وقد استعانا في الرحلة الثانية التي قاما بها في عام ١٨٦٠ بقوة عسكرية من الفرق التابعة لسلطان زنجبار، كما استعانا بالكثير من الأدلاء العرب الذين رافقوهما من رنجبار إلى فازة، التي كانت محط رجال القوافل العربية إلى أواسط إفريقيا وبحيراتها العظمى، ثم وصلا إلى أنيامويزى ومنها إلى أوجيجي، على بحيرة تنجانيقا، التي كانت من أعظم المستوطنات العربية حيث كانت تنتهي عندها إحدى طرق القوافل الرئيسية. وبينما عاد بيرتون إلى فارة، واصل سبيك رحلته إلى بحيرة فيكتوريا، ومنها عاد إلى فاره حيث اصطحب بيرتون إلى البحيرة، وفي أنيامويزي علم الرحالة سبيك من العرب المقيمين هناك بوجود جبل عظيم الارتفاع غرب بحيرة فيكتبوريا وعن وجود بحيرة أخرى تميل مياهها إلى الملوحة، ويسميها العرب بالبحيسرة الملحة بسبب رواسب الملح الموجودة على شواطئها.

وأقبل بعد سبيك وبيرتون كثير من الرحالة والمستكشفين الأوربيين لارتياد المناطق الداخلية من إفريقيا، ويبرز من أولئك لفنجستون Livingston الذى كان منصفًا إلى حد كبير في اعتراف بالمساعدات الكبيرة التي قدمت له من قبل السيد ماجد بن سعيد سلطان رنجبار في عام ١٨٦٥، وكان الهدف العلمي من رحلة

لفنجستون حل مشكلة تقسيم المياه والتأكد من المنابع الرئيسية للنيل فى المناطق الواقعة بين نياسا وتنجانيقا (١). وقد استقبله السيد ماجد استقبالا طيبًا، وزوده بكثير من خطابات التوصية إلى الرؤساء العرب التابعيين له فى الداخل. والجدير بالذكر أن لفنجستون تعرف فى رحلاته بأحد التجار العرب ويدعى حميد المرجبى، واستمد منه معلومات كثيرة عن الطرق والمسالك التي كان يتبعها العرب فى تنقلاتهم فى داخلية القارة. وقد رافق لفنجستون قافلة عربية وصل معها إلى بحيرة ميروى وتمكن بمساعدة بعض الأدلاء العرب من اختراق إقليم كازيمبى. وفى بداية عام ١٨٦٩ وصل لفنجستون إلى الشاطئ الغربى لبحيرة تنجانيقا وتمكن بمساعدة بعض التجار العرب من الوصول إلى أوجيسجى التى كانت، كما ذكرنا، محطًا للتجار العرب من الوصول إلى أوجيسجى التى كانت، كما ذكرنا، محطًا للتجار العرب من الوصول إلى أوجيسجى التى كانت، كما ذكرنا، محطًا للتجار العرب من الوصول إلى أوجيسجى التى كانت، كما ذكرنا،

أما الرحالة الأمريكي هنري مورتون ستانلي، الذي كان يعمل لحساب ليوبولد الثاني ملك بلجيكا، فقد نجح في اختراق القارة الأفريقية من بجمايو إلى الكونغو، وقد أشاد بدوره بالمساعدات التي قدمت له من قبل السيد برغش بن سعيد سلطان رنجبار، الذي أمده بحامية عسكرية صحبته إلى بحيرة تنجانيقا حيث التقي بلفنجستون في أوجيجي. وكان الهدف من رحلة ستانلي تتبع نهر اللوالابا، وإثبات اتصاله بنهر الكونغو، كما تمكن من الوصول إلى منابع النيل الاستوائية، وقد استمرت رحلات ستانلي سنوات طويلة وخاصة في منطقة الكونغو التي اعتمد فيها على حميد المرجبي اعتماداً كبيراً (٢). والجدير بالذكر أنه كان قد أوكل لستانلي في عام ١٨٨٧ رئاسة حملة إنقاذ أمين باشا التي نظمتها بعض الجمعيات الجغرافية اللادو؛ بعد أن أطلقت الصحافة الأوربية دعايتها عن تعرضه للخطر الشديد بسبب اللادو؛ بعد أن أطلقت الصحافة الأوربية دعايتها عن تعرضه للخطر الشديد بسبب انتشار الثورة المهدية في مديريته، ولم يكن الأمر إلا خطة استعمارية محكمة لإخراج مصر من مديرية خط الاستواء حتى تصبح هذه المنطقة لاصاحب لها؛

The Last Journal of David Livingston in Central Africa from 1865 to His Death. 2 (1) vols, London 1880.

Ruth Slade, op. cit., p. 198. (Y)

وبالتالى تستطيع الدول الاستعمارية السيطرة عليها، وخاصة أن منطقة أعالى النيل عدت من المناطق الهامة فى ميزان الاستعمار فى القارة الإفريقية حيث إنها كانت هدف الدول الاستعمارية فى السيطرة عليها وتنافسهم من أجل ذلك، وقد لقى ستانلى فى بعثته هذه مساعدات كثيرة من المرجبى (١).

لقد كانت شخصية حميد المرجبي هي الشخصية المسيطرة على مقاطعات الكونغو، وبعض المقاطعات الأخرى في أواسط إفريقيا، ولذا قد يكون من المفيد أن نعرف بتلك الشخصية الفريدة في نوعها، وإن كان من المؤسف أننا لانملك مصادر عربية تتحدث عن هذا الرجل باستثناء ما أوروده جورجي زيدان في كتابه «تراجم مشاهير الشرق» (٢) حيث أفرد له ترجمة وجيزة في الجزء الأول من كتابه هذا عرض فيها للجهود التي بذلها في السيطرة على الكونغو، وعن علاقاته بكل من الإنجليـز والبلجيك، وذكـر جورجي زيدان أنه نقل هذه التـرجمة عـن الشيخ ناصر اللمكي. على أنه من المكن تجميع معلومات كثيرة عن المرجبي من سجلات الرحالة الأوربيين وخماصة أولئك الذين حدثت بينهم وبينه علاقمات أو احتكاكات مباشرة من أمثال لفنهجستون وستانلي، ويستفاد من المعلومات التي لدينا انتماء حميد المرجبي إلى قبيلة المراجبة، وهي قبيلة عربية رحلت فيما يرجح من منطقة الساحل العماني على الخليج العربي إلى سواحل شرق إفريقيا حيث كانت عاملا هاما في توطيد النفوذ العماني إذ استعان بها أئمة اليعاربة في التصدي للنفوذ البرتغالي خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر والسنوات الأولى من القرن الثامن عـشر، وفي عهد السيد سعيد بن سلطان استقرت هذه القبيلة في إحدى مقاطعات الساحل الشرقي من إفريقيا إلى الجنوب من مدينة دار السلام الحالية.

وقد ولد المرجبى لأحد تجار العرب فى طابورة فى عهد السيد سعيد بين عامى ١٨٣٠ و ١٨٤٠ وإن كان نشاطه التجارى والسياسى لم يتضح إلا فى عهد ماجد وأخيه برغش بن سعيد، إذ استعان به كل منهما فى تأكيد نفوذ السلطنة العربية فى المناطق الداخلية من شرق إفريقيا. وكانت كل من أوجيجى وطابورة

Cenleman, la Question Arabes et la Congo 1883 - 1892 p. 31 Brussel 1959 (1)

<sup>(</sup>۲) جورجی زیدان ـ تراجم مشاهیر الشرق جـ ۱ ص ص ۱۸۸ /۱۷۳

ومقاطعات الكونغو من أهم مناطق نشاطه فى التجارة حينًا وفى السيطرة حينًا الخر(١). ويستدل من ترجمة المرجبي على أنه كانت له صلات وثيقة بسلاطنة ونجبار الذين كانوا لايتوانون عن تقديم المساعدة والأسلحة له؛ وفى سجل المراسلات السياسية للسلطان برغش بن سعيد بعض الرسائل التي كان يبعث بها إلى المرجبي يهنئه فيها بالانتصارات التي كان يحرزها في المناطق التي وصل إليها وخاصة في كل من طابورة وأوجيجي، مما يوضح أن المرجبي كان عاملا هامًا من عوامل نفوذ السلطنة العربية في الداخل.

وكان من أهم العوامل التي ساعدت المرجبي على السيطرة على المناطق الواقعة إلى الغرب من بحيرة تنجانيقا عدم وجود تنظيمات قبلية متماسكة، ولذلك كان المرجبي يرى أن إقامة تنظيم قوى للتجار العرب في تلك المناطق سيؤدى إلى تحقيق فرص كبيرة لجمع العاج من هذه المناطق التي تشتهر بكثرة الفيلة بها. وفي عام ١٨٦٧ أحرر المرجبي نجاحًا كبيرًا في ضم الأراضي الواقعة بين جنوب بحيرة تنجانيـقا وبحيرة مـيروى إلى نفوذه، ولكن دور المرجبي الهـام بدأ في عام ١٨٧٠ حينما قاد حملة لضم المناطق الواقعة بين فرعين من فروع الكونغو في مقاطعة أوتيرا Utera حيث أخذ يمارس سيطرة سياسية وتجارية مباشرة وضحت في فرضه الضرائب وقيامه بدور التحكيم في المنازعات التي تنشب بين القبائل، كما أعطى نفسه فسرصة عزل الرؤساء وتعيين الأوصياء. وفي عام ١٨٧٠ كانت قوة المرجبي قوة يحسب لها حسابها في مقاطعات كثيرة من أواسط القارة الإفريقية، وظهر أن الذين اختـرقوا القارة الإفـريقية من المسـتكشفين الأوربيـين، قد تقابلوا مـعه في مرحلة أو أكثر من مراحل عملياتهم الاستكشافية، فقد التقى به الرحالة لفنجستون على مقربة من بحيرة ميروى في عام ١٨٦٧، كذلك اشترك المرجبي في حملة ستانلي الاستكشافية التي كان يقوم بها لصالح ليوبولد الثاني ملك بلجيكا في عام ١٨٧٧، حيث قدم له المرجبي الكثير من العون والمساعدة إلى أن تضاربت المصالح بينهما بعلد ذلك. والثابت أن بريطانيا كانت ترحب باستيلاء ليوبولد على الكونغو ضمانًا لعدم وقوع المنطقة في أيدي الفرنسيين وماقد يترتب على ذلك من إتاحة Zôe March, op. cit., p.p. 133 - 134. (1)

الفرصة لفرنسا لإيجاد حزام يربط بين مستعمراتها في كل من شرق وغرب القارة. ففي عام ١٨٧٩ أبلغ المرجبي أو تيبوتيب \_ وهو الاسم الذي كان يطلق عليه واشتهر به ـ من قبل مبعوثي السلطان برغش بن سعيـ بالعودة إلى زنجبار لأنه مطالب بمبلغ كبير من المال كان متراكمًا عليه منذ عشر سنوات، وقد اضطر بالفعل للعودة إلى زنجبار في عام ١٨٨٢ وفيما يبدو أن ذلك كان تخطيطًا من القنصل البريطاني العام في زنجبار، السير جون كيرك Kirk، لكي يتيح لحملة ليوبولد فرصة الاستيــلاء على الكونغو، ومع ذلك فإن المرجبي لم يلبث أن خضع لتــأثير الإنجليز والبلجيك الذين قدروا أهمية الاستعانة به، وبالنفوذ الذي كان يتمتع به، لتهدئة ثائرة العرب والإفريقيين ضد استعمار ليوبولد للكونغو؛ وخاصة أن ليوبولد ووجه بمقاومة شديدة، وتحت الإغراءات التي قدمت له من قبل رابطة ليوبولد الدولية عاد المرجبي إلى الكونغو ومعه كميات كبيرة من الأسلحة للسيطرة على المناطق الواقعة في أعالى الكونغو، وعندما علم برغش بن سعيد بذلك خشى أن تتحول التجارة الأفريقية من زنجبار إلى موانى غرب إفريقيا، وما قد يؤدي إليه ذلك الأمر من تعرض موارد السلطنة للانهسيار، ولذلك حاول استمالة المرجبي إلىيه بأن عينه واليا على طابورة، وطلب منه التوسع في الكونغو ووسط إفريقيا باسم السلطنة العربية في زنجبار، وكان المرجبي أسرع إلى الاستجابة لأوامر السلطان واستطاع بالفعل في السنوات الثلاث من ١٨٨٣ إلى ١٨٨٦، أن يؤكد نفوذ السلطنة العربية في المناطق الداخلية. ولاشك أنه كان مدركا لمدى النفوذ الاقتصادى الذى يتمتع به العرب، ولذلك حاول أن يقرن ذلك النفوذ بتنظيم سياسى يتبع السلطنة العربية في زنجبار، ويدين لها بالولاء، واتضح ذلك حينما نجح في السيطرة على معظم مقاطعات الكونغو، وعين وكلاء له للعمل في هذه المناطق لكي يقروا الأمن ويجمعواً الضرائب التي كان يفرضها على القبائل التي تدين له بالولاء. وقد امتد هذا التنظيم السياسي والاقتصادي امتمدادا واسعا إلى الداخل بفضل الانتشار العربي الذي رافق عملية التنظيم هذه، غير أن ذلك التقدم لم يلبث أن توقف في عام ١٨٨٥ بعد اعتراف الدول الاستعمارية بدولة الكونغو الحرة خلال انعقاد مؤتمر برلين ١٨٨٤/ ١٨٨٥، هذا بالإضافة إلى اتفاق بريطانيا وفرنسا وألمانيا على تقسيم

سلطنة زنجبار في العام التالي ١٨٨٦، وكان من نتيجة اتفاقية التقسيم إجبار سلطنة رنجبار على التنازل عن المناطق الداخلية، حيث قصرت هذه الدول الاستعمارية اعترافها في المادة الأولى من اتفاقية التقسيم على تحديد سلطنة زنجبار بالمناطق الواقعة على الساحل الشرقي من إفريقيا من لامو شمالا حتى بنجاني جنوبًا بعمق لايمتد في الداخل سوى عدة أميال، وعلى مدن قسمايو وبراوة ومركة ومقديشبو في دائرة قطرها عشرة أميال، وورشيخ في دائرة لايتعدى قطرها خمسة أميال، هذا بالإضافــة إلى جزيرتي بمــبا وزنجبــار، وبعض الجزر الصــغيــرة المجاورة لهــما (١). وواضح هنا أن لجنة التقسيم تجاهلت الروابط الاقــتصادية التي كانت تربط السلطنة بالمقاطعات الداخلية. وبعد توقيع اتفاقية التقسيم ١٨٨٦ أدرك المرجبي أنه من العبث أن يواصل نشاطه في الداخل بعد أن فقد الدعامة التي كان يستند عليها، ومع ذلك فقد حاول أن يحتفظ بالسيطرة على الجزء الشرقى من الكونغو (مناطق شــلالات ستــانلي) على أنه لم يلبـث أن وقع الاصطدام بينه وبين. دولة الكونغــو الجرة، التي اضطرت مع ذلك إلى تعيينه حاكمًا على هذه المنطقة بهدف الاستعانة بنفوذه، وفي عام ١٨٨٧ عقد مع ستانلي، الذي عين في ذلك الوقت، قائدًا لحملة إنقاذ أمين باشا في مديرية خط الاستواء اتفاقية تم توقيعها بين الطرفين، وقد نصت هذه الاتفاقية على أن يكون المرجبي حاكما على الكونغو بمرتب ثلاثون جنيهًا شهريًا، على أن يرفع علمًا خاصا، وأن يوافق على قبول موظف بلجيكي يعاونه في مباشرة اتصالاته الخارجية، وفي مقابل ذلك يقدم المرجبي مساعداته لحملة الإنقاذ، والأمر الذي لاشك فيه أن المرجبي لم يقبل توقيع هذه الاتفاقية إلا بعد أن أدرك تمامًا تفكك سلطنة رنجبار وعدم فاعلية الاعتماد عليها لتأكيد نفوذه في الداخل.

والحقيقة أن دولة الكونغو الحرة استفادت كثيرًا من تنظيمات المرجبي وإقراره الأمن في مد السكك الحديدية، وإنشاء الطرق. على أنه ماكاد يستقر الأمر للدولة الجديدة حتى طرد المرجبي من خدمة المستعمرة واستولى عمال ليوبولد على تجارته ومراكزه كما قمعت حركة أتباعه، وأخيرًا عاد المرجبي إلى زنجبار حيث توفى بعد (١) عن تقسيم سلطنة زنجبار: انظر صلاح العقاد وجمال ركريا قاسم، رنجبار ـ القاهرة ١٩٥٩.

سنوات قليلة من عودته إليها، وباعتزال المرجبي نشاطه السياسي والاقتصادى انتهى العهد المجيد لدور العرب في الكونغو ووسط إفريقيا واختفت الآمال العريضة في إيجاد تنظيم عربي إفريقي في الداخل يمكن أن يلحق بالسلطنة العربية على الساحل.

والأمر الذى لاشك فيه، وكما يقرر الكثير من الباحثين المنصفين، ونذكر منهم Ruth Slade في دراسة لها بعنوان King Leopold's Congo أن دولة الكونغو الحرة استفادت فائدة كبيرة من الجهود التي بذلها العرب في إنشاء المحطات والمراكز التجارية وباتباع نظام دقيق في النقل النهرى حتى أن دولة الكونغو احتفظت بهذه الجهود وعسملت على تنميتها. وهناك تقرير كتبه أحد المسئولين في دولة الكونغو الحرة ويدعى Van Etveld، وبعث به إلى حكومته في بروكسل جاء فيه أن دولة الكونغو كانت حريضة كل الحرص على الاحتفاظ بالتقدم الذي أحرزه العرب في الكونغو (۱).

والجدير بالذكر أن توغل العرب لم يقتصر على الكونغو، وإنما الشابت توغلهم في منطقة البحيرات الاستوائية، ولكنهم لم ينجحوا في تأسيس ممالك أو إمارات لهم؛ على نحو ما فعلوه في الساحل؛ وذلك بسبب صعوبة المواصلات والتنقل في هذه المناطق، هذا بالإضافة إلى أنهم وجدوا في الداخل تشكيلات محلية على جانب كبير من القوة والتنظيم فاكتفوا بتوثيق العلاقات التجارية معها. ومما لاشك فيه أن وصول العرب إلى المقاطعات التي تتكون منها أوغنده كان له أثره بين الجماعات الإفريقية التي تحول أكثرها إلى الدين الإسلامي، ومما يذكر أن ملك بوغنده، الذي كان يلقب بالكاباكا، رحب بالعرب ترحيبًا كبيرًا، واستعان بهم للتغلب على منافسيه من حكام المناطق المجاورة وخاصة حكام أونيسورو، التي تشكل حاليا جزءًا من أوغندة.

وقد يكون من المفيد أن نؤكد أن العرب دخلوا في علاقات مع الشعوب الإفريقية، وذلك قبل أن يصل إليها

Ruth Slade, op. cit., p. 117 (1)

الاستعمار الأوربي، والمؤكد أن الكثير مما سجله العرب عن علاقاتهم برؤساء وشعوب المقاطعات الداخلية من إفريقيا قد مسته يد الضياع، ولذلك فإننا في أشد ما نكون احتياجا إلى دراسات مستفيضة عن دور العرب وتأثيرهم الحضارى في أواسط القارة الإفريقية (١)، وخاصة في مناطق الكونغو والبحيرات الاستوائية، وقد تفيدنا في ذلك الصدد كتابات وتقارير الرحالة والمستكشفين من رواد حركة التبشير والكشف الجغرافي في إفريقيا، وخاصة أن معظم هؤلاء استفادوا فائدة كبيرة من المراكز التجارية الحضارية التي أوجدها العرب على طول طرق القوافل التي كانت بمثابة مراكز حضارية هامة ساهمت في نقل المؤثرات العربية والإسلامية، كما ساهمت مساهمة كبيرة في تسليط الأضواء على مجاهل القارة الإفريقية، حتى يمكننا القول أن الحركة الاستكشافية التي شهدتها القارة الإفريقية في القرن التاسع عشر لم تكن في حقيقة الأمر إلا تسجيلا علميا لمناطق وشعوب كان يعرفها العرب من قبل.

James Stevenson, The Arab in Central Africa p.4 (1)



## الفصل السابع

دور مصر الحضاري في إفريقيا في القرن التاسع عشر



يمكن تأريخ دور مصر الحضارى في إفريقيا في العصر الحديث ابتداء من السنوات الأولى من القرن التاسع عشر، أى ابتداء من الفترة التي أخذت تظهر فيها طلائع الدولة الحديثة في مصر، وماتبع ذلك من نشر الأمن وتأمين طرق التجارة وارتباط ذلك بعامل هام، وهو اتجاه مصر للتوسع وتكوين إمبراطورية لها ضمت مناطق كثيرة من القارة الإفريقية، كان لها أثر كبير في بث إشعاعات الحضارة داخل أرجاء القارة. ولقد كان هذا الدور الحضارى من أهم الأدوار التي حملتها مصر على عاتقها باعتبارها دولة عربية إفريقية وكان من أبرز سماته مساهمة مصر في حركة الكشوف الجغرافية، ويمكن تقسيم هذا الدور إلى قسمين:

القسم الأول: وهو الذى ساهمت فيه مصر بطريق غير مباشر، من ذلك مساعدتها للرحالة الأوربيين وتشجيعهم في عملياتهم الاستكشافية، هذا بالإضافة إلى ما استفاده هؤلاء بما حققته الإدارة المصرية في السودان وسواحل البحر الأحمر وأعالى النيل من نشر الأمن، الأمر الذي أدى إلى سهولة تحرك الكثير من الرحالة والتجار الأوربيين الذين نجحوا في الوصول إلى أقاليم إفريقية كثيرة مستفيدين بما حققه الحكم المصرى من توطيد الأمن والطمأنينة في تلك الأقاليم.

والقسم الثانى: وهو الذى تحملته مصر على كاهلها فى حركة الكشف الجغرافى، ويمكن أن نطلق على هذا القسم الدور الرئيسى أو الدور المباشر الذى قامت به مصر فى هذه الحركة الكشفية التى تعرضت لها القارة الإفريقية.

وكانت الحركات الاستكشافية التي قامت بها مصر في القرن التاسع عشر ترتبط بتحقيق عاملين رئيسيين:

العامل الأول: وهو الكشف من أجل تحقيق مشروعات توسعية، فالواقع أن كثيرًا من الاستكشافات الجغرافية التي قامت بها مصر خلال القرن التاسع عشر قد ارتبطت ارتباطًا كبيرًا بهذا العامل، حتى لقد أطلق كثير من الباحثين على الكشوف الجغرافية المصرية أنها كانت نوعا من الاستكشافات العسكرية. ولانستطيع أن ننكر تلك الحقيقة، فالكثير من الكشوف الجغرافية التي قامت بها مصر اضطلعت بها

بعثات من الجيش المصرى. وإن كان ذلك لايمنع من تقرير الدور الحضارى الذى ساهمت به مصر فى ربوع القارة الإفريقية. وينبغى أن نلفت الانتباه بصدد ذلك إلى أن الكشوف الجغرافية التى قام بها الأوربيون، كانت تخدم فى أساسها حركة التوسع الاستعمارى؛ بل لقد اعتبرت من المقدمات الطبيعية للحركة الإمبريالية التى شهدتها القارة الإفريقية منذ السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر الميلادى، هذا على الرغم من أن البعثات الكشفية الأوربية اتخذت من الجمعيات الجغرافية سندا لها، وظهرت شعارات كثيرة بالرغبة فى إدخال الحضارة والمدنية إلى إفريقيا، كما عقدت كثير من المؤتمرات الدولية، ولكن سرعان مااختفت الدوافع الإنسانية، وأصبح اتجاه كل دولة يتركز فى العمل على تحقيق أطماعها معتمدة فى ذلك على ماتستطيع أن تضع يدها عليه على أكبر مساحة ممكنة من أراضى القارة الإفريقية.

أما العامل الثانى: فيرتبط بالبعثات الكشفية التى أرسلتها مصر من أجل الرغبة فى العثور على معدن الذهب أو غيره من ثروات طبيعية؛ يمكن أن تساهم فى بناء متطلبات الدولة الحديثة الستى ظهرت فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. وثمة ملاحظة تسترعى انتباهنا، وهى أن مصر اعتمدت على الكثير من الأوربيين فى تحقيق عمليات الكشف الجعزافى، وبالفعل تظهر أمامنا أسماء أوربية عديدة دخلت فى خدمة الحكومة المصرية من أمثال غوردون وصمويل بيكر وشفايتزر (أمين باشا) وغيرهم كثيرون.

وفى اعتقادنا أن الدافع من وراء استخدام مصر لأوربيين يرجع إلى أن مصر كانت لاتزال، وهى فى دور إنشاء الدولة الحديثة، تفتقر إلى الخبرات المتوافرة لديهم، هذا بالإضافة إلى اضطرار حكام مصر إلى استخدام موظفين أوربيين حتى يجدوا عطفًا من الدول الأوربية أو موافقة منها على مشروعاتهم التوسعية فى إفريقيا. وقد وضح ذلك بصفة خاصة فى عهد الخديو إسماعيل ١٨٦٣ ـ ١٨٧٩ الذى حاول أن يقنع الدول الأوربية ولاسيما إنجلترا أن سياسته فى إفريقيا يمكن أن تخدم الحضارة الأوربية التى كان فريق من الإنسانيين ينادون بها فى ذلك

الوقت؛ بل إن إسماعيل تأكيدًا على حسن نواياه دخل مع بريطانيا في معاهدة خاصة بإلغاء تجارة الرقيق من شرق إفريقيا والسودان عام ١٨٧٧، وكان يأمل من وراء ذلك أن يجد اعترافًا من إنجلترا بالدور الحضارى الذى تقوم به مصر في المناطق التي وصلت إليها في إفريقيا، ولكن لم تلبث أن تغلبت الأطماع الإمبريالية وانتهى الأمر بالقضاء على الإمبراطورية المصرية في إفريقيا وتقسيمها بين الدول الأوربية.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه على الرغم من أن كشيرًا من الاستكشافات التى قامت بها مصر قد اضطلع بها كثير من الأوربيين، إلا أن معظم أعضاء البعثات الكشفية كانوا من شباب الضباط والجنود المصريين؛ بل لقد استطاع الكثير من أولئك الضباط أن يحققوا استكشافات جغرافية علمية اعتمدت على جهودهم، ويعزى الفضل في ذلك إلى تأسيس قسم الجغرافيا الذي كان تابعًا لهيئة أركان حرب الجيش المصرى، وسوف نتعرض لنشاط ذلك القسم بعد قليل (١).

وكان أهم مايميز البعثات الكشفية في السنوات الأولى من عهد محمد على المراه (١٨٠٥ ـ ١٨٤٨) اتجاهها للبحث عن موارد الثروات الطبيعية، ففي عام ١٨١٧ أوفد محمد على بعثة إلى الصحراء الشرقية للبحث عن معادن الذهب والزمرد التي دلت بعض المصادر العربية القديمة على وجودها في تلك المنطقة، وقد رأس هذه البعثة المسيو فردريك كايو، أحد العلماء الفرنسيين، وقد بدأ رحلته من قنا إلى جبل زبارة حيث وجدت بعثته كهوفًا ودهاليز ومغائر عميقة، كما وجدت آلات وأدوات متنوعة وآثارا عديدة استدل منها على استخراج المعادن من هذا الجبل، ثم انقطاع العمل فيه فجأة، وقد التقطت البعثة من هناك بعض قطع الزمرد قويت بها آمال محمد على واشتدت رغبته وسعيه لإنجاز مشروعاته فأرسل كايو، على رأس بعثة أخرى رافقها كثير من العمال غادرت القاهرة في ٢ نوفمبر ١٨١٧، ولكنها لم

<sup>(</sup>۱) عن دور مصر فى كـشف إفريقيا يمكن الرجوع إلى فــريدريك بنولا: مصر والجغرافيــا، وهو خلاصة عن الاعمال الجغرافية التي انجزتها مصر فى القرن التاسع عشر، وقد رضع الكتاب أصلا باللغة الفرنسية وترجمه احمد زكى إلى العربية، القاهرة ١٣١٠هـ.

تحقق الهدف من إرسالها. وعلى الرغم من أنها لم تعثر على المعادن المتوقعة، إلا أن كايو ومن معه عثروا على أطلال مدينة قديمة كانت قائمة هناك، كما حددت البعثة موقع إحدى المدن الإغريقية وهي مدينة بيرينيس المعروفة الآن برأس بناس. كما زارت البعثة بعض الواحات الغربية ورسمت خريطة لهذه البقاع. وكان كايو أول من نقل بعض الأخبار العلمية والروايات الصحيحة عن قبيلة العبابدة، كما أفادت هذه البعثة أيضا في استجلاء بعض التفصيلات الخاصة بالجغرافية الطبيعية والتاريخية لهذه المنطقة (١).

وشهدت الصحراء الغربية بعثة أخرى أوفدها محمد على في عام ١٨١٩، للبحث عن مناجم الكبريت، وذلك لحاجته الشديدة إلى ذلك المعدن لاستخدامه في صناعة البارود، وقد اتجهت هذه البعثة إلى المنحدر الشرقي لصحراء مصر الغربية، وكانت تتألف من عدد كبير من الضباط والجنود المصريين، وإن كان قد عهد برئاستها إلى فورتى، وهو أحد الموظفين الأجانب الذين عملوا في خدمة محمد على. وبين عامى ١٨٢١ و١٨٣٣ أرسل محمد على بعثة إلى شبه جزيرة الطور للبحث عن معدن الذهب، كما أرسل بعثة أخرى برئاسة السنيور بروشي الإيطالي إلى الصحراء الشرقية لنفس ذلك الغرض.

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى الحملة العسكرية التى أرسلتها مصر إلى واحة سيوة فى فبراير عام ١٨٢٠ والتى كانت تستهدف تحقيق سيطرة مصر على أقاليمها من ناحية واستكشاف هذه الواحة من ناحية ثانية (٢). وبما يستلفت النظر أن واحة سيوة ظلت خارجة عن نطاق الولاية المصرية حتى تم لمصر إخضاعها فى عام ١٨٢٠، وقد عهد بالحملة العسكرية إلى حسن بك الشماشرجي، وكانت تستهدف إخضاع سكان الواحة وإلزامهم بالخضوع للإدارة المصرية. والجدير بالملاحظة أن فتح سيوة وقع فى أوائل عام ١٨٢٠، أى قبيل الحملة العسكرية التى أرسلها محمد على لفتح السودان، مما يغلب على الظن أن محمد على أراد تأمين حدود مصر الغربية قبل أن يزحف جنوبًا إلى السودان. وقد

<sup>(</sup>١) نعوم شقير، تاريخ السودان القديم والحديث حـ ٣ ص٢، ٣.

<sup>(</sup>٢) عن حملة سيوة، انظر عبدالرحمن الرافعي، عصر محمد على ص١٦٦٠.

تبعت حملة سيوة وصول عدة بعثات استكشافية، وكان من بين العلماء الذين رافقوا هذه البعثات أو الذين جابوا أنحاء المنطقة بعد أن انتظمت شئونها في عهد الحكم المصرى، كل من المسيو لينان دى بلفون Linant de Bellefon كبير مهندسي محمد على، والمسيو ريتشي Ricci أحد الأطباء الإيطاليين، ودروفتي Drovtti قنصل فرنسا العام في مصر، وقد وقع على كاهل هؤلاء باسم مصر استكشاف تلك المناطق واستطلاع مابها من آثار والبحث في كل مايتعلق بها، إلى جانب وضع الخرائط والمصورات الطبوغرافية. وعلى أثر نجاح الحملة العسكرية في إخضاع الواحة سهل الشماشرجي لمن كان في صحبته من علماء مهمة عملهم؛ في الوقت الذي اشتدت فيه معارضة الأهالي الذين كانوا يرون فيما يقوم به المستكشفون والعلماء منافراً لطباعهم ومخالفًا لعاداتهم.

وقد نشر المسيو جومار Joumar كتابًا بعنوان «الرحلة إلى سيوة» ضمنه الكثير من التفصيلات الخاصة بهذه البعثة، إلى جانب مايقرب من عشرين خريطة، بالإضافة إلى بعض الصور والرسوم التى ألحقها بكتابه هذا، وذكر أنه استعان فى وضع هذه الخرائط بالرسوم الطبوغرافية التى وضعها المسيو دروفتى. كما تضمن كتاب جومار تفصيلات دقيقة عن حملة سيوة وما وقع فيها من حوادث.

وبفضل بناء الدولة الحديثة في مصر في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر، واستتباب الأمن في ربوع البلاد، وحماية محمد على للرحالة تسنى للكثيرين منهم القيام بعدة استكشافات هامة في بلاد النوبة والسودان. كما تيسر للكثير من العلماء من أمثال ستزن وبلزوني وكايو ودروفتي القيام بأبحاث ودراسات جغرافية هامة، واستطاع كثير من الرحالة الأوربيين أن يتخطوا أسوان وإبريم جنوبا، وإن ظلت بقية البقاع الواقعة فيما وراء الشلال الثاني في حكم الأراضي المجهولة، باستثناء ماكان يرد بشأنها من أخبار أو معلومات نقلها نفر قليل من الرحالة الأوربيين الذين جازفوا باجتياز هذه المناطق.

ولعل جون لويس بوركهارت Burchardt نموذج لأولئك الرحالة الأوربيين الله المعادوا بما نجم عن الحكم المصرى من استنتباب الأمن في تحقيق

استكشاف اتهم في بلاد النوبة. وقد وصل بوركهارت إلى القاهرة في عام ١٨١٧، معتزمًا القيام برحلة استكشافية إلى مصر العليا وبلاد النوبة. وقد ذكر في الكتاب (١) الذي وضعه عن رحلاته هذه أنه استعان في أسفاره في بلاد النوبة بالخبراء والأدلاء العرب الذين كانت لهم سابق معرفة بتلك البلاد، كما أنه يعترف في كتابه عن بلاد النوبة أنه حصل على توصيات من محمد على ومن بعض كبار موظفيه في صعيد مصر، وقد مكنته هذه التوصيات من اجتياز كثير من مناطق النوبة. كما زوده حاكم أسوان من قبل محمد على بأحد الأدلاء العرب الذي صحبه إلى مدينة الدر في بلاد النوبة، وكانت هذه المدينة من أهم مدن النوبة في ذلك الحين.

ولم يصادف بوركهارت طوال تنقلاته في بلاد النوبة إلا مجموعات من الحجاج السودانيين أو التكارنة، وهؤلاء الحجاج كانوا يأتون من جميع مقاطعات السودان الغربي، ومنهم من كان يسير بطريق كردفان إلى سنار، وإما إلى دنقلة رأسا، ومن النيل يسلك بعضهم سواكن، حيث يعبرون البحر الأحمر إلى جدة، بينما كان يتبع بعضهم الآخر طريق النيل مخترقين دنقلة والمحس، حيث يسيرون في نفس الطريق الذي كان يتبعه الحجاج المصريون لتأدية فريضة الحج بعد أن يقيموا فترة من الوقت للاستراحة في أروقة الأزهر، وقد عنى بوركهارت بتسجيل هذه الطرق التي كان يتبعها حجاج السودان، ولاشك أن بوركهارت استفاد من توصيات محمد على وحكام أقاليمه، كما استفاد أيضًا بما كتبه المصنفون العرب والمسلمون عن إفريقيا، إذ كان يبعث إلى الجمعية الإفريقية التي كان موفدًا من وركهارت أن أفضل من كتب عن النوبة من مؤرخي العرب هو ابن سليم بوركهارت أن أفضل من كتب عن النوبة من مؤرخي العرب هو ابن سليم الأسواني، وإن كان لم يعثر على كتابه، وإنما اعتمد على الفقرات الكشيرة التي أوردها المقريزي، نقل عن هذا الكتاب، كما استفاد بوركهارت أيضًا من العرب القاطنين في المناطق التي تنقل فيها، ولكنه ذكر أن المرء ينبغي عليه أن يتشكك في

<sup>(</sup>١) نشرت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية كتاب بوركهارت مترجــمًا إلى العربية بعنوان "رحلات في بلاد النوبة والسودان"، القاهرة ١٩٥٩.

صدق رواياتهم، فقد حاولوا تضليله كلما كان يوجه إليهم أسئلة تبدو لهم خارجة عن موضوعات أحاديثهم المألوفة، مما جعله يذهب في قوله أنه ليس لديهم تقدير واضح عن المسافات، وفي الواقع أن بوركهارت ربما يكون قد تعرض لبعض هذه المتاعب التي أشار إليها، وهذا يرتبط بوضعه كأجنبي، ثم إلى ظروف بلاد النوبة في ذلك الوقت، والتي كان يحكم بعض أجزائها شراذم من المماليك الذين فروا من وجه محمد على بعد مذبحة القلعة في عام ١٨١١، وتخوف هؤلاء من بوركهارت باحتمال كونه عينًا من عيون محمد على، مما أدى إلى تعرضه لبعض المتاعب التي حدثنا عنها في رحلاته هذه.

ولعل بوركهارت قد استفاد بصورة عملية من القوافل العربية التى كانت تفد من صعيد مصر إلى بربر وسواكن عبر الصحارى النوبية، كما أن الدروب القائمة في الصحراء الشرقية كان لايستطيع أى أجنبي أن يعبرها إلا بالاستعانة بالأدلاء الوطنيين، وأن الذين يحاولون ارتياد مجاهل القارة وحدهم أو التغلغل في أقاليم لايطرقها التجار الشماليون، إنما يعرضون أنفسهم للضياع على حد قوله، وذكر بوركهارت أيضا أن أبعد الحدود التي يبلغها المتجار الشماليون هي دار صليح (الباجرمي) الواقعة في الشمال الغربي من دارفور، أما الأقاليم الواقعة فيما وراء ذلك، فعلى الرغم من اتصالها بدارفور، إلا أنها كانت تغلق أبوابها في وجوه أولئك التجار، وعبنًا حاول نفر منهم التوغل في هذه المناطق، وإن كانت تجارة فزان تبدأ في الانتشار فيما وراء بحر الغزال في اتجاه بورنو، ومن ذلك الإقليم غزان تبدأ في الغرب عبر أقاليم غرب السودان.

وعلى الرغم من أن الغرض العلمى من مهمة بوركهارت، كان يستهدف التحقق من مشكلة منابع نهر النيجر، إلا أنه فشل فى تحقيق مهمته هذه، لعدم تمكنه من اللحاق بالقوافل العربية التجارية المتجهة إلى غرب إفريقيا، ويقرر بوركهارت أهمية مصاحبة تلك القوافل، وذلك فى الرسالة التى بعث بها إلى المسترجوزيف بانكس Joseph Bankes رئيس الجمعية الإفريقية (١)، التى تأسست

The African Association For Promoting the discovery of the interior Parts of Africa. (1)

فى لندن فى عام ١٧٨٨، بهدف تقديم وتشجيع الكشف الجغرافى فى إفريقيا، حيث ذكر فى تلك الرسالة «لقد مضى على عامان لا أفعل فيهما سوى التعليق على رحلاتى السابقة أو التحدث عن رحلاتى المقبلة . . إنى أقدم وعوداً بدلا من أو أودى أعمالا، ومع ذلك فلا أزال غير قادر على التحرك من مصر، فلم تصل بعد قافلة من الغرب، ومنذ زمن طويل ونحن نتوقع وصولها، وقد حال الانتظار بينى وبين القيام بأى رحلات أخرى، ولو أن هناك طريقاً آخر يصل إلى داخل إفريقيا غير طريق فزان لما تأخرت عن سلوكه لما أشعر به من ألم خوفًا من أن يظن بي الكسل أو يفهم أن روحى قد ضعفت، لقد مضى على ثمانية أعوام، ولكنى بذلت كل مافى وسعى لاكتساب المؤهلات التى تلزمنى فى مشروعى، فإذا فشلت بذلت كل مافى وسعى لاكتساب المؤهلات التى تلزمنى فى مشروعى، فإذا فشلت فإن خلفى سيحتاج إلى سنوات طويلة يتدرب فيها ليلج أبواب ليبيا بنفس الثقة التى أستطيع أن ألجها بها الآن».

وقد على بوركهارت السبب في تأخر وصول القوافل من فزان باشتداد الطلب على الأرقاء السود في الساحل الشمالي الغربي من إفريقيا ليحلوا بدلا من الأرقاء البيض الذين حررتهم حروب الرقيق في منطقة الحوض الجنوبي للبحر المتوسط، وما استبع ذلك من معاهدات دولية. وذكر بوركهارت أنه يتوقع وصول القوافل إلى مصر بمجرد أن يستوفي السوق المغربي احتياجاته من هذه التجارة، وخصوصًا بعد أن قضى الطاعون على كثير من العبيد في مصر، وأصبح السوق المصرى في حاجة إلى وارد جديد. وقد كان في نية بوركهارت في عام ١٨١٧ أن يترك القاهرة بصحبة الحجاج العائدين إلى ديارهم في بلاد المغرب بدلا من أن يستمر في انتظار القوافل التجارية لو لم يوافه أجله في القاهرة في نفس ذلك يستمر في انتظار القوافل التجارية لو لم يوافه أجله في القاهرة في نفس ذلك

ولم يقتصر الدور الذى ساهمت به مصر فى حركة كشف إفريقيا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر عند حد تهيئة الظروف الموائمة للأجانب للقيام برحلاتهم؛ بل إن الظروف تهيأت أيضًا للرحالة العرب ليسهموا بدورهم فى تلك الحركة، وقد برز من أولئك الرحالة العرب الشيخ محمد بن عمر التونسى، الذى

قام برحلات في بلاد دارفور وواداى في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر، ويعتبر كتابه «تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان» أهم مصدر للتعريف بأحوال دارفور، التي قامت بها سلطنة إسلامية، كانت تكون حلقة هامة في سلسلة الممالك والسلطنات الإسلامية التي ظهرت في المناطق الواقعة بين الصحراء الكبرى ومصر في الشمال، وبين منطقة الغابات الاستوائية في الجنوب، وتمتد من البحر الأحمر شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًا.

وتتنضمن رحلات المتونسي معلومات هامة عن تاريخ دارفور وواداي والباجرمي، وماجاورها من أقاليم، فيضلا عن دراسة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات التي قامت بين هذه الممالك، وماكان ينشب في داخليتها من صراعات ومحن وحروب أهلية (١). وتعتبر رحلات التونسي من هذه النواحي إضافات هامة للمعلومات الخاصة بإفريقيا لايخفض من قيمتها إهمال الأوربيين لذكرها أو قلة تقديرهم لها. كما أنه بالنظر إلى ظروف تدوينها بالقاهرة يمكن أن نلحقها بالعصر الذي أسهمت فيه مصر في حركة الكشف الجغرافي لإفريقيا، سواء بتيسيرها للرحالة الأجانب القيام برحلاتهم، أو بفضل توطيدها للأمن في ربوع . المناطق التي هيمنت عليها أو فيما اضطلعت به بصفة مباشرة من إرسال البعثات لكشف منابع النيل. كما أن تدوين التونسي لرحلاته كان ثمرة من ثمرات البيئة العلمية التي هيأتها مصر وأوجدت فيها تعاونًا وتزاملا بين العلماء العرب والأجانب، ومن جهة أحرى تعتبر رحلات التونسي حلقة متأخرة من حلقات الكتابات العبربية عن إفريقيا، إذ إنها تذكرنا بما كتبه الرحالة العرب في العبصور الوسطى الذين لم يقتصروا في كتاباتهم على إيراد ما أمكنهم جمعه من وصف للمعالم الجمغرافية للبلاد التي جابوا ربوعها، بل كتبوا عن نظمها ووقائع تاريخها ومآثر أعلامها وعادات أهلها ومذاهبهم، وإذا صح ماقاله أحد المستشرقين من أن الشيخ عـبدالرحـمن الجبـرتي المؤرخ المصرى المعـروف هو آخر من مثــل المؤرخين العرب في الكتابة طبقًا للتقاليد العربية في تدوين التاريخ، فإن الشيخ محمد بن

<sup>(</sup>١) لوثروب ستودارد ، حاضر العالم الاسلامي .. تعليق شكيب أرسلان جد ١ ص ٣٠١.

عمر التونسى، كان يمثل أيضًا آخر من كتب طبقًا لأساليب الرحالة العرب في العصور الوسطى (١).

وقد نشر المستشرق الفرنسى الدكتور أ. بيرون A. Perron رحلة التونسى فى طبعة حجرية بباريس عام ١٨٥٠، كسما وضع ترجسمة فرنسية نشرها قبل ذلك بخمس سنوات، ولاتزال طبعة بيرون هى الطبعة المعتمدة، إذ لم يتوصل حتى الآن إلى الأصل الذى دونه التونسى عن هذه الرحلة، ومن المعروف أن التونسى قد دون أخبار رحلاته استجابة لما اقترح عليه بيرون (٢)، أن يجعل من مشاهداته وذكرياته عن البلاد السودانية التى زارها وأقام بها عشر سنوات ١٨١٣/١٨، وهى دارفور وواداى \_ جزءًا من دروس اللغة العربية التى كان يتعلمها من التونسى إبان تزاملها معًا في العمل في مدرسة الطب بأبي رعبل، حيث كان التونسي يشتغل هناك مصححًا للكتب العلمية المترجمة إلى اللغة العربية، كسما كان بيرون أستاذًا للسمادة الطبية بها، كسما تزامل الاثنان عندما رقى الأول كبيرًا للمصححين والثاني ناظرًا لمدرسة الطب عندما انتقلت إلى القصر العيني.

وعلى الرغم من أن رحلات التونسى لم تذكر فى المؤلفات الأوربية الخاصة بتاريخ الكشوف الجغرافية الخاصة بإفريقيا، فإن كثيرًا من المستشرقين قد أشادوا بها من أمثال جومار الذى ذكر فى تصديره لرحلة التونسى لدارفور، «لقد اتضح لى عند قراءتى لهذه الرحلة، أنها ستضيف الكثير إلى مالدينا فى الوقت الحاضر من معلومات عن إفريقيا. وأنها ستكون نعم العون لأولئك الذين سوف يعتزمون السياحة إلى ذلك البلد النائى، الذى يمكن أن نعده مدخلا إلى البلاد السودانية»، كما أكد جومار صدق مااشتملت عليه الرحلة من البيانات بقوله «إن المؤلف إذا

<sup>(</sup>١) راجع عبدالعزيز عبدالحق: استدراكات على رحلة التونسي إلى دافور.

انظر محاضرات الموسم الثقافي للجمعية المصرية للدراسات التاريخية ١٩٦٨/١٩٦٧ ص ص ٦٣ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>۲) نشر بيرون الذى كان يعمل مديرًا لمدرسة الطب المصرية فى عهد محمد على واحد أعضاء الجمعية الملكية الأسيوية بلندن رحلة التونسى فى عام ١٨٥٠ فى طبعة حرية صدرت فى باريس، كما وضع لها ترجمة فرنسية نشرت قبل ذلك فى عام ١٨٤٥، ولاتزال طبعة بيرون هى الطبعة المعتمدة إذ لم يعثر على الأصل الذى دونه التونسى عن رحلاته وإن كان هناك من يعتقد أن يكون النص العربي لدى ورثة بيرون.

كان قد أخطأ فى بعض ما أورده فقد حدث ذلك عن حسن نية، فمهو حين لايرى شيئًا بعينى رأسه لايتردد فى أن يصرح بذلك، كما أنه يروى مايحكى له دون أن يؤكد صحته».

وقال بيرون في تقديمه لكتاب التونسي بأنه كان عليه أن يستوثق من صحة البيانات التي أوردها في رحلتيه، فرجع إلى عدد من أبناء دارفور وكردفان وواداي، وقد وجد في أقوالهم ماهو مطابق تمامًا لما كتبه التونسي، وزيادة في الاستيثاق سعى بيرون في الحصول على بيانات عن رحلات الإنجليز في البلاد السودانية ابتداء من عام ١٨٢٢، وقد تأكد لديه أن الشيخ التونسي لم يعرف شيئا البتة عن كتابات كلابرتون Claperton ودنهام وأدوني والأخوين لاندر Plander عندما دون رحلاته، كما لم تكن لديه فكرة عن هؤلاء الرحالة ومشاهداتهم، عندما وصف القبائل العديدة التي التقي بها وخبر التقاليد والعادات التي درج عليها أفرادها وألم بتاريخ سلاطينها الذين اتصل بهم وقتا طويلا (١).

وقد انتقد كل من بارت وناخحتنيجال رحدات التونسي بأنها لاتتضمن معلومات وثيقة عن البلاد التي زارها من النواحي الجغرافية والإحصائية، كما أخذ عليه كل من جومار وبيرون ميله إلى الاستطراد الشديد حتى في الموضوعات التي قد لاتتصل بموضوع رحلاته، كما انتقده آخرون بأن كثيرًا من بياناته رغم صحتها، إلا أنها تفتقر إلى منهج منسق في البحث؛ وعلى الرغم من كل هذه الانتقادات، إلا أن الأمر الذي لاشك فيه طبقا لما يؤكده ستريك Streck محرر مادة التونسي في دائرة المعارف الإسلامية، «إن كتابات التونسي تعد مصدرًا هاما لدراسة الأحوال الإثنوجرافية والثقافية والسياسية لبلاد السودان التي زارها، ولكنها مع ذلك لاتلقي سوى قليل من الاهتمام والتقدير» (٢). على أنه ينبغي أن نشير هنا إلى أنه على الرغم من أن رحلات التونسي لم ترد كشيرًا في المصنفات الأوربية الخاصة

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز عبدالحق: استدراكات على رحلة التونسى إلى دارفور .. محاضرات الموسم الشقافي للجمعية المصرية للدراسات التاريخية ١٩٦٨/ ١٩٦٨ ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر مادة التونسي في دائرة المعارف الإسلامية.

بالكشوف الجغرافية في غرب إفريقيا، إلا أنها كانت من المصادر الهامة التي رجع إليها بومان ووسترمان Bauman and Westermann في كتابهما عن شعوب إفريقيا وحضارتها، كما رجع إليها الباحثون العرب في تاريخ السودان ومن أبرزهم نعوم شقير في كتابه تاريخ السودان القديم والحديث (١).

وقد اختار التونسى لرحلاته عنوانا هو تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان. وهذا العنوان قصد به التونسى إطلاقه على الرحلتين اللتين قاما بهما إلى كل من دارفور وواداى، أما تقسيمهما إلى كتابين، فقد كان من صنع بيرون نفسه، والجدير بالذكر أن التونسى كان يقصد ببلاد العرب جميع القبائل العربية التى تعيش فى السودان بمفهومه الجغرافى الواسع، هذا إلى جانب الإضافات غير القليلة التى أوردها عن مصر وتونس وطرابلس.

ولرحلات التونسى أهمية بالغة، من الناحية الاجتماعية، أما من الناحية التاريخية فلا تتضمن سوى نبذ بسيطة، ومع ذلك فقد تكون الأهمية التاريخية لتلك الرحلات في تقديرنا أن التونسى يطلعنا على مشروع كان قد أعده محمد على لفتح دار فور (٢)، كما أنها تحوى بعض التواريخ الهامة الخاصة بسلطنة الفور، وذكر بعض سلاطينها.

وقد بدأ التونسى تدوينه لرحلاته بترجمة ذاتية ذكر فيها الدوافع التى حفزته للقيام بها، ووقف فيها إلى وقت عودته إلى مصر، وكان مما ذكره أنه بدأ رحلاته إلى دارفور في عام ١٨٠٣ وعاش فيها نحو سبع سنوات ونصف ألم في خلالها بأحوال البلاد إلمامًا تامًا ثم ارتحل إلى واداى الواقعة إلى الغرب من دارفور حيث قضى فيها ثمانية عشر شهرًا، ثم استأذن السلطان صابون في السفر إلى تونس فأذن له وبلغها حوالى عام ١٨١٣، ثم عاد إلى القاهرة ليلتحق بخدمة الجيش المصرى

<sup>(</sup>١) يعتبر كتاب نعسوم شقير الذي وضعه عن تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيسته تتمة لكتاب التونسي في الفترة التي تتعلق بسلطنة دارفور منذ نشأتها حتى الفتح المصرى.

<sup>(</sup>٢) كان هذا المشروع يقتضى تسيير حملة من كردفان إلى طرابلس تتبعمها حملة أخرى من مصر وقد أشار مصطفى بعيمو فى دراسته «ملامح تاريخ ليبيا فى القرن التاسع عشر» إلى هذا المشروع وأنه يوجد فى دار وثائق طرابلس بعض المعلومات التفصيلية الخاصة به.

انظر الكتاب الصادر عن مؤتمر ليبيا عبر العصور ١٩٦٨، ملامح تاريخ ليبيا في القرن التاسع عشر.

فى وظيفة واعظ بإحدى فرق المشاة التى حاربت فى المورة عام ١٨٢٧، ولما عاد منها فى عام ١٨٣٧ اشتغل بتنقيح كتب الطب المترجمة إلى العربية (١).

ويقتضي حديثنا عن سيرة التونسي الإشارة إلى مواطن آخر له يدعى زين الدين التونسي، وإن كنا لانعرف شيئًا عنه سوى أنه كان معاصرًا للتونسي، وأن سيرته تكاد تشابه سيرته، فقد كان بدوره عالمًا، درس في الأزهر، وكان على اتصال وثيق بالعلماء الأوربيين الذين أقاموا بمصر في عهد محمد على، وأنه سافر إلى السودان في مقتبل حياته حيث قضى فيها نحو عشر سنوات، حيث ذهب أولا إلى سنار، ثم كردفان وأقام فترة طويلة في دارفور وواداي، وكان يتكسب في البلاد التي كان يجول فيها، وذلك بالعمل بالوعظ أو التدريس، وبعد أن قضى مايقرب من ثلاث سنوات في واداي عاد إلى تونس عن طريق فزان. وقد سجل لنا مشاهداته في البلاد السودانية في كتاب طبع ونشر دون تحديد لمكان وتاريخ الطبع، ولكن المهم أن ذلك الكتاب ترجم من العربية إلى التركية، وطبعت ترجمته التركية في إستانبول عام ١٨٤٦، وترجم إلى الألمانية من قبل المستشرق الألماني فون روزن Von Rozen في عام ١٨٤٧ . ومن المحستمل أن يكون رين الدين التـونسي قد بدأ رحلاته في الأقاليم السودانية بين عامي ١٨١٨ و١٨١٩. وتنحصر أهمية كتاباته في وصفها لحضارتي دارفور وواداي وأنظمتها الاجتماعية، إذ أورد زين الدين التونسي بيانات مفصلة عن حياة القبائل والتجارة والعقائد الدينية والتقاليد الشعبية في المناسبات المختلفة مما قد يعد تكملة هامة لما أورده محمد بن عمر التونسي في صورة أكثر تفصيلا.

أما عن كتاب «تشحيذ الأذهان» فيعد مصدرًا هامًا في التعريف بأحوال إقليمين من أقاليم السودان هما دارفور وواداى. وقد عرف إقليم دارفور باسم أقدم شعب سكن ذلك الإقليم وهو شعب الفور. وحوالي منتصف القرن السابع عشر الميلادي قامت في هذا الإقليم سلطنة إسلامية كانت امتدادًا للسلطنات الإسلامية التي ظهرت في أقاليم السودان الغربي. وليس من شك في أن معلوماتنا

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن زكى: المراجع العربية لتاريخ غرب إفريقيا ص١٨.

عن إقليم الفور معلومات قليلة تعتمد أساسًا على الروايات المتناقلة التي حفظها الأهالي ومعظمها يكتنف البتناقض والغموض. غير أنه من الثابت أن الهجرات العربية قد وصلت إلى هذا الإقليم خلال السنوات الأخيرة من القرن السابع الميلادي، وأدى اختلاط العرب بشعب الفور إلى ظهور طبقة الكنجارة التي نالت نصيبًا من الدماء العربية، ومن هذه الطبقة ظهرت أسرة حاكمة انتزعت حكم دارفور من شعب التنجور الذي كان يحكم المنطقة ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادي؛ وقد ظلت الأسرة الجديدة تحكم دارفور منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي حتى نهاية على بن دينار في عام ١٩١٦.

وكان من أهم الرحالة الأوربيين الذين زاروا دارفور برون بالسجين، 1۷۹۳ ـ ١٧٩٦، ولكنه ظل خلال هذه السنوات الثلاث أشبه مايكون بالسجين، إذ لم يسمح له بالتجول في البلاد بسبب ارتياب سلطان دارفور في نواياه باعتباره أجنبيًا، ومن ناحية أخرى أن برون لم يعثر في دارفور على تاريخ مدون لهذه البلاد، ومن ثم جاءت المعلومات التي استطاع الحصول عليها من الأهالي سطحية يشوبها القدر الكبير من الاضطراب باستثناء بعض الملاحظات الهامة التي أوردها عن أحوالها الاقتصادية والجغرافية (١). ولذلك يعتبر الشيخ محمد بن عمر التونسي أول رحالة عربي زار المنطقة في العصر الحديث وأتاحت له عروبته أن يلم إلمامًا واسعًا بأحوال دارفور من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أنظمتها السياسية والإدارية والعسكرية وعلاقاتها بجيرانها، هذا فضلا عن لمحات من تاريخها. وقد أعان التونسي على تسجيل هذه النواحي جميعها قدرته على التحرك في الإقليم الذي كان موطنًا لكثير من القبائل العربية التي تربطه وإياها روابط في الأصل واللغة والدين.

حقيقة أن التونسى لم يذهب إلى دارفور حبًّا فى الدراسة أو الاستطلاع أو الكشف الجغرافى، ولكنه ذهب كما يعترف بنفسه للحاق بأبيمه عمر التونسى الذى ارتحل إلى سنار، ثم إلى دارفور، ومن قبل ذلك رحل جده سليمان إلى سنار.

Browne W.G., Travels in Africa, Egypt and Syria London 1799. (1)

ولكنه على الرغم من كل هذه الدوافع الذاتية إلا أنها لاتؤثر في النتيجة التي انتهى إليها أخيرًا، إذ إنه استطاع في نهاية الأمر أن يخرج لنا عملا ضخما له قيمته العلمية.

وليس من شك في أنه مما أفاد التونسي في الإلمام بأحوال البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية علاقة أبيه وجده بهذه البلاد من قبل، اللذين صاهرا أهلها، وأضحى لمحمد بن عمر التونسي فيها إخوة وأعمام، وقد اشتغل هؤلاء جميعًا بالعلم والتجارة وتنقلوا بين تونس ومصر والحجاز وسنار ودارفور وواداى، وصارت لهم مصالح تجارية واسعة ومراكز سياسية مرموقة ومكانة دينية عظيمة عند سلاطينها وفقهائها. ومما لاشك فيه أيضًا أن خبرة هؤلاء جميعًا أضافت كثيرًا إلى ما اكتسبه الشيخ التونسي بنفسه من خبرة ذاتية بأحوال هذه البلاد خلال سنوات اقامته بها.

ومما يسر للتونسى التعرف على نواحى الحياة فى البلاد سهولة التخاطب مع كافة الطبقات باللغة العربية، التى كان لايعرفها إلا القليلون من أهالى دارفور، كما أتيح للتونسى بما ناله أبوه من حظوة لدى السلطان والأمراء والوزراء والفقهاء أن يحضر مجالسهم ويقف على كثير من أسرار السياسة وتقاليد البلاد ونظم الحكم والإدارة والقضاء ويشهد بعض الحوادث السياسية والحربية الهامة، وأتيح للتونسى أيضًا أن يتجول فى كل أنحاء دارفور فى حرية تامة وأن يمر بمدنها وأسواقها ، وأن يدخل المناطق الجبلية الوعرة التى كان لايسمح لأحد بالدخول فيها إلا بإذن من السلطان، وهى المناطق التى يسكنها «أعجام الفور» على حد تعبيره، ولذا تتميز كتابات التونسى نتيجة لما شاهده بنفسه فى هذه البلاد بالدقة وقوة الملاحظة والقدرة على النفاذ إلى أعماق الأمور، وعلى الرغم من حداثة سنه وقتذاك إلا أنه استطاع على النفاذ إلى أعماق الأمور، وعلى الرغم من حداثة سنه وقتذاك إلا أنه استطاع طيبة.

وفى مقدمة كتابه عرض لترجمته الذاتية، ومنها نلحظ أن مصر كانت كعبة العلماء، حج إليها جد المؤلف سليمان ووالده عمر، ثم المؤلف نفسه. إذ تلقى

الجد علومه الدينية واللغوية في الأزهر، ثم خرج من تونس للحج، ثم عاد إلى سنار حيث طاب له العيش ونسى أهله في تونس. ثم خرج سليمان في قافلة من سنار إلى مصر للتجارة فالتقى بابنه وبحفيده، وتواعد الجميع على اللقاء بعد انتهاء موسم الحج على أن سليمان مات في مكة فعاش ابنه في مصر وتزوج من فتاة مصرية، ثم انتقل إلى سنار، أما ابنه محمد فقد نشأ في مصر وتلقى دروسه في الأزهر، حتى إذا بلغ الرابعة عشرة من عمره اعتزم البحث عن أبيه في بلاد السودان، وكان مما دفعه إلى ذلك التقاؤه بأصدقاء أبيه في القاهرة، وسافر مع أحدهم في صحبة قافلة متجهة إلى دارفور سلك فيها طريق درب الأربعين، وهو الطريق الذي سلكه قبل ذلك بعشر سنوات الرحالة الإنجليزي براون، وقد بقي هذا الطريق من بين الكثير من المسالك التجارية التي كانت تسير عبر الصحراء الغربية، وقد أغلقت هذه الطرق بسبب أو آخر، من أهمها ساقية الريح التي كانت تردم الأفريقية وإلى أقسامها الغربية، كما كانت أيضًا الطريق الذي سلكته الهجرات الأفريقية وبخاصة من حوض وادى النيل الأدني.

ولما وصل الشيخ محمد بن عمر التونسى إلى دارفور استقبله هناك أحد أعمامه، وصحبه إلى حيث يقيم أبوه عمر في إقطاعه، الذي منحه إياه السلطان عبدالرحمن الرشيد في «أبو الجدول»، وكان السلطان في ذلك الوقت (١٨٠٣)، هو الحدث محمد فضل الذي خلف أباه عبدالرحمن الرشيد على حكم دارفور، وتولى الوصاية عليه الوزير الأعظم الشيخ محمد كراً. ولم يفت على الأب أن يقدم ابنه إلى أولى الأمر في البلاد، فأرسله إلى تفولتي محملا بالهدايا إلى الوزير الأعظم الشيخ محمد كراً، والفقيه مالك الفوتادي، ولما عاد محمد بن عمر إلى أبى الجدول، سافر والده إلى تندلتي ليستأذن في السفر إلى تونس لرؤية أهله وأقاربه، وليخبر الوزير أنه سيترك ابنه في (أبوالجدول) ليجمع خراج إقطاعه وينتفع بزراعته، فسمح له الوزير بالسفر بعد أن وعد عمر بالعودة ثانية إلى دارفور، وقد أعطى عمر ابنه وثيقة الإقطاع في «أبو الجدول» ثم غادر دارفور، قاصداً تونس

بطريق واداى، غير أنه لما وصل إلى واداى تطلع للحصول على منصب رفيع فى حاشية السلطان محمد عبدالكريم صابون سلطان واداى، وظل هناك عدة سنوات، ثم رحل بعد ذلك إلى تونس.

أما عن الشيخ محمد بن عمر التونسى، فإنه عاش فى دارفور سبع سنوات ونصف ألم فى خلالها بأحوال البلاد إلمامًا تاما، ولم يتكن من مغادرة دارفور إلى واداى إلا بعد انتهاء الحرب بين البلدين حيث سافر إلى واداى على رأس وفد من قبل السلطان محمد فيضل، واستقبله السلطان محمد عبدالكريم صابون استقبالا طيبًا وأسبغ عليه من عطفه ما أسبغه على أبيه من قبل وأقام التونسى فى واداى فترة من الوقت لم يلبث بعدها أن واجهته بعض المشاكل التى تغييرت بسببها أحواله، وأولى هذه المشاكل أن عمه طمع فى أملاكه لنفسه، وثانيتها توتر العلاقيات بينه وبين وزير سلطان واداى، ولكن والد التونسى استطاع بنفوذه لدى السلطان أن يعزل وزيره أحمد الفاس، وإن كان الأخير لم يلبث أن استرد منصبه بعد رحيل عمر إلى تونس، وبعد أن قضى محمد بن عمر وقتًا فى واداى استأذن السلطان صابون فى السفر إلى تونس فأذن له حيث بلغها حوالى عام ١٨١٣ أى بعد عشرة سنوات تقريبًا منذ غادر القاهرة إلى دارفور. ومن تونس رحل التونسى بعد عشرة سنوات تقريبًا منذ غادر القاهرة إلى دارفور. ومن تونس رحل التونسى إلى مصر حيث أقام بها ووضع فيها كتابه.

وقد يكون من المفيد بعد أن ألممنا بعض الشيء بسيرة التونسي، وعن ظروف وجوده في بلاد السودان، أن نعرض لكتابه المسمى بتشحيذ الأذهان في سيرة بلاد العرب والسودان.

يبتدئ الكتاب بمقدمة تفصيلية تشتمل على ثلاثة أبواب: الباب الأول عن السبب الذى دفعه إلى رحلته، والباب الشانى وصف الطريق الذى اجتازه من الفسطاط إلى دارفور، وبه إشارات مفيدة عن طريق درب الأربعين (١). أما الباب

انظر على مبارك : الخطط التوفيقية حـ ١٧ ص ص ٣٣/٣٣.

<sup>(</sup>١) بقى طريق درب الأربعين من بين الكثير من المسالك التجارية التى كانت تسير عبر الصحراء الغربية هو الطريق الأكثـر استخداما، وقــد لعبت هذه الطرق دورا هاما فى نقل الحــضارة إلى قلب القارة وأقســامها الغربية كما كانت أيضا الطريق الذى سلكته الهجرات المتتابعة بخاصة من حوض وادى النيل الأدنى.

راجع الشاطر بصيلي: مملكة مــوريتانيا المصرية ص ص ٤، ٥ ــ محــاضرة ألقيت في الموسم الثقافي للجــمعية المصرية التاريخية ٢٨/٨٦، وقد أورد على مبارك في خططه بيانات هامة عن درب الأربعين.

الثالث فقد تعرض فيه لبعض الجوانب التاريخية، كماعنى بوضع ترجمة للسلطان عبد الرحمن الرشيد سلطان دارفور.

وانتقل التونسى بعد المقدمة بأبوابها إلى محتوى الكتاب وقد قسمه بدوره إلى ثلاثة أبواب: الباب الأول وينقسم إلى خمسة فصول، تناول فى الفصل الأول جغرافية دارفور وقبائلها، والفصل الثانى عوائد الفور، وعادات ملوكهم، والفصل الثالث فى مناصب ملوك الفور، والرابع فى كيفية مجلس السلطان، أما الفصل الخامس فقد عنى فيه بوصف أزياء ملوك الفور.

والباب الثانى من محتوى الكتاب ينقسم إلى فصلين: أحدهما فى اصطلاح تزويج الفور، والثانى فى الخصيان. كما أنه يستفيد من مسحه الاجتماعى لمنطقة الفور فى كتابة الباب الثالث، ففى الفصل الأول من ذلك الباب يعرض لأمراض السكان وكيفية معالجتها بالطرق البدائية. أما الفصل الثانى فقد خصصه للمعاملات التجارية، وأخيرًا يختتم رحلته فى دارفور بالحديث عما ينبت فيهنا وفى السحر والتعزيم وضرب الرمل والتنجيم، وما إلى ذلك عما قد يفيد المتخصص فى الدراسات الاجتماعية على وجه خاص.

ومما لاشك فيه أن التونسى استطاع فى رحلتيه إلى دارفور ووداداى أن يمدنا بوصف جغرافى واجتماعى شيق، كما أعطى تقسيمات لبلاد السودان، كما كانت على عهده: كمملكة سنار، وكردفان، ودارفور، وواداى، المعروفة بدار صليح والباجرمى، وبورنو، وتعر، وتنبكتو، ومالى.

وعلى الرغم من أن التونسى قد قرر أن عهد تأسيس كل من واداى، ودارفور ليس بقديم إذ لايزيد على مائتى سنة من وقت رحلته، إلا أن ذلك لايمنع من أن يكون الدين الإسلامى واللغة العربية قد انتشرت فى تلك الأقاليم، فى زمن أسبق بكثير، كما نفهم ذلك من كتابات الرحالة السابقين عليه، وإن كان التنظيم السياسى لم يظهر بصورة واضحة إلا منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادى طبقًا لما يقرره التونسى.

وعلى الرغم من أن التونسي قد تنقل في كثير من بلاد السودان، إلا أن

كتاباته انصبت في معظمها على كل من دارفور، وواداى من حيث أقسامها وجغرافيتها ومناخها وبناتاتها وصناعات أهلها، ولاشك أن وصفه التفصيلي لدارفور يعطى القارئ انطباعاً بأن ماذكره عن الإقليم لم يقتصر على مشاهداته الخاصة، وإنما استعان فيما يبدو على جمع المعلومات بفقرات من الكتب التي من المؤكد أن يكون قد اطلع عليها، وإن لم يأت بذكر لها، ذلك لأن الوصف الدقيق الشامل الذي أتى به أمر يعجز عنه المشاهد السطحي، ولاشك أن رحلة التونسي تعد مسحًا دقيقاً من الناحيتين الطبيعية والبشرية، لإقليمي دارفور وواداى، كما ترجع أهميتها إلى أنه عني فيها بتوضيح الأصول العربية للقبائل السودانية. كما ذكر ترمثلا أن حول إقليم واداى تسكن قبائل عربية أهمها الزبيدية (زبيد)، كما أن ذكر مثلا أن حول إقليم واداى تسكن قبائل عربية أهمها الزبيدية (زبيد)، كما أن هناك عرب العريقات، الذين وفدوا من العراق، كما تسكن إلى الشمال من واداى قبائل المحاميد، وهم يتألفون من بطون وأفخاذ عديدة وعندهم، كما يذكر، أموال لاتحصى من الإبل والخيل وغيرها. أما في الجنوب فيوجد عرب المسيرة والفلان، وهم ينتشرون بكشرة في الإقليم. والأمر الذي لاشك فيه أن مطالعتنا لما أورده التونسي عن هذه القبائل توضح الأثر العربي العام الذي تأثرت به أقاليم السودان.

## التوسع المصرى في أفريقيا:

وبالإضافة إلى الدور الذى أسهسمت به مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر فى مجال التأثير الحضارى فى إفريقيا ، سواء فى التعرف على الأقاليم الإفريقية بإتاحة الفرصة للرحالة عربًا أو أجانب للتوغل فى تلك الأقاليم، أو تهيئة المناخ العلمى لتدوين هذه الرحلات، فقد كان لمصر دور آخر أكثر إيجابية فى مجال إدخال الحضارة إلى كثير من الأقاليم الإفريقية، ويرتبط هذا الدور ارتباطًا وثيقًا بالتوسع المصرى، وامتداد الفتوحات المصرية إلى مناطق نائية فى قلب القارة الأفريقية، وصلت إلى البحيرات العظمى ومناطق أعالى النيل، إلى جانب سواحل البحر الأحمر. وقد امتد الحكم المصرى قرابة ستين عامًا من ١٨٢٠ ـ ١٨٨١، أى منذ بداية فتح السودان حتى قيام الشورة المهدية، ثم الانسحاب من المناطق التى

وصل إليها الحكم المصرى عام ١٨٨٥. ولاشك أن هذه السنوات التى قضتها مصر تركت تأثيرها على كثير من الأقاليم التى شملها الحكم المصرى، إذ أتاحت لها مجالات كبيرة للتقدم والازدهار، على عكس مارددته بعض المصادر الاستعمارية من اتهام الإدارة المصرية بالاستغلال وكان ذلك لتبرير الخطة الاستعمارية التى انتهت بالاستيلاء على المناطق التى امتد إليها الحكم المصرى.

وقد يكون من المناسب أن نشير هنا إلى أن أولى مراحل التوسع المصرى في إفريقيا بدأت في عام ١٨٢٠، بفتح السودان، وهنالك دوافع عديدة أدت إلى هذا الفتح، لعل أبرزها أو على الأقل مارددته بعض المصادر من حاجة محمد على إلى تجنيد السودانيين لتعويض مافقده في حروبه العنيفة في الجزيرة العربية، هذا بالإضافة إلى اضطراب التجارة بين مصر والأقاليم التي تليها جنوبا نتيجة سيطرة المماليك الذين فروا إلى النوبة عقب مذبحة القلعة في عام ١٨١١، ووضوح سيطرتهم على المنطقة الواقعة بين إسنا ووادي حلفا، وحاجة مخمد على إلى تأمين طرق التجارة، والتخلص من بقايا المماليك، كما يمكن أن نضيف إلى تلك العوامل رغبة محمد على في اكتشاف منابع النيل لما يرتبط ذلك باحتياجات الزراعة التي كانت تعنيه بصفة خاصة، وكذلك سد حاجته من الأيدي العاملة السودانية التي كانت تعنيه بصفة خاصة، وكذلك سد حاجته من الأيدي العاملة السودانية حدود مصر من الجنوب وإيجاد تكامل اقتصادي بينها وبين السودان وبالتالي ربط حدود مصر من الجنوب وإيجاد تكامل اقتصادي بينها وبين السودان وبالتالي ربط البلدين بسياسة الاحتكار التي سار عليها.

ومما هو جدير بالذكر أنه لم يكن يقصد أقاليم السودان من المستغلين بالتجارة قبل الفتح المصري سوى فئة قليلة من التجار، أو المغامرين، وكان معظمهم من سكان الوجه القبلي، وكانت مغامراتهم عرضة للأخطار في كثير من الأحيان. أما معظم تجارة السودان فقد تحولت إلى طرق أكثر طمأنينة نسبيا نحو مواني سواكن ومصوع على البحر الأحمر. ولاشك أن ظروف السودان المضطربة قد يسرت كثيرًا من أسباب الفتح، ومما يسترعى الانتباه أن الحملات العسكرية المختلفة التي تتابعت من مصر إلى أقاليم السودان كانت تصاحبها عادة بعثات من العلماء، وكان

الهدف من ذلك واضحا وهو الرغبة في توسيع نطاق المعارف الخاصة بالأقاليم التي يمكن أن تصل إليها القوات المصرية.

ولذلك فقد يكون من اليسير علينا أن نقيم الجهود الكشفية التي قامت بها مصر من خلال تتبعنا للحملات العسكرية التي أرسلت لفتح أقاليم السودان من ذلك مثلا أن حملة إسماعيل باشا بن محمد على بعد أن نجحت في السيطرة بلاد النوبة في عام ١٨٢٠، بدأت توغلها في جهات السودان، ونظرا للمصاعب التي واجهتها في اختراق الصحراء آثرت التقدم بمحاذاة نهر النيل إلى أن بلغت بربر فشندى فالحلفاية، وكان ذلك التقدم الذي أحرزته الحملة هامًا للغاية من حيث تأكيده أن البحر الأبيض (النيل) هو المجرى الرئيسي لنهر النيل. وفي العام التالي ١٨٢١ وصلت من مصر إمدادات عسكرية بقيادة إبراهيم باشا الذي اشترك مع إسماعيل باشا، في اتخاذ مايلزم من وسائل بغية استكشاف النيلين الأبيض والأزرق، والوقوف على حقيقة مجراهما، وبالفعل انقسمت القوات المصرية إلى قسمين: قسم سار على النيل الأزرق حتى وصل إلى فازوغلى، أما القسم الثاني فقد اجتار جزيرة الخرطوم متتبعًا النيل الأبيض إلى بلاد الدنكا، وكانت هناك بعض الآمال المعلقة على هذه الحملة منها إمكانية الوصول إلى أقاليم السودان الغربي، إذ كان من المعتقد في ذلك الوقت اتصال النيل الأبيض بنهر النيجر الذي يخترق أقاليم غرب السودان. ومع ذلك فقد أعدت خطة أخرى في حالة فشل الخطة الأولى، وهي أن تواصل الحملة سيرها بعد استعانتها بجنود من بلاد كردفان، ثم الزحف إلى دارفور وبورنو، وأخيراً يمكن للحملة العبودة إلى مصر عن طريق طرابلس الغرب، ومع ذلك فلم يقدر لهذا المشروع أن يأخذ طريقه إلى مجال التنفيذ.

وكان من أهم العلماء الأوربيين الذين رافقوا حملات السودان سلجاتو، وزوكولى، وفريديانى، وريتشى، وكورنر، وليتورزك Letorzec، وكايو Cailliaud؛ وقد يهمنا الأخير بصفة خاصة حيث أمدنا بوصف تفصيلى لحملة النيل الأبيض<sup>(۱)</sup>، وكان فردريك كايو قد صحب الحملة المصرية بعد فتح دنقلة وتوغل (۱) يقع هذا الوصف فى أربعة أجزاء بعنوان:

Voyage a Meroe et au Fleuve Blanc. Paris 1826.

مع الحملة في النيل الأبيض بقصد الاستكشاف والبحث عن مناجم الذهب، وقد وضع كتابًا هاما يعد من أهم مصادر فتح واستكشاف أقاليم السودان، بعنوان: رحلة مروى والنيل الأبيض وفازوغلى. ويقع هذا الكتاب في أربعة أجزاء، كما وضع كايو خريطة لمجرى النيل من وادى حلفا إلى مصب نهر التومت عين فيها ما في هذه المناطق من مواقع طبيعية. وقد عني كايو بوضع التقارير الهامة عن الطرق والمسالك الجغرافية للمناطق التي مرت بها الحملة، كما وضع كتابًا آخر عن لهجات القبائل السودانية المختلفة، القاطنة في هذه المناطق ، وأضاف إلى ذلك معلومات مفيدة عن تاريخ السكان، ووصف طبائعهم وبيان أحوالهم ومعيشتهم.

وعقب الفتح المصرى للسودان، بدأ محمد على في تعيين الولاة على الأقاليم المختلفة، وقد برز من ولاة السودان في عهد محمد على، خورشيد باشا، الذي عين في عام ١٨٢٦. وعمل على توسيع الفتوحات المصرية إلى القلابات الواقعة في شرقى السودان. كما تم في عهد الوالى أحمد باشا أبو ودان فتح إقليم التاكا (كسلا) الواقع بين نهر عطبرة والبحر الأحمر (١٨٤٠). وإلى هذا الوالى يعزى تأسيس مدينة كسلا التي اتخذت عاصمة لإقليم التاكا (١) كما زار محمد على على السودان في عهد أحمد باشا أبو ودان في عام ١٨٣٨، وكان محمد على يستهدف بهذه الزيارة تفقد أحوال الإدارة المصرية والبحث عن معدن الذهب، ولذلك وصل في رحلته إلى جبال فازوغلى، وكان يصحبه في رحلته هذه طائفة من الباحثين والمهندسين من أبرزهم ليففر P'Arnaud ، ودارنو D'Arnaud ولامبرت للمساكلة

وعلى الرغم مما اتجهت إليه بعض المصادر الاستعمارية من التهوين من أهمية الحكم المصرى للسودان، ودمغه بأعمال القسوة والعنف، مركزة في ذلك على بعض التصرفات الشاذة التي نسبت إلى بعض الولاة الأتراك، الذين توالوا على حكمدارية أقاليم السودان. إلا أن الأمر الذي لاشك فيه أن هذه الأعمال لم تكن تصدر عن سياسة مقررة في الحكم، كذلك حرصت المصادر الاستعمارية أيضًا على

Holt, A Modern Histoly of Sudan from the Funj Sultanate to the Present day Lon-(1) don, 1967, P.P. 52 - 55.

دمغ الحكم المصرى بكل نقيصة، والتأكيد على فيضل الإدارة الإنجليزية في إدخال الحضارة إلى ربوع السودان، ولاشك أن ماذهبت إليه هذه المصادر إنما هي اتهامات باطلة، اعتمدت في أساسها على تشويه متعمد للحقائق، إذ من المعروف أن الفضل في التقدم الذي أحرزته أقاليم السودان منذ الفتح الأول في عهد محمد على، ثم الفتح الشاني في عهد الخديو إسماعيل، إنما يرجع إلى الحكم المصرى وإلى الدماء والسواعد والجمهود والأموال التي بذلها المصريون بسخماء؛ فقد ضحي المصريـون بأرواحهم في سبيل فتح الـسودان وتعمـيره، وإقـرار سلطة الأمن في ربوعه. وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى التضحيات الكثيرة التي بذلتها مصر من أجل تحقيق هذه الغاية الكبرى، إذ بلغ عدد من فقدهم الجيش المصرى في الفتح الأول للسودان، سواء ممن قتلوا في المعارك، أو ممن فقدوا في الرحلات الكشفية البعيدة الشاقة، أو ممن اجتاحتهم الأوبئة والأمراض، مايقرب من ثلاثة آلاف شخص (١)، وكان ذلك ثمن مادفعته مصر لنشر لواء الحيضارة والعمران، وتأسيس إدارة نظامية لم تكن البلاد تعزف لها وجودًا من قبل. وعلى الرغم مما ينسب إلى مـحمد على من أهداف واضـحة حول اسـتغـلال السودان إلا أن نظرة المصريين إلى السودان لم تنصرف إلى تحقيق أطماع استغلالية، وإنما كانت النظرة منصرفة دائما إلى أن السودان يرتبط برباطات اقتصادية وروحية وثيقة بمصر.

وكان تأسيس المدن من أهم ماعنى به الحكم المصرى، وقد أصبحت هذه المدن منبعًا للحضارة والتقدم فى كثير من الأقاليم السودانية، وكانت من أهم المدن التى أنشئت: مدينة الخرطوم، التى كرس خورشيد باشا جهوده لتنميستها وتطويرها، فقد شجع الكثيرين على الإقامة بها بمنحهم من امتيازات عديدة بما أدى إلى ازدياد عدد سكانها، حتى أن المسجد الذى أنشئ بها فى عام ١٨١٧ قد أزيل ليحل محله مسجد أكبر، كما أقيم مستودع عسكرى وميناء نهرى للشحن، وشجع الوالى سكان الخرطوم على بناء منازل ثابتة بدلا من الخيام حيث أمدهم بأدوات البناء، كما وجه الاهتمام بإنعاش التجارة بتأمين طرقها حتى استطاع عدد كبير من

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمن الرافعي: عصر محمد على ، القاهرة ١٩٥١، ص ١٩٢٠.

التجار تكوين ثروات كبيرة خاصة بهم، وفي مجال الزراعة وصل فلاحون مصريون لتعليم السودانيين أساليب الزراعة وفنونها، حيث ظهرت زراعات جديدة، كما طورت زراعة قصب السكر والنيلة، ثم أدخلت بعد ذلك زراعة القطن (١).

وقد ذكر المسيو ديهيران في كتابه «السودان المصرى في عهد محمد على» فيما يتعلق بتأسيس مدينة الخرطوم، أن المصريين حينما فتحوا بلاد السودان لم يقع الختيارهم على بلدة من بلاده القائمة مثل بربر، أو سنار، أو الأبيض، عاصمة لممتلكاتهم، وإنما أنشئوا عاصمة جديدة هي الخرطوم التي لم يكن في مكانها قبل الفتح المصرى سوى قرية صغيرة، بها أكواخ للصيادين تقع على رأس النيلين الأبيض والأزرق، غير أنها أصبحت منذ عامي ١٨٢٣ ١٨٢٤ مدينة آهلة بالعمران. ومن الملاحظ أن الحملات العسكرية كانت تتخذ من سنار نقطة تجمع بالعمران. ومن المناخ في سنار قد أضر بكثير من الجنود، فقد أنشئت مدينة الخرطوم، ولكن منذ عام ١٨٣٠ بدأ خورشيد باشا يتخذ منها مقرًا للحكم ومركزًا للإدارة، وبعد أن تأسست المدينة أصبحت ملتقي المتاجر القادمة من أنحاء السودان، وداخلية إفريقيا، أو الواردة إليها من مصر والخارج، فازدهر عمرانها، وصارت من أعظم المدن التجارية، كما أصبحت مركزًا للرحلات والاستكشافات الجغرافية والعلمية.

ولم تكن الخرطوم هى الوحيدة من نوعها، وإنما تأسست كثير من المدن فى أقاليم السودان المختلفة، أبرزها كسلا، وفامكة، على النيل الأزرق التى اتخذت عاصمة لمديرية فازوغلى.

ومهما اختلف بعض الكتاب الذين تعرضوا للحكم المصرى فى السودان فى تقديرهم لذلك الحكم على عهد محمد على ، فإن المنصفين منهم قد أجمعوا على امتداح الوسائل الإدارية الحديثة التى أدخلتها مصر، كما اعترف الكثيرون بنجاح مصر فى بسط الأمن فى كثير من الأقاليم النائية. وقد يكون من المفيد أن نقرر هنا

Holt, A Modern History of the Sudan p.p. 52 -55. (1)

بعض الحقائق التي تعيننا في توضيح أهمية الدور الذي قامت به مصر، من ذلك أن الرحلات التي كانت تتجمه إلى السودان قبل الفتح المصري كانت مليئة بالأخطار، نظرًا لاضطراب الأمن وانقطاع الطرق والسلطة الواهية للحكام أو الرؤساء المحليين، وكان من جراء ذلك تعرض قوافل الحج والتجارة لعمليات السلب والنهب، وفي إقليم كردفان مثلا حيث لم يكن أي تاجر يأمن على نفسه أو أمواله، استطاع الرحالة الإنجليزي بالم Palme أن يجتاز الإقليم، ولم يكن في صحبته سوى تابع واحد، كذلك ساح في السودان الرحالة كوتشي Kotchy في عام ١٨٣٩ (١)، وأحد أمراء الألمان ويدعى Muskau، كما جاءت عائلة ملي Melly للسياحة في مدينة الخرطوم في عام ١٨٥٠، كـما لو ساحت في ربوع إيطاليا نفسها، وذلك على حد وصف ديهيران لمظاهر الأمن التي حققها الحكم المصرى في السودان. وكان من نتائج الفتح المصرى لأقاليم السودان تنظيم البريد وخاصة بعد أن أصبحت مدينة الخرطوم مركزًا للبريد الذي ينقل في السفن، ثم يحمل على ظهور الجمال فيرسل إلى مصر، وجميع المديريات السودانية. وقد أنشئت على طول الطرق محطات تستريح فيها الإبل وتبدل، وكانت الرسائل تصل إلى الخرطوم مرتين في الشهر، وتقطع المسافة بين مصر والخرطوم في خمسة وعشرين أو ثمانية عشر يومًا. وقد عقب المسيو جومار على انتظام البريد بقوله «من ذا الذي كان يظن قبل أربعين عامًا بل خمسة عشر عامًا فقط، أن تصلنا الرسائل من ضفاف النيل الأبيض، إلى ضفاف السين في اثنين وثلاثين يومّا، وتصلنا من قزنقور (جنوب فازوغلي) عند الدرجة العاشرة من خط الاستواء في خمسين بوماً؟».

ومن المظاهر الحضارية الأخرى التي أدخلتها مصر في السودان توجيه العناية إلى إدخال زراعات جديدة في التربة السودانية، كما بذلت مصر جهوداً كبيرة لتسهيل المواصلات بينها وبين السودان. وظهر الاهتمام بصفة خاصة بطرق القوافل التجارية، ومن أجل ذلك حفرت الكثير من الآبار في الطريق بين كرسكو، وأبو حمد، وكان ذلك الطريق من أشد الطرق وعورة في صحراء النوبة.

<sup>(</sup>١) حسن أحمد محمود: انتشار الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا ص ص ؟ ٢٩٠ - ٢٩٥

وقد يعنينا بصفة خاصة ما حققسته مصر من جهود في كشف بعض الأقاليم النائية، إذ اهتم كثيرون من رواد حركة الكشف بمنابع نهر النيل، وشملتهم الحكومة المصرية بعناية خاصة، كما حظوا بعناية الحاميات المصرية العسكرية التي كانوا يصادفونها في رحلاتهم المختلفة، والأمر الذي لاشك فيه أنه لولا هذه المساعدات لما تمكن هؤلاء من أن يحرزوا نجاحًا في عملياتهم الكشفية، وكسما سبق أن أشرنا أصبحت مدينة الخرطوم مركزًا هامًا للرحلات الاستكشافية التي تخرج منها بهدف اكتشاف منابع النيل.

ويمكننا ملاحظة عناية مصر بأعمال الكشف منذ بداية حملاتها إلى السودان حيث اصطحب إسماعيل باشا بن محمد على بعض المهندسين في فتوحاته الأولى، كما أن محمد على رحل بنفسه إلى أقاليم السودان مصطحبًا معه بعض العلماء والباحثين بهدف التوصل إلى معدن الذهب، ثم إنه بعد أن عاد من رحلته إلى السودان، تولى بنفسه تنظيم البعثات العلمية والجغرافية للكشف عن منابع النيل. وليس من شك في أن العمليات الكشفية التي قامت بها مصر قد مهدت السبيل للرحلات الاستكشافية الكبرى التي انتهت باكتشاف منابع النيل، وإذا كانت هذه العمليات الاستكشافية. قد تمت خلال الفترة من ١٨٥٨ إلى ١٨٦١ أي عقب أن انتهى الرحالتان سبيك، وجمرانت من الوصول إلى بحيرة فيكتوريا نسانزا وشلالات ريبون ـ فإن الأمر الذي لاشك فيـ أن الرحلات والحملات المصرية التي شهدتها أقاليم السودان، قد مهدت الطريق أمام المستكشفين الأوربيين، وأضاءت لهم السبيل، وفستحت أمامهم بلادًا وأقاليم ومناطق نائية لم يكن في مقدورهم أن يجوبوا فيها لو لم يشملها الحكم المصرى. وقد ذكر ديهيران بصدد ذلك في كتابه عن السودان في عهد محمد على، بأن مصر بإنفاذها الرحلات والبعثات لاكتشاف منابع النيل، قد ساعدت على تحقيق الأمل الكبير الذي كان يطمح فيه علماء الجغرافية، خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. وقد قيل أن إبراهيم باشا ابن محمد على كان شديد التطلع إلى تحقيق هذه الغاية، فقد أفضى ببرنامجه الخاص بصدد ذلك إلى فردريك كايو حينما قابله في عام ١٨٢١، وأكد له أنه سيعمل على اكتشاف النيل الأبيض في حملة من مراكب مسلحة، وعدد كبير من

القوارب الخفيفة التى تستطيع أن تمضى فى النهر بسهولة دون أن تعترضها الشلالات، وستكون وجهة هذه العمارة النيلية أن تنحدر فى النهر وروافده، حتى تصل إلى منابعه، كذلك كان إسماعيل باشا قائد حملة السودان يطمح أيضًا إلى كشف منابع النيل، فقد أخبر المسيو كايو حينما استأذنه فى العودة إلى مصر فى فبراير ١٨٢٢ أن ينشر المعلومات التى تم التوصل إليها فى فرنسا، وأنه إذا عاد إلى مصر فإنه سيجد أن المصريين لن يقتنعوا بالاستكشافات الضئيلة التى تم التوصل إليها، بل إنهم سيبذلون جهودًا أخرى للوصول إلى منابع النيل الأبيض.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الحكم المصرى كان عاملا فى تشجيع الرحلات الاستكشافية فى حوض النيل، ولدينا بصدد ذلك رحلة هاى وهوش Hay-Hocht اللذين وصلا فى عام ١٨٢٧ إلى مايلى الخرطوم جنوبًا، وفى عام ١٨٢٧ وصل لينان دى بلفون إلى جنوب الخرطوم فى السنيل الأبيض، كما وصل إبراهيم بك كاشف إلى بلاد الشلك والدنكا الواقعة قرب بحر الغزال فيما بين عامى ١٨٢٨ وو ١٨٢٨.

وقد يكون من المناسب أن نشير هنا أيضا إلى ماحققته الإدارة المصرية من توطيد الأمن في أقاليم السودان خلال عمليات الفتح الأولى، فقد وصلت حدود مصر شرقًا إلى البحر الأحمر وذلك عقب فتح إقليم التاكا، والقضارف، والقلابات على مقربة من حدود الحبشة، وكان ذلك في عام ١٨٤٠، كذلك دخلت مواني سواكن ومصوع في حدود السودان المصرى بعد أن رأت مصر استئجارهما من السلطان العثماني باعتبارهما منفذين هامين للأقاليم السودانية بصفة عامة، ولإقليم التاكا بصفة خاصة، ولم يكن الغرض من ذلك تحقيق أغراض توسعية وخاصة في الوقت الذي انهارت فيه قوة مصر المادية والعسكرية، وإنما كان الهدف تأمين حدود الممتلكات المصرية من الحبشة. أما من جهة الجنوب، فقد بلغت الحملات المصرية جزيرة جونكر الواقعة في مقابل غندكرو على النيل فقد بلغت الحملات المعرية وونكر جنوبًا وهو الإقليم الذي صار يعرف باسم مديرية خط الاستواء، وإقليم أوغنده الذي يشمل منطقة البحيرات الاستوائية، فقد تم

فتحهما على عهد الخديو إسماعيل. أما من الناحية الغربية، فقد شمل الحكم المصرى إقليم كردفان وسلطنة دارفور التى دخلت تحت الحكم المصرى من الناحية الرسمية على عهد محمد على، وذلك بمقتضى فرمان ١٣ فبراير عام ١٨٤١، الذى أسند إلى محمد على ولاية أقاليم السودان، وقد ورد فيه أقاليم النوبة دارفور - كردفان - سنار وجبيع توابعها وملحقاتها بيد أن الحكم المصرى لم يستقر في دار فور إلا بعد أن أرسل الخديو إسماعيل حملة عسكرية لإخضاعها، والأمر الذى لاشك فيه أن الجهود التى بذلتها مصر لفتح أقاليم السودان، كانت جهودًا عنيفة وكان يمكن أن تكون أشد قوة لولا انشغال محمد على بحروبه في سوريا والأناضول، وإلى غير ذلك من المشكلات العديدة التى تعرض لها وخاصة خلال السنوات الأخيرة من حكمه.

وقد يكون من المفيد أن نركز في هذا المجال على الحملة التي قام بها محمد بك الدفتردار، بهدف فتح إقليم كردفان الذي كان من المتوقع الاستفادة منه اقتصاديًا لما اشتهر به من معدن الذهب وريش النعام والصمغ العربي، وبالفعل نجحت حملة الدفتردار في ضم الإقليم إلى الممتلكات المصرية. وقد يكون من أهمية حملة الـدفتردار، أن ماتحقق فيها من استكشافات جغرافية وقع أكثره على كاهل الحملات العسكرية المصرية، إذ رفض الدفتردار أن يصحبه في حملته أوربي واحد وإنما أخذ يعمل على تقرير الحقائق الجغرافية والطبيعية البشرية، فكتب عدة تقارير هامة عن أحوال البلاد وحاصلاتها ومايصدر منها من تجارة ومايرد إليها موضحًا الوسائل اللازمة لإنعاش التجارة ومساعدة التجار، وبث روح النشاط في نفوسهم. كما اهتم بذكر طبائع السكان وبيان عاداتهم وتقاليدهم وأحوالهم المعيسية، وقد ضمن ذلك كله في النقارير الكنيرة، اللي كا يبعث بها إلى القاهرة، وكثير منهــا لايزال محفوظًا حتى الآن في وثائق القاهــرة، وبالإضافة إلى ذلك أمر الدفتردار بتصميم خريطة لإقليم كردفان، وكانت أول خريطة وضعت لذلك الإقليم، وقد وصفها المسيو لينان دى بلفون بأنها «كانت عبارة عن قطعة طويلة من القماش ملفوفة على بعضها وقد رسم عليها بمقتضى قياسٍ ما جميع الطرق المتنوعة التي تم السير فيها، وهمي طريق النيل، وطريق دنقلة إلى كردفان، وطريق كردفان

إلى سنار، ثم إلى فاروغلى، وطريق قضارف إلى التاكة إلى شندة، وقد وضح فيها المدن والآبار والجبال والمياه بأسمائها، ولكنها كانت كلها مرسومة على خط مستقيم بحيث إنها كانت تذكر من ينظر إليها بخرائط الطرق والدروب التي كان يرسمها الرومان في قديم الزمان (١)».

وينبغى أن نلاحظ أن البحث عن المعادن فى أقاليم السودان كان من بين العوامل الهامة التى دفعت مصر إلى إرسال الحملات والبعثات المختلفة للتنقيب عنها، وعلى الرغم من أنه لم يتيسر الحصول على المعادن بكميات وفيرة فقد قدر لبعثات التنقيب أن تصل إلى تحقيق نواح جغرافية هامة. وكان من أهم البعثات التي أرسلت للتنقيب عن المعادن بعثة رابل وهاى فى بلاد بربرة ودنقلة وكردفان، وقد نشر رابل كتابا بعنوان رحلة النوبة وكردفان، (٢) وقد نجحت هذه البعثة فى وضع خريطة جغرافية لبلاد كردفان وتعيين مواقع متعددة عليها إلى جانب استكشاف أجزاء من مجرى نهر النيل. ولدينا بالإضافة إلى ذلك بعثة بروكى التى التجهت إلى سنار بهدف العثور على معدن الذهب.

غير أن أهم الأعمال الكشفية التى قامت بها مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر هى محاولة كشف منابع النيل، إذ إن منابع النيل الاستوائية ظل أمرها مجهولا، فلم تتعد رحلات القرن الثامن عشر بلاد النوبة والحبشة، وكانت جميع الجهود التى بذلها المستكشفون فى ذلك القرن تنتهى فى منطقة السدود النباتية فى النيل الأبيض، ولكن الفتح المصرى للسودان كان فاتحة عصر جديد فى تاريخ الاستشكافات الإفريقية بصفة عامة، واستكشافات منابع النيل الاستوائية بصفة خاصة، فقد يسر الفتح المصرى للسودان دخول الرحالة والمستكشفين إلى مناطق جديدة فقام عدد كبير منهم بزيارة أقاليم السودان فى السنوات التى أعقبت

<sup>(</sup>۱) فردريك بنولا: مـصر والجغرافـيا ص ٢٩٦ ومابعدها ـ القـاهرة ١٣١٠هـ تعريب أحمـد زكى. وينبغى الإشارة هنا إلى الكتاب الذى وضعه المسيو لينان دى بلفون بعنوان الأعمال ذات المنفعة العمومية في الديار المصرية.

<sup>(</sup>٢) راجع أهم ماذكره رابل في سياحت في بلاد النوبة وكردفان في كــتاب فردريك بنولا مــصر والجغرافــيا ص٢٠٦ ومابعدها.

الفتح المصرى واقتفت رحلاتهم المناطق التي امتدت إليها الإدارة المصرية في بلاد النوبة، وسنار، وكردفان، وإقليم التاكا. أما أقاليم السودان الجنوبي، التي لم تكن الإدارة المصرية قد امتدت إليها، فلم يستطع الرحالة التوغل فيها (١). ولذلك عنيت مصر منذ عام ١٨٣٦ بإرسال حملات كشفية إلى أعالى النيل الأبيض، وكانت النتائج التي توصلت إليها هذه الحملات هي الأساس الذي ارتكز عليه حل مشكلة منابع النيل الاستوائية. وكانت أولى الحملات المصرية التي أرسلت لذلك الهدف بعيثة سليم قبودان، التي غادرت الخبرطوم في ١٦ نوفمبر سنة ١٨٣٩، وعادت إليها في ٣٠ مارس ١٨٤٠، وقد وضع البكباشي سليم قبودان تقريرًا سجل فيه رحلته هذه وضمنها تفاصيل كشيرة عن حالة المناطق والقبائل التي صادفها، وألحق بهذا التقرير جداول تتعلق بالأرصادات الجوية، كما أورد معلومات مفيدة عن مجرى النيل والروافد التي تصب فيه، كما أضاف إلى ذلك بيانًا بالطرق والمسالك خصص لها مايقرب من عشرين جدولا، وقدم المسيو جومار هذا التقرير إلى الجمعية الجغرافية الفرنسية بباريس، ونشر في مجلتها في عام ١٨٤٢، وصدّر جومار ذلك التقرير بمقدمة أثني فيها على الجهود التي بذلها ذلك الضابط المصري، وكان مما ذكره أن حملة سليم قبودان تألفت من أربعمائة جندي، وكانت غايتها تحقيق اكتشافات جغرافية، وكانت أول بعثة من نوعها تصل إلى تقرير حقائق جغرافية هامة، وأن البعثة كانت ثمرة من ثمرات الحيضارة والبيئة العلمية التي ظهرت في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

وكانت البعثة الثانية التى أرسلت إلى النيل الأبيض أكثر أهمية من البعثة الأولى، وقد قاد سليم قبودان هذه البعثة أيضًا فى ٢٣ نوفمبر ١٨٤٠، وإن كانت رئاستها العلمية قد ألقيت على عاتق المسيو دارنو D'Arnaud، وقد اتجهت البعثة منتبعة نهر السوباط مقتربة من خط الاستواء إلى الدرجة الرابعة من خطوط العرض الشمالية، ولكنها لم تستطع أن تتوغل إلى أبعد من ذلك بسبب ضمالة المياه فعادت إلى الخرطوم فى ١٨٤ مايو ١٨٤١.

Hill, Egypt in the Sudan 1820 - 1881 p.32. (1)

وكان من نتائج هذه البعثة رسم خريطة كبيرة في عشر صفحات عن مجرى النيل الأبيض والمناطق المحيطة به، إلى جانب وضع خريطة أخرى عنيت بتوضيح الطرق والمسالك التي قطعتها البعثة، وقد نشرت الجمعية الجغرافية الفرنسية صورًا مصغرة من هاتين الخريطتين. وفي مؤتمر الجغرافيا الدولي الذي انعقد في باريس في عام ١٨٨٩، وصف الدكتور فردريك بنولا رحلات سليم قبودان باعتبارها الأساس الذي بني عليه حل مشكلة منابع النيل، وذلك بفضل ماتوصل إليه من دراسات طبيعية وجغرافية لمجرى النيل الأبيض، والأمر الذي لاشك فيه أن رحلات سليم قبودان أدت إلى نتائج هامة، كان أبرزها التمهيد لارتياد منطقة أعالى النيل، ونقل بعض الغلات الزراعية إليها، والأهم من ذلك أنها كانت عاملا في فتح الطريق بين النيل الأبيض ومقاطعات السودان الجنوبي، إلى جانب ربط السودان الشمالي بجنوبه، والجديد في بعثات سليم قبودان أنها اكتشفت بلادًا ومناطق كشيرة كانت تعمد حتى ذلك الموقت في حكم المناطق المجهولة، إذ لم يطرقها من قبل أحد من الرحالة أو المستكشفين، كما أعطت هذه البعثات فرصة لدراسة جغرافية الأقاليم التي وصلت إليها ومعرفة سكانها ونباتاتها ومناخها، كما أنها مهدت السبيل للحملات الأخرى التي أرسلت من مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لكشف منابع النيل (١).

وبالنظر إلى النجاح الكبير الذى حققته البعثات الاستكشافية المصرية، فقد كان من المنتظر أن تستمر هذه البعثات في التوغل إلى أبعد من ذلك، وبالفعل أرسلت عدة بعثات أخرى، ولكنها أخذت تواجه العديد من الصعوبات بسبب تعسف بعض الحكمداريين الذين تولوا أقاليم السودان، حتى أن المسيو دارنو ألقى كثيرًا من اللوم على أحمد باشا أبو ودان، وحمله مسئولية فشل البعثة الثالثة في النيل الأبيض، فقد تعرضت هذه الحملة لكثير من المشاق وفقد الرجال، بالإضافة إلى ماتعرضت له من صعوبات ومتاعب أخرى، إذ ضاعت أبحاث دارنو ومصنفاته

<sup>(</sup>۱) عن البعثات المختلفة التي أرسلت إلى منطقة السدود النباتية، انظر الكتاب الذي وضعه الدكتور نسيم مقار عن البكباشي المصرى سليم قبودان، القاهرة ١٩٥٨.

العلمية، ومع ذلك فقد استطاعت هذه الحملة أن تقوم بحفر الآبار لتيسير الاتصال وتسهيل طرق القوافل، إلى جانب ماحققته من رسم خريطة لمجرى النيل من الخرطوم إلى أبى حمد.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الحملات المصرية كان لها أثر كبير في إبطال الوهم الذي كان يسود اعتبقاد الجغرافيين والمستكشفين الأوربيين، من أن نهر النيل ينبع من جبال القمر، الواقعة شمال خط الاستواء، إذ أثبتت أن النيل يبتدئ مجراه من الجنوب. وليس من شك أن الدراسات العلمية والجغرافية التي أجريت على مجرى النيل الذي وصلت إليها هذه البعثات، وماجمعته من معلومات وأخبار عن هذه الأقاليم النائية، مهدت السبيل لارتياد أعالى النيل واكتشاف منابعه.

ومع تتابع البعثات المصرية وما انتهت إليه من التغلب على منطقة السدود النباتية وفتح طريق للملاحة إلى الأجـزُاء العليا من النيل، توافد عدد مـن التجار والمغامرين والمبشرين الذين استطاعوا إلى جانب تحقيق أهدافهم التجارية أو التبشيرية جمع مزيد من المعلومات الجغرافية عن هذه المناطق البعيدة. وكما سبق أن أشرنا أنه قد ترتب على نشر الإدارة المصرية في السودان إقرار الأمن، مما ساعد أولئك على التوغل في هذه الأقاليم. ويمكن أن نشير بصدد ذلك إلى الرحالة الفرنسي برون رولليه، وباتريك، وترانوفا، وإخوان بونسيه وغيرهم، الذين عنوا بتأسيس المراكز التجارية، ثم دفعتهم احتياجاتهم التجارية إلى التوغل في الداخل، وساهموا في أعمال استكشافية مفيدة. كما وصلت عديد من البعثات التبشيرية إلى الخرطوم، وغندكرو، وأسهــمت بدور كبير في توسيع نطاق المعلومات الجــغرافية. وقد استمرت مصر توالى البحث وتواصل الاستكشاف وتقدم التسهيلات المختلفة للرحالة والتجار الأوربيين، كما ظهر في ذلك الوقت مشروع هدف به محمد على توسيع نفوذه إلى دارفور، ولكن الظروف السياسية التي واجهها في نزاعه مع السلطان العثماني وتدخل الدول الأوربية عاقته عن تنفيذ ذلك المشروع. ولاشك أن فتح السودان والتسهيلات التي قدمتها مصر أتت بمزايا عديدة، إذ كانت مصر مصدر إلهام لكثير من الرحالة والمستكشفين والساحثين، ولولا تـذليل الحكومة

المصرية للصعوبات التى كانت تعترض المستكشفين لاستمرت بلدان السودان فى حكم الأراضى المجهولة، ولما أمكن التوصل إلى معلومات صحيحة عن كثير من أقاليم السودان مثل النوبة العليا، وكردفان، والبحر الأزرق إلى جانب الأقاليم الاستوائية التى كادت تكون غير معروفة تمامًا (١).

ومن المعروف أن الحملات المصرية قد توقفت في الفترة التي أعقبت تسوية لندن ١٨٤١/١٨٤٠، ولكن هذه التسوية على الرغم من أنها حتمت على مصر الانسحاب من الأماكن التي توسعت فيها في الجزيرة العربية وبلاد الشام إلا أن أقاليم السودان استمرت داخلة ضمن نطاق الولاية المصرية بمقتضى فرمان فبراير ١٨٤١ (٢)، وبذلك استطاعت مصر على الرغم من تداعى قوتها المادية والعسكرية أن تضع الأساس الذي ارتكزت عليه إمبراطوريتها الإفريقية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ففي المرحلة الثانية من مراحل التوسع المصرى، تم لمصر في عهد الخديو إسماعيل فتح أقاليم دارفور، ومنطقة البحيرات الاستوائية، هذا بالإضافة إلى التوسع المصرى على ساحل البحر الأحمر، وخليج عدن، في كل من الصومال، وإريتريا، وهرر، وبذلك تكونت لمصر إمبراطورية إفريقية أصبحت عاملا حاسمًا في السياسة الإفريقية، وخاصة في الوقت الذي بدأت فيه الأطماع الاستعمارية تتنضح من أجل السيطرة على القارة الإفريقية، فكأن مصر أرادت بتكوين إمبسراطوريتها أن تسبق الاستعمار الأوربي، ولكن ارتباك الأوضاع المالية وماتبعها من اختلال سياسي، وتدخل أجنبي، انتهى بالاحتلال البريطاني لمصر، ثم قيام الثورة المهدية في السودان، وإلزام مصر بالجلاء عن ممتلكاتها الإفريقية، كان لكل هذه العوامل أثرها في أن أصبحت القارة الإفريقية نهبًا للاستعمار الأوربي. وعلى الرغم من أن مصر اضطرت إلى الجلاء عن الأقاليم التي توسعت فيها فإن العمل الذي قامت به مصر ظل باقيًا وظهر ذلك فيما يأتى:

<sup>(</sup>١) جمال زكريا قاسم: دور العرب في كشف إفريقيا، مجلة عالم الفكر، المجلد الأول العدد الثاني الكويت مارس ١٩٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر عبدالرحمن الرافعي : عصر محمد على ص٣٦٤، القاهرة ١٩٥١.

أولا: أن مصر كانت عاملا هامًا في إدخال الحفارة الحديثة إلى كثير من الأقاليم الإفريقية.

ثانيًا: وقع على كاهل مصر تنظيم الإدارة ووصل كشير من الأقاليم الإفريقية بالعالم الخارجي حضاريًا وثقافيًا.

ثالثًا: تمكنت مصر من أن تجعل من الأقاليم السودانية المشتبة وحدة إدارية وسياسية لأول مرة في التاريخ، فأعطت هذه البلاد كيانًا سياسيًا لم تعرفه من قبل، وهذا الكيان هو الذي قامت عليه جمهورية السودان الحديثة. إذ لم يكن السودان يشكل وحدة سياسية قائمة بذاتها وإنما كان يحتوى على مناطق مشتتة مثل سنار، وكردفان، ودارفور، وغيرها.

رابعًا: لاشك أن التـدخل المصرى في السودان فـتح أمام الإسلام والثقـافة الإسلامية العربية بابًا جديدًا، ولجت منه إلى داخلية القارة الإفريقية، إذ انتشرت الثقافة العربية، وقويت في ظل الحكم المصرى، كما بدأ الإسلام يتسرب إلى الأقسام الجنوبية من السودان التي تسكنها العناصر الزنجية، ولولا أن الاستعمار دخل هذه المناطق وطبق فيها سياسة خاصة لكان من المنتظر أن تتحول هذه الأجزاء كلية إلى العقيدة الإسلامية، وبالتالي كان من المكن أن يتخلص السودان من مشكلة كبيرة لايزال يواجهها حتى وقتنا الحاضر، ونعنى بها مشكلة جنوب السودان، إذ حرص الإنجليز خلال سيطرتهم على السودان على عرل هذه المنطقة عن الشمال. وأصدروا قانونًا عرف بقانون المناطق المغلقة Closed Districts في عام ١٩٢٣، وبرروا إصدار هذا القانون بأنه حماية لشعوب الجنوب من (استغلال) الشماليين لهم، وأخذوا يغرسون في نفوسهم الكراهية الشديدة نحوهم، ولم يكن يسمح خلال الإدارة الإنجليزية لأى فرد من سكان الشمال بالاستقرار في الأقاليم الجنوبية إلا بقيود شديدة، كذلك حالوا دون إنشاء مدارس أو مساجد في الجنوب إلا في أضيق الحدود، في الوقت الذي أفسحوا فيه المجال أمام البعثات التبشيرية المسيحية، وأكثر من ذلك كانوا يعملون على الاحتفاظ بالحالة البدائية لشعوب الجنوب، بحجة المحافظة على أوضاعهم الاجتماعية وتماسكهم القبلي، ولاشك أن سياسة الجنوب هذه كان لها نتائج خطيرة، ظل السودان يعانى منها، ففى الوقت الذى استطاعت فيه الأجزاء الشمالية والوسطى من السودان أن تصل إلى درجة كبيرة من الترابط الشقافى والعنصرى عانت مناطق الجنوب من تفكك حضارى وثقافى وطائفى، إذ يتحدث سكان الجنوب لهجات مختلفة ويدينون بعقائد متعددة، حتى وصل الأمر إلى مناداة البعض بمنح مناطق الجنوب حكمًا ذاتيًا، أو حتى تحقيق استقلالها وانفصالها عن السودان أو ربطها بإحدى الدول المجاورة لها.

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن عصر التوسيع المصرى في إفريقيا كان بمثابة عصر الإحساء للقوى الإسلامية المحيطة بالحبشة، حقيقة أن هناك بعض الدول الإسلامية كانت تجاور الحبشة وأبرزها دولة الفونج في سنار، ولكن هذه الدولة كانت قد وصلت إلى درجة كبيرة من الضعف والاضمحلال في القرن الثامن عشر، ويرى كثير من الباحثين أنه لو لم تأت مصر إلى هذه المناطق في القرن التاسع عشر لكان من المحتمل أن تستولى الحبشة على المقاطعات والسلطنات الإسلامية المجاورة لها، وخاصة مملكة الفونج أو المملكة الزرقاء كما كان يطلق عليها أحيانًا. وبالفعل حدثت عدة معارك بين الفونج والأحباش حتى جاء الحكم المصرى وضم دولة الفونج إليه، وبذلك أصبحت الحبـشة تجاور دولة إسلامية قوية متحضرة، مما سيؤدى إلى حرب بين مصر والحبشة في عام ١٨٧٧، وكان ذلك في عهد الخديو إسماعيل، وعلى الرغم من فشل حملة مصر العسكرية، إلا أنها استطاعت أن تحقق نتائج جغرافية هامة. ولاشك أن الفضل في الإنجازات الكشفية والحضارية التي حققتها مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يرجع إلى تأسيس هيئة أركان حرب الجيش المصرى (١)، وقد عهد بإدارة هذه الهيئة إلى الكولونيل تشارل ستون Stone وهو أمريكي الجنسية، وكان القسم الثالث أو الفصل الثالث من هذه الإدارة يطلق عليه القسم الجمعرافي، حيث كان العرض من إنشائه القيام بالأعمال العلمية والكشفية إلى جانب تدريب شباب الضباط المصريين على الأعمال التي تقتضيها طبيعة الاستكشافات الجغرافية.

<sup>(</sup>۱) يرجع الفضل أيضا إلى الجسمعية المصرية الجغرافية التي تأسست في عام ١٨٧٥ وقسامت بنشر الأبحاث والاستكشافات الجغرافية ــ انظر عبدالرحمن الرافعي، عصر إسماعيل القاهرة ١٩٤٥، ص ٣٤٤ ومابعدها

وكان من أهم الأعمال التي تولاها القسم الجعنرافي استكشاف الصحارى المصرية الواقعة بين النيل والبحر الأحمر ١٨٧١/١٨٧٠، وقد ذكر ستون بصدد ذلك أن الضباط المصريين الذين اشتركوا في هذه المهمة، عادوا منها وقد شحنوا دفاترهم بإرشادات هامة كما رسموا كثيرا من الطرق والدروب.

كذلك ارتبطت البعثات الاستكشافية الكبرى بحركة التوسع المصرى في إفريقيا على عهد الخديو إسماعيل، وكان السير صمويل بيكر قد اشتهر أمره بفضل قيامه بعدة رحلات كشفية في إفريقيا، وقد جاء إلى مصر في عام ١٨٦٩ بصحبة الأمير دوجال ولى عهد إنجلترا، الذي أصبح الملك إدوارد السابع فيما بعد، حيث دارت محادثات بين الخديو إسماعيل وولى عهد إنجلترا، حول تولى صمويل بيكر قيادة حملة عسكرية إلى الجنوب لضم الأراضي الواقعة في فاشودة حتى البحيرات العظمي إلى أملاك الخديوية المصرية، وقد أيد ولى عهد إنجلترا تأليف هذه الحملة وشجع على إرسالها وتم الاتفاق بين الحكومة المصرية وصمويل بيكر على تعيينه وشجع على إرسالها وتم الاتفاق بين الحكومة المصرية وصمويل بيكر على تعيينه حكمداراً لمديرية خط الاستواء، بعقد مدته أربع سنوات من عام ١٨٦٩ إلى الإضافة إلى تحقيق التوسع إدخال الحضارة إلى ربوع المناطق الاستوائية وتوطيد دعائم المدنية وتنظيم الإدارة وإلغاء الاسترقاق، إلى جانب تنشيط التجارة على أساس قوى ونظام متين.

ولاشك في أن مصر كانت تتحمل الكثير من الجهد والنفقات في سبيل تحقيق الأهداف الحضارية في إفريقيا، فقد ذكر السير صمويل بيكر في كتابه «الإسماعيلية» جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الحملة التي أنفقت عليها مصر ما مقداره ماثتا مليون فرنك في الفترة من فبراير ١٨٧٠ حتى أغسطس ١٨٧٤. وقد حفل عهد الخديو إسماعيل بكثير من البعثات والحملات التي أرسلتها مصر، وكان قوامها ضباط أركان حرب الجيش المصرى، الذي كان لهم الفضل الكبير في امتداد الحكم المصرى، ونشر الحضارة بالسودان، وفي تقدم علوم الاستكشافات الجغرافية عما أسهموا به من إضافة الكثير من الحقائق والبيانات والخرائط والرسوم الدقيقة.

ومن أهم هذه البعثات بعثة صمويل بيكر إلى منابع النيل، ثم بعثة بوردى بك أحد ضباط أركان حرب الجيش المصرى الذى استطاع بمن كان برفقته من الضباط المصريين مسح المناطق الواقعة بين النيل والبحر الأحمر من القاهرة والسويس شمالا إلى قنا والقصير جنوبًا، وتمكنت هذه البعثة من اكتشاف عدة طرق إلى جانب بعض المناجم والمحاجر المتناثرة في تلك الجهات . وفي عام المملا وصل بوردى إلى موقع مدينة برنيس (برنيقة) القديمة على ساحل البحر الأحمر غربى رأس بناس، حيث لحق به كولستن Colston عن طريق قنا برا، وتمكنا من تخطيط المناطق الواقعة بين برنيس وبربر على النيل، وقضيا في هذه المهمة مايقرب من سبعة شهور.

وفى عام ١٨٧٤ تمكن شاى لونج Chaille Longue كيسوجا (إبراهيم)، كسما اكستشف جزءًا من مسجرى النيل، الذى عرف باسم نيل فيكتوريا، وتمكن من تحقيق بعض المشكلات الجغرافية التى كانت لاتزال غامضة، وهى أن نيل فيكتوريا يصب فى بحيرة ألبرت، كسما رسم الطريق بين اللادو ومكرمة الواقعة جنوب بحر الغزال، وبعد أن تم لمصر فتح دارفور فى عام ١٨٧٤؛ أوفدت عدة بعثات استكشافية للتعرف على أقساليم دارفور وكردفان كان أهمها البعثة التى نجحت فى كسشف المواقع وطرق المواصلات بين النيل وحفرة النحاس الواقعة فى أقصى حدود دارفور الجنوبية الغربية، وقد جسابت أرجاء هذه المنطقة، وكشفت من الطرق ماطولها ٢٥٠٠ميل؛ وحققت اثنين وعشرين موقعًا من المواقع الفلكية، وكانت البعثة الثانية برئاسة كلستون ونجحت فى اكتشاف جهات كردفان، وحققت مواقعها ومدنها وطرق المواصلات فيها، ورسمت خريطة دقيقة لها.

أما البعثة الثالثة فكانت برئاسة أحد المهندسين الأمريكيين، ويدعى ميشيل، وقد عنيت باكتشاف مواقع المناجم بين النيل والسبحر الأحمر. وخاصة مناجم الذهب في الحمامة شمالي قنا، ثم طافت بمواني البحر الأحمر في القصير ومصوع وتاجورة وزيلع، واهتمت بمسح الأقاليم الشرقية من الحبشة، وإلى جانب هذه البعثات الكبرى كانت البعثة الاستكشافية التي هدفت مصر من وراثها إلى فتح

الطريق من ممبسة إلى بحيرة فيكتوريا عن طريق الوديان الممتدة من الساحل الشرقى لإفريقيا، إلى مناطق أعالى النيل بعد اجتياز جبال كينيا وكليمنجارو، ولكن الصعاب السياسية التى واجهتها هذه الحملة أدت بمصر إلى العدول عن هذا المشروع الكبير.

كذلك امتدت الفتوحات المصرية إلى أوغندة، ومهدت مصر إلى ذلك بإرسال البعثات إليها، ففي نوفمبر ١٨٧٤ أرسل شاى لونج رسالة من الخرطوم إلى المستر بردسلى R.Beardsley القنصل الأمريكي بالقاهرة؛ تحتوى على تقرير مفصل عن البعثة التي قام بها إلى أوغندة، وفي هذا التقرير توجد بعض الإشارات التي تتضمن أنه إلى جانب المعلومات الجغرافية التي قصد بها تسهيل فتح طريق النيل بين غندكرو وبحيرة فيكتوريا، فإن شاى لونج كان مزودًا ببعض التعليمات الخاصة بالاتفاق مع المتيسا على إرسال موارده إلى المديرية الاستوائية بدلا من بيعها إلى تجار زنجبار، باعتبار أن ذلك يحقق له استغلالا أكبر؛ وبطبيعة الحال عارض تجار زنجبار في فتح الطريق التجاري بين أوغندة والمديرية الاستوائية؛ وبالتالي تمكنوا من التأثير على المتيسا الذي آثر الاحتفاظ بالعلاقات الاقتصادية مع سلطنة رنجبار.

وبينما كان نشاط ضباط أركان حرب الجيش المصرى يظهر واضحًا فى الاقاليم الجنوبية والغربية، فتحت الحكومة المصرية المجال لتوسيع ممتلكاتها فى المقاطعات الشرقية، وذلك بفتحها إقليم هرر؛ وكان استيلاء مصر على ذلك الإقليم يعنى فتح أبواب القسم الشرقى من قارة إفريقيا للتيارات الحضارية التى حملتها مصر على عاتقها رغم ظروفها الحرجة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، ويمكننا أن نعرض لثلاث مراحل توضح هذا التوسع:

المرحلة الأولى: من عام ١٨٦٣ حتى استيلاء مصر على ميناء زيلع في عام ١٨٧٥، وهي فترة تبلغ اثنى عشر عامًا، وفي هذه المرحلة كان كل مايهم مصر أن تجد اعترافا بسيادتها على المناطق الواقعة فيما يلى منضيق باب المندب إلى رأس حفون الواقعة على بعد ماثتى ميل جنوبي رأس جردفون.

المرحلة الثانية: اتجاه مـصر نحو مد سيطرتها إلى الجنوب حتى نهـر الجوبا ولذلك قررت إرسال بعثة الجوبا التي سبق أن أشرنا إليها في الفصل السابق.

المرحلة الثالثة: اضطرار مصر نتيجة الضغوط الإنجليزية إلى الموافقة على وجهة النظر البريطانية بتحديد رأس جردفون باعتبارها نهاية لسيادتها على الساحل الشرقى من إفريقيا، وقد تم ذلك بالفعل على أثر توقيع المعاهدة المصرية البريطانية في عام ١٨٧٧. ولما كانت سياسة مصر في إفريقيا تؤدي إلى الإضرار بالمصالح البريطانية على الساحل الإفريقي للمحيط الهندي، فقد كان مين الطبيعي أن يبقى وكسلاء الإنجليسز وقناصلهم عسينًا سساهرة على النشساط المصسري وتطوره في تلك المناطق، والحقيقة أن مصر كانت قد قطعت شوطًا كبيرًا من النجاح في توطيد سيادتها على ممتلكاتها في الساحل الشرقي من إفريقيا، وقد تأكد ذلك بتنازل الباب العالى عن ميناء زيلع للحكومة المصرية في عام ١٨٧٥، نظير ضريبة سنوية قدرت ب ١٣٣,٣٦٥ جنيها. وكان لسيطرة مصر على ذلك الميناء أثر كبير في مواصلة عمليات الكشف الجغرافي؛ إذ قياد رءوف باشا حملة عسكرية في نفس ذلك العام اتجهت من زيلع صوب المناطق الداخلية من الحبشة، كما كان احتلال هرر عاملا هاما في دراسة ذلك الإقليم الذي آل إلى الإدارة المصرية والذي كان في حكم الأراضي المجهولة. وقد برز في حملة رءوف باشا البكباشي محمد مختار أفندي، وكان من أحذق الضباط المصريين بفصل ثالث أركان حرب الجيش، وقد باشر عدة أعمال جغرافية هامة، منها تعيين عدة مواقع تعيينا فلكيًّا، إلى جانب وصف المسالك التي نفذت منها حملة رءوف باشا إلى الداخل. كما وضع رسومات جغرافية لكل من مدينة زيلع وهرر، ووصف قبائل الصومال (١)، وأبرز بعض المعلومات الهامة التي تتعلق بمعيشة هذه القبائل. وفي أثناء عمليات احتلال هرر قتل موتزنجر باشا قائد الحملة، ولكن تمكن أحد معاونيه من الضباط المصريين

<sup>(</sup>١) للتعرف على ماسجله البكباشي محمد مسختار عن بلاد الدناقل وقبائل الجالا وحملات رءوف باشا يمكن الرجوع إلى مجلة الجمعية المصرية الجغرافية في أعدادها الصادرة عام ١٨٧٧ الجزء الرابع من القسم الأول انظ.

Notes sur le Pays de Harar Par Mohamed Muktar, Bulletin Trimstrie de la Socite Khediviale de Geographie du Caire 1877

كما يمكن الرجوع إلى جريدة أركان حرب الجيش المصرى الصادرة في سبتمبر ١٨٧٦.

ويدعى عزت أفندى من مواصلة الحملة وإتمام كشف الطرق التى قطعتها حملة هرر، كما رسم خريطة للجهات الواقعة بين تاجورة وبحيرة أوسا بالحبشة.

وعندما بلغت الفتوحات أقصى حدود توسعها جنوبا وغربًا وشرقًا؛ عملت الحكومة المصرية على تنظيم ما آل إليها من ممتلكات فقسمتها إلى قسمين. القسم الأول ويشمل أقاليم السودان إلى فاشودة جنوبا، وقد ولى عليه إسماعيل أيوب باشا، أما القسم الثاني، فيشمل أقاليم خط الاستواء ومناطق أعالي النيل، وقد عهد إلى غردون باشا إدارة ذلك القسم خلفًا لصمويل بيكر بعد انتهاء تعاقده مع الحكومة المصرية، ويتضح من ذلك أن غردون لم يأت إلى أعمالي النيل مستكشفًا؛ وإنما قدم إلى هذه المناطق بصفته الرسمية كحاكم مصرى على مديرية خط الاستواء. وكان غردون من مهندسي الجيش البريطاني؛ وكان قبل تعيينه حاكمًا على مديرية خط الاستواء يشغل منصب العيضو البريطاني في اللجنة الدولية الخاصة بالإشراف على الملاحة في نهر الدانوب، واتفق أن تقابل نوبار باشا معه في السفارة البريطانية في الآستانة حيث عرض عليه تعيينه حاكما على مديرية خط الاستواء بمرتب سنوى قدره ألفان من الجنيهات، وقبل غردون ذلك في فبراير عام ١٨٧٤. وقد تم في عهد إدارته تحقيق المزيد من الاستكشافات لعل أبرزها وضع خريطة لمجرى النيل من خط الاستواء جنوبا إلى مدينة الخرطوم شمالا كما تمكنت مصر بفضل البعثات المختلفة التي أرسلتها إلى أوغندة من اكتشاف بعض روافد النيل وكان من أبرر هذه البعثات الاستكشافية بعثة أمين باشا.

وفي عام ١٨٧٦ تمكنت القوات المصرية من احتلال بلاد أونيورو ودارت عدة اتصالات بين ضباط الحملة المصرية والمتيسا الذي أعرب عن رغبته في الارتباط بمصر بعلاقات ودية وطلب إرسال بعض العلماء المسلمين لنشر الإسلام في بلاده. وبفضل حملة مصر إلى بلاد الصومال أمكن التوصل إلى بعض الاستكشافات الجغرافية الهامة، من ذلك، الأراضي الواقعة على ضفتي نهر الجوبا، كما نجح اليوزباشي حسن أفندي واصف في رسم مجرى النهر، كما أتت هذه الحملة أيضا بعدة فوائد هامة لعل أبرزها تصحيح خريطة سواحل الصومال إلى جانب تحديد

مواقع كل من قسمايو ودنفورد الواقعتين على الساحل الشرقى من إفريقيا، كما رسم محمد مختار وعبدالله فوزى خريطة تفصيلية لإقليم هرر إلى جانب عناية الأول بوضع خريطة لرأس جردفون، كما وضع القائمقام عبدالرازق نظمى خريطة لبربرة وملحقاتها إلى جانب ماعنى به الضباط المصريون من اكتشاف ساحل البنادر وجهات قسمايو وجوبا وغيرها من الجهات التي وصلت إليها حملة الصومال(١).

وفى عام ١٨٧٧ قام الأميرالاى ميزون Maison، تساعده بعشة من الضباط المصريين باكتشاف بحيرة ألبرت، وأتم بذلك الاكتشاف الذى كان قد بدأه صمويل بيكر ووضع خريطة دقيقة للبحيرة وحوضها. كما حدد ضباط أركان حرب الجيش المصرى برئاسة عبدالله فوزى حدود الحبشة الشمالية والطرق الواصلة من مصوع إلى الخرطوم ورسموا عدة خرائط خاصة بها، كما حقق جيسى باشا مواقع بحر الغزال، وعنى محمد مختار بمسح أقاليم السودان الشرقى وذلك فى خلال السنوات الغزال، وعنى محمد مختار بمسح أقاليم السودان الشرقى وذلك فى خلال السنوات التى كان فيها رئيسًا لأركان حرب القوات المصرية فى السودان وله دراسة مفصلة وضعها فى عام ١٨٨٠ خاصة بتخطيط مدن السودان الشرقى، كما اكتشف أمين باشا حاكم مديرية خط الاستواء نهر السمليكى الواصل بين بحيرتى إدوارد وألبرت.

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى ماذكره ستون باشا رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصرى في عهد الخديو إسماعيل من أن المناطق التي جابها ضباط أركان حرب الجيش المصرى وحققوها وحددوا مواقعها تبلغ في اتساع مساحتها مجموع مساحة فرنسا وألمانيا والنمسا والمجر بحدودها التي كانت معروفة في ذلك الوقت. وذكر ستون أيضًا أن الأعمال الكشفية قضت على كثير من العلماء

Hill, Egypt in the Sudan P. 141.

<sup>(</sup>۱) في عام ۱۸۷۷ وضع ضباط أركان حرب الجيش المصرى خريطة مفصلة لإفريقيا اعتبرت من أدق الخرائط التي كانت معروفة حتى ذلك الحين وقد اشترك في وضعها كل من الأميرالاى لوكهت Lochett ومحمد مختار وعبدالله فوزى، ولاتزال هذه الخريطة مودعة ضمن محفوظات الجمعية الجغرافية المصرية وتشتمل على البلاد الواقعة بين مصوع وهضبة الحبشة. وقد ذكر هل Hill أن وضع هذه الخريطة كان يعد بحق من أبرز مآثر هيئة أركان حرب الجيش المصرى، انظر:

الأوربيين إلى جانب بعض الضباط والجنود المصريين الذين قسضوا نحبهم وهم سالكون سبيل العلم والمعزفة.

وعندما تولى غردون باشا حكومة السودان في عام ١٨٧٧ استمرت البعثات الكشفية التي كانت توفدها وتحولها الحكومة المصرية إلى كشير من الأقاليم الإفريقية. وفي عهد غردون أنشئت الكثير من المراكز التجارية في أعالى النيل. وعلى الرغم مما ترتب على فتح الأقاليم الاستوائية من تنشيط في تجارة الرقيق؛ إلا أن مصر استجابت لإلغاء هذه التجارة بمقتضى المعاهدة التي عقدتها مع بريطانيا في عام ١٨٧٧. وقد عنى ستون باشا بمعاونة لفيف من الضباط والعلماء الأجانب والمصريين برسم خريطة كبيرة شاملة للممتلكات المصرية في إفريقيا كان الغرض من وضعها جمع النتائج المتحصلة في مدى ثمانية عشر عامًا انقضت في الفتوحات والاستكشافات (١٨٦٩ ـ ١٨٧٧)، غير أنه مما يدعو إلى الأسف أن هذه الخريطة الهامة قد فقدت عند سقوط الخرطوم في عام ١٨٨٥ خيلال اندلاع الثورة المهدية في السودان.

يتضح لنا مماسبق مدى مابلغته الحركة الكشفية في مصر من تقدم وخاصة في عهد الخديوإسماعيل، وبالإضافة إلى الأعمال التي قام بها ضباط الجيش المصرى فقد وجد الرحالة الأوربيون من الحكومة المصرية كل تشجيع وتأييد واستطاع كثيرون منهم أن يجوبوا كثيرا من المناطق والطواف في ربوعها ومباشرة المزيد من الاستكشافات، كما تسنى للقوافل التجارية أن تغدو جيئة ورواحا عبر المسالك الصحراوية التي أشيع الأمن في ربوعها إلى حد كبير، وفضلا عن ذلك أنشأ المحكمداريون المصريون جملة من المحطات والمنازل التي كانت تستريح فيها القوافل ويأوى إليها الرحالة، وكان الكثيرون منهم يحصلون على فرمانات من حكام مصر عتوى على أوامر صادرة لممثلي الحكومة المصرية لمساعدتهم في حركاتهم الكشفية، وبالإضافة إلى أعمال الأجانب الكشفية سجل المستكشفون المصريون دوراً هامًا في حركة الكشوف الجغرافية، وعلى الرغم من أن معظم البعثات الكشفية كان يعهد برئاستها إلى الأوربيين إلا أن غالبية أعضاء تلك البعثات كما لاحظنا كانوا من الضباط والجنود المصريين.

وعما يدعو إلى الأسف حقيقة أن كثيرًا من أبحاث هذه البعثات قد مستها يد الضياع وخاصة أن الاحتلال الإنجليزي لمصر تعمد أن يبدد أعمال هذه البعثات وخرائطها وتقاريرها مستهدفًا بذلك قطع الصلة بين الجيش المصرى ـ الذي كان لمصر آنذاك ـ وبين الجيش الذي أقامه الإنجليز بعد احتلالهم للبلاد.

ومع ذلك فإن الأبحاث المتبقية توضح الجهود التى قامت بها مصر خدمة للعلم والحضارة الإنسانية، وليس من شك فى أن الاستكشافات والحملات البعيدة التى قامت اعتمادا على السواعد المصرية تعد مفخرة من مفاخر تاريخ مصر القومى، ومن الصفحات المشرقة فى تاريخ مصر بصفة عامة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفضل الأكبر في تحقيق هذه الانتصارات العلمية كان مرتبطًا بتأسيس الجمعية الجمعية الجعرافية الخديوية في عام ١٨٧٥. وكان الغرض من إنشائها العناية بالأبحاث العلمية والجغرافية وتدوينها ونشرها وكان أول رئيس لها العالم الألماني الدكتور جورج شونفرت Scheweinfurth وكان يساعده كل من محمسود باشا الفلكي وستون باشيا رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصري، وقد عكفت الجمعية الجغرافية الخديوية على نشر الأبحاث والاستكشافات الجغرافية في مجلتها الدورية. وإلى جانب الجمعية الجغرافية كانت هناك هيئة أركان حرب الجيش المصرى التي عهد بكشوفاتها الجغرافية إلى طائفة من الضباط الأمريكيين إلى جانب عضوية عدد من الضباط المصريين الذين عادوا من بعثاتهم العسكرية بفرنسا وكان على رأس هذه الهيئة ستون باشا، وهو ضابط أمريكي، غادر الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الحرب الأهلية في عام ١٨٦٥ حيث وفد إلى مصر وعرض خدماته على الخديو إسماعيل الذي ألحقه بالجيش المصرى وعهد إليه في عام ١٨٧٠ برئاسة هيئة أركان حرب الجيش المصري وصار يعرف باسم الجنرال ستون بعد أن منحه الخديو رتبة اللواء. وقد استعان ستون بطائفة من الضباط المصريين إلى جانب طائفة أخرى من الضباط الأمريكيين، والمهم أنه أنشأ في الهيئة قسما للجغرافيا كانت مهمته وضع الخرائط الطبوغرافية الدقيقة عن أنحاء مصر والسودان. وقد تولى تخطيط هذه الخرائط الضباط المصريون ممن قاموا بالرحلات

الاستكشافية في إفريقيا. كما ينبغي أن نشير أيضا إلى صدور صحيفتين عسكريتين إحداهما جريدة أركان حرب الجيش المصرى والأخرى الجريدة العسكرية المصرية تولى تحريس كل منهما مسجموعة من الضباط المصريين، وتوجد في دار الكتب المصرية أعداد من جريدة أركان حرب الجيش المصرى التي كانت تصدر شهريا حيث صدر العدد الأول منها في يوليو سنة ١٨٧٣، واستمرت تصدر بانتظام عدة سنوات وأعدادها كاملة تقريبًا حتى أكتوبر ١٨٧٨ وهي حافلة بالأبحاث الجغرافية الهامة.

وقد يكون من المناسب أن نقيم الجهود التي بذلتها مصر ليس من وجهة النظر المصرية ولكن من وجهة النظر الأوربية، لأن الحكم قد يكون أكثر موضوعية في هذا الموقف، من ذلك مايؤكده السير صمويل بيكر في كتابه الإسماعيلية، الذي صدر في عام ١٨٧٣، "إن مصر وحدها هي التي تستطيع تحضير إفريقيا النيلية، بإنشاء حكومة نظامية وحسبها أن تمد حدودها الجنوبية إلى خط الاستواء وبذلك تضمن حماية الرحالة والسائحين في تلك الجهات، واليوم قد أصبح امتداد حدودها الجنوبية إلى خط الاستواء أمرًا واقعًا، وكان من شأن ذلك فتح أواسط إفريقيا للحضارة والعمران.»

وفى تقرير للمسيو سوزارا قنصل النمسا فى مصر على عهد الخديو إسماعيل جاء فيه «إذا علمنا ماكانت عليه الشعوب فى تلك الأقطار من الفوضى، وجب علينا أن نعد خضوعها لسلطة مصر تدرجًا نحو التقدم، فإن كثيرًا من الشعوب الأفريقية التى شملتها الإدارة المصرية أخذت تألف الإدارة المنتظمة القائمة على قواعد النظام، ومن جهة أخرى، فإن الأقطار السودانية التى كانت مغلقة، قد فتحت للتجارة والارتياد، عما مهد السبيل لدخول الحضارة إليها».

أما سلاتين باشا، فقد ذكر في كتابه السيف والنار في السودان Sword and أما سلاتين باشا، فقد ذكر في كتابه السيف والنار في السودان «ظل سبعين عاما مستظلا بالحكم المصرى مفتوحًا للحضارة والتمدين، تزدهر المتاجر المصرية والأوروبية في مدنه، وتوفد الدول الأجنبية قناصلها إلى الخرطوم، ويجوب السائحون على اختلاف أجناسهم في

البلاد دون أن يلقوا ممانعة، بل يلقون عطفًا ورعاية من ولاة الأمور، كما انتظمت طرق المواصلات والبرق والبريد، فسهلت الاتصال بين أجزاء السودان، ويؤدى الناس شعائرهم الدينية بملء الحرية سواء في المساجد أو الكنائس، وقامت مدارس البعثات التبشيرية إلى جانب مدارس الحكومة؛ وعلى الرغم من تعدد القبائل التي تسكن السودان وما كان بينها من الصراع وتحفزها للقتال، فإن حزم الحكومة وسطوتها كانا كافيين لتوطيد دعائم الأمن والسلام في مختلف ربوعه».

ورغنم التضحيات الكثيرة والجسهود الكبيرة التي تحملتها مصر على عاتقها سنوات طويلة، إلا أنها اضطرت إلى التخلي عن أملاكها وملحقاتها بعد قيام الثورة المهدية في السودان. وهكذا ذهب في بضعة شهور ماتم إنجازه في سنوات عديدة، وترتب على ذلك إغلاق كشير من الأقاليم أبوابها في وجه الرجالة، هذا بالإضافة إلى أن مصر مع مابذلته من جهود في إدخال الحضارة والمدنية إلى ربوع إفريقيا وجمدت نفسها محرومة من المزايا التي كانت تنتظرها، إذ قسمت ممتلكاتها بين الدول الأوربية، حيث اختصت إنجلترا بالنصيب الأوفى. والجدير بالذكر أنه لم يعد لمصر عند سقوط الخرطوم في أيدي قوات المهدية في ٢٦ يناير ١٨٨٥ سوى مديرية خط الاستواء، التي تشبث أمين باشا بإبقائها خاضعة لمصر، ولكن الدعاية التي أطلقتها الصحافة الأوربية عن المصير السيئ الذي بات يتعرض له والمبالغة في وصف مايعانيه من الشدائد، كانت خطة استعمارية محكمة لطرد مصر من هذه المنطقة حتى تصبح أرضًا لاصاحب لها No Man's land، وبالتالي تستطيع الدول الاستعمارية السيطرة عليها، وبالفعل تشكلت حملة لإنقاذ أمين باشا عهد برئاستها إلى ستانلي، وقد يكون مما يدعو إلى الغرابة حقا أن هذه الحملة التي كان من أهدافها طرد مصر من أقاليم خط الاستواء قد أجبرت مصر على تحمل قسم كبير من نفقاتها ورجالها، وبذلك يكون لمصر الفضل في الاستكشافات التي نجح ستانلي في تحقيقها ووصوله إلى بعض الأقاليم التي كانت لاتزال بعيدة عن مجال المعرفة الإنسانية.

وعلى الرغم من الاتهامات العديدة التي وجهت إلى الحكم المصرى في المناطق التي توسعت فيها مصر في إفريقيا كالتعسف في فرض الضرائب

والاستغلال أو استبداد بعض الولاة إلا أن ذلك لم يكن يصدر عن سياسة مقررة في الحكم. ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى ماحققه التوسع المصـري من نتائج إيجابية كان أبرزها بسط الأمن والنظام، وهما قـواما العـمران وأسـاسا التـقدم الحضاري، ويكفى دليلا على مآثر الحكم المصرى في هذه النواحي ماذكره صمويل بيكر من أن السائح الأوربي أصبح في إمكانه أن يجوب الأصقاع البعيدة التي امتد إليها الحكم المصرى دون أن يخشى على نفســه أكثر بما يخشاه من يتنزه بعد غروب الشمس في حديقة هايدبارك. كذلك عنى الحكم المصرى بتأسيس جيش نظامي من السودانيين، كما انتشرت الزراعات الحديثة، وخاصة زراعة القطن في الأقاليم الشرقية من السودان (١)، ونشطت المواصلات بين مختلف بلدان السودان بعد أن عهد إلى مجموعة من المهندسين تخطيط السكك الحديدية التي ربطت بين مصر وأقاليم السودان المختلفة، وقد نشطت التجارة وانتعشت المدن التجارية القديمة كبربر وسنار، وتوافد كثير من التجار المصريين من صعيد مصر، بالإضافة إلى كثير من التجار الأوربيلين؛ كما ذهب كشير من الفلاحين المصريين للزراعة في أقاليم السودان، ووفيدت معهم طوائف من الصناع والتبجار. وقد بيلغ عدد البيوتات التجارية المملوكة للمصريين في السودان مايقرب من ثلاثة آلاف، والمملوكة للأوربين مايزيد عن ألف، وبلغت واردات السودان مليونين من الجنيهات، وصادراته تعادل هذا القدر سنويًا.

وفي عام ١٨٧٣ عهد الخديو إسماعيل إلى موتسى بك مدير مصلحة البريد المصرية بإنشاء مكاتب للبريد في كثير من المدن السودانية، فأنشئت مكاتب في كل من الخرطوم ودنقلة وبربر وكسلا، وفتحت مكاتب أخرى في سنار والسلمية والقضارف وفازوغلى وفاشودة والأبيض والفاشر، إلى جانب إدارة عامة للبريد تأسست في مدينة الخرطوم، وقد بقيت هذه المكاتب البريدية تؤدى مهامها حتى تعطلت بعد نشوب الشورة المهدية. كذلك اهتم الحكم المصرى بالخطوط البرقية، فتم في عام ١٨٧٤ إلى مصر امتد في عام ١٨٧٤ إلى

Hill, Egypt in the Sudan P.P. 49 - 50. (1)

مدينة الخرطوم، ثم إلى بربر وكسلا وسواكن إلى جانب خطوط برقية امتدت إلى الغرب حتى الأبيض ودافور وقد بلغت الخطوط البرقية التى أنشئت فى السودان المختلفة أكثر من ألفى كيلو متر؛ كما بلغ عدد مكاتب البريد فى مدن السودان المختلفة مايزيد عن عشرين مكتبًا حتى عام ١٨٧٧.

وقد بلغ من اهتمام مصر بالسودان وبأقاليمها الإفريقية حرص الحكام على زيارة تلك الأقاليم، وقد سبق أن أشرنا إلى زيارة محمد على للسودان وتبعه سعيد باشا الذي زار السودان في عام ١٨٥٦، وحاول تنظيم الإدارة السودانية وإحلال الشيوخ المحليين بدلا من الحكام المصريين، واتباع طريقة الــــلامركزية في الحكم، بالإضافة إلى محاولته تخفيف عبء الضرائب، كما درست في عهد سعيد مشروعات مختلفة لمد الخطوط الحديدية في أرجاء السودان، كما عمل على وصل السودان بالعالم الخارجي بمقتضى فرمان أصدره بإنشاء خط ملاحي بين مواني البحر الأحمر ــ سواكن ومصوع ـ وشرقى البحر المتوسط، وأنشئت من أجل ذلك الغرض الشركة المجيدية التي كان لها أربع سفن تجوب البحر الأحمر. وفي عهد الخديو إسماعيل حدث إهتمام أكبر باقتصاديات السودان فأنشئت الشركة السودانية في عام ١٨٦٣ بهدف مد السكك الحديدية والإشراف على سير البواخر النيلية، وقد افستتحت الشركة وكالات لها في سواكن والخرطوم، وفي نفس ذلك العام تأسست الشركة العزيزية المصرية للملاحة البخارية، وكانت تقوم برحلات منتظمة من السويس إلى سواكن ومصوع (١)، كما أعطى للشركة حق إنشاء خطوط حديدية من مصر والخرطوم ومنها إلى سواكن، وتقدمت المواصلات من بربر إلى سواكن التي أصبحت مركزًا للخط الملاحي الخديوي، وكانت تستقبل البواخر في طريقها إلى المواني الأوربية عبر قناة السويس، وكان لانتعاش الملاحة في مواني البحر الأحمر أثر كبير في اردياد حجم التجارة وازدهارها.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى ما أدى إليه الحكم المصرى من تقدم في علوم الأجناس والنبات والحيوان. كما تمكنت الإدارة المصرية بفضل امتدادها إلى أعالى

Hill, op. cit., P.P. 49 - 50. (1)

النيل من وضع يدها على مصادر تجارة الرقيق والسيطرة على منافذها فى البحر الأحمر، وفى داخلية الأقاليم الإفريقية أخذت الأمور تشق طريقها الطبيعى نحو التنظيم والاستقرار. كما أخذ المجتمع السودانى يكيف مقوماته ويوجهها نحو شعور عام يجمع بين مختلف القبائل ويعمل على توحيد كلمتها، وكان ذلك تمهيداً لقيام أمة سودانية عملت الإدارة المصرية على تحقيق وجودها بفضل ما اتجه إليه الحكم المصرى من إسقاط الحواجز السياسية بقضائه على السلطنات والمشيخات وإدماجها فى حكم واحد.

كما شملت الإصلاحات المصرية ترقية الزراعة، إذ كان لازدهار زراعة القطن في مصر خلال الحرب الأهلية الأمريكية ١٨٦١/ ١٨٦١ أثر كبيسر في الاتجاه إلى مشروعات لإنتاج القطن في مقاطعات شرق السودان، حيث أعد أحمد مختار باشا والى سواكن مشروعا في منطقة طوكر صادف نجاحا كبيراً بتخصيص ألفين وخمسمائة فدان لزراعة القطن في دلتا الجاش. وقد أصبح هذا الإقليم في عهد الإدارة الإنجليزية من أهم مراكز إنتاج القطن في السودان. كذلك عنى الحكم المصرى بتحسين وسائل الرى والإكثار من إنتاج الغلات الزراعية، إلى جانب نشر التعليم وتسهيل المواصلات وتعبيد الطرق، ولو قدر لتلك الإصلاحات أن تأخذ طريقها الطبيعي ولم تتعرض للمؤثرات الأجنبية لكان من المؤكد أن تكون نتائجها أكثر تأثيراً ورسوخاً (١).

وقد يكون من الضرورى أن نؤكد في هذا المجال أن مصر لم تذهب في سياستها إلى استغلال السودان، وإنما على العكس من ذلك كانت تسد عجز ميزانية ممتلكاتها من ميزانيتها الخاصة رغم ضائقتها المالية الشديدة، ومما يستلفت الانتباه أن الأنظمة التي أدخلتها مصر في السودان من حيث الإدارة والحكم ظلت هي الأنظمة التي حرصت الإدارة الإنجليزية على الاستفادة منها خلال السيطرة البريطانية على السودان في ظل الحكم الثنائي، كما اعتمد عليها السودان أيضا بعد استقلاله.

<sup>(</sup>١) الشاطر بصيلى : معالم تاريخ سودان وادى النيل في القرن التاسع عشر ص ص ١٤٨ – ١٥٠.



الفصل الثامن التوغل العربي في الصحراء الكبري



لم تكن الصحراء الكبرى مع ماتتصف به من طبيعة قاسية، عاملا من عوامل الانفصال بين منطقة الشمال الغربي لإفريقيا والمناطق التي تحدها جنوبًا في غرب إفريقيا، بقدر ماكانت معبرًا هامًا من معابر الاتصال بينهما. وقد لعبت مواني الساحل الشمالي لإفريقيا دورا هاما في ميدان الصحراء، وذلك بفضل طرق القوافل الممتدة في مسالكها ودروبها ومفاوزها، واستمر تجار هذه المواني والمدن الشمالية يسيطرون سيطرة تكاد تكون تامة على هذه الطرق إلى أن أدخلت وسائل النقل والمواصلات الحديثة.

ومن الثابت أن موانى الساحل الشمالى كانت تلعب دور الوساطة التجارية بين مناطق الإنتاج المدارى والاستوائى فى الجنوب، وبين شعوب حوض البحر المتوسط فى الشمال، ولعل مما سهل هذه الوساطة الامتداد الطويل لتلك السواحل وانحناء معظمها إلى الجنوب، وخاصة السواحل الليبية التى غدت أقرب إلى مناطق الإنتاج هذه ، ومن ناحية أخرى فإن الواحات الكثيرة المنتشرة عبر الصحراء الكبرى ساعدت التجار العرب على التوغل والمغامرة فى الداخل والوصول إلى المناطق البعيدة من غرب إفريقيا، وقد استقر كثير من التجار العرب فى هذه المناطق واحترفوا التجارة فى نيجيريا وغيرها من البلاد المجاورة (١).

ويمكننا أن نضيف إلى طرق التجارة عبر المصحراء طرق الحج التى كانت تخترق شمال إفريقيا من الغرب إلى الشرق بحذاء الساحل، ولم تكن قوافل الحج هذه قاصرة على الغرض الديني فحسب، بل إننا نلاحظ في كثرة عددها وتنوع ماكان يحمله الحجاج معهم من بضائع مايدفع بنا إلى الاعتقاد بأن هؤلاء كانوا يقومون بالتجارة إلى جانب قيامهم بأداء فريضة الحج، إذ إن كثيراً منهم كانوا يستعينون بالتجارة لسد نفقات رحلاتهم، وقد عكف كثير منهم على الكتابة عن البلاد التي ارتحلوا إليها من سائر نواحيها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية.

وقد ظلت قوافل الحج والتجارة تمارس نشاطها طيلة العهد العربي الإسلامي، حتى إذا خضعت مناطق الشمال الإفريقي، باستثناء مراكش، للحكم

<sup>(</sup>١) مصطفى بعيو: دراسات في التاريخ العربي ـ الأسس التاريخية لمستقبل لوبيا ص ص ١٦٧ ـ ١٧١.

العثمانى خلال القرن السادس عشر، انتاب طرق القوافل الشيء الكبير من التدهور، مما أدى إلى إضعاف شأنها، وكان ذلك نتيجة لأسلوب الحكم العثمانى، فضلا عن الانقلاب التجارى الكبير الذى حدث نتيجة اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح، وماترتب على ذلك من فقدان منطقة البحر المتوسط لازدهارها الاقتصادى؛ كما أن كشف البرتغاليين لسواحل غرب إفريقيا كان له أثر كبير فى تأكيد ذلك الضعف، وخاصة بعد أن قاموا بعدة محاولات ناجحة لتحويل التجارة الداخلية من طرقها التقليدية إلى الساحل الغربى مباشرة، ومع ذلك فقد ظلت بعض موارد الإنتاج الإفريقى بعيدة عن أيدى الأوربيين لوقوعها فى مناطق بعيدة، مما صعب أمر الوصول إليها، إلى جانب مايوجد فى سواحل غانا من غابات كثيفة عاقت الأوربيين عن تحقيق أهدافهم.

ومع ذلك فقد استمر الضعف يستشرى فى طرق القوافل العربية بسبب فوضى العهد العثماني وسوء النظام واختلال الأمن. فمن الثابت أن العثمانيين اقتصروا فى تأكيد نفوذهم على الساحل دون الداخل، مما عرض الأقاليم الداخلية للفوضى والاضطراب؛ كما أن مسئولية العثمانيين ترجع أيضًا إلى أنهم لم يعملوا على تنشيط تجارة المقوافل، ويكفى لإثبات ذلك أنهم أصبحوا ينظرون إلى منطقة فزان كمنفى للمغضوب عليهم أو الخارجين عن طاعتهم، بعد أن كانت هذه المنطقة مركزًا هامًا من مراكز التجارة الداخلية.

ولعل ممايساعدنا على إلقاء نظرة على التدهور الذى طرأ على قوافل التجارة العربية نتيجة لإهمال العشمانيين مايمكن أن نستشفه من كتابات الحاج أبو سالم العياشي، وذلك من خلال رحلاته الثلاث التي قام بها قاصدًا الحج إلى مكة خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي (١). وقد مر في أثنائها بطرابلس، التي كانت تخضع للوالي العثماني عشمان باشا الساقزلي ١٦٤٩ ـ ١٦٧٢ (٢). وقد

<sup>(</sup>١) تقع رحلات أبو سـالم العياشي في مـمجلدين كبيرين وتوجـد نسخة منهـا مكتوبة بالخط المغربي في المكتــبة التيمورية بدار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) عوض السعداوية: حالة ليبيا كما ذكرها الحاج سالم العياشى فى رحلته، بحث قدم إلي مؤتمر ليبيا عبر العصور ١٦ ـ ٢٣ مارس ١٩٦٨.

أفرد العياشى وصفًا مسهبًا لطرابلس، واتفق فى ذلك الوصف مع ماسبقه من الرحالة فى وصف المدينة ومقدار تمتعها بالرخاء والأمن وكثرة مساجدها ومسانيها ورواج تجارتها، وإن كنا نلاحظ أن هذا الازدهار لم يتعد أسوار المدينة إلى خارجها، حيث كانت الفوضى ضاربة أطنابها. وبالاعتماد على ماأورده العياشى من معلومات، يمكن استخلاص حالة المناطق التى مر بها من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمن الناحية السياسية ذكر العياشى خضوع طرابلس للدولة العثمانية، وإن كانت سيطرة الدولة لاتتعدى المدن الساحلية إلى الداخل، وكانت طرابلس هى مقر الوالى العثماني، وله عامل فى كل من بنغازى ودرنة، وبعض المدن الأخرى ذات الأهمية، وعلى الرغم من أنه كان هناك نظام حكم فى وبعض المدن الأخرى ذات الأهمية، وعلى الرغم من أنه كان هناك نظام حكم فى المدن إلا أن العياشى لم يذكر لنا هذا النظام بالتفصيل، أما فى الداخل فلم يكن للولاة العثمانيين سلطات فعلية، فمثلا لم يكن أهالى الجبل الاخضر يخضعون لوالى طرابلس خضوعًا تامًا، وإنما كانت القبائل تتنازع السلطة فيما بينها، كذلك لم يكن للعثمانيين سلطات محسوسة على إقليم فزان (۱).

ومن حديث العياشي يمكننا أن ندرك حالة التأخر التي كانت تعانى منها المناطق الداخلية من الشمال الإفريقي التي كثرت بها عصابات من قطاع الطرق، الذين كانوا يستولون على ماتحمله القوافل التي كانت تمر بها، وقد أشار إلى أن منطقة الجبل الأخضر لم تنعم بالاستقرار إلا في خلال فترة قصيرة استطاع فيها أحد الزعماء العرب ويدعي سيد روحة القضاء على قوة البدو، ولكن هذه الفترة كانت قصيرة، أعقبتها فوضي شاملة، حتى أن الحجاج والمسافرين الذين كانوا يمرون بليبيا كانوا يخشون تلك المناطق التي تبدأ من قصر أحمد غربًا إلى يمرون بليبيا كانوا يخشون تلك المناطق التي تبدأ من قصر أحمد غربًا إلى الإسكندرية شرقًا. ويظهر من كتابات العياشي أن الفوضي لم تقتصر على الداخل، بل إن بعض المدن كانت تثور أحيانًا في وجه الوالي العشماني، وكان معظم سكانها من المغاربة، وإن مايذكره العياشي عن تلك الثورات وكيفية قمعها، إلى يدل على مدى ماوصلت إليه الإدارة العثمانية من انحلال وتدهور.

<sup>(</sup>۱) رحلة العياشي حـ ۱ ص ص ١٠٤ - ١٠٦.

كما يفهم من كتابات العياشى أن السيادة العثمانية كانت إسمية تعطى لولاياتها قدرًا كبيرًا من الحرية فى إدارة شئونها يساعد على ذلك بعد المسافة بين مركز الإدارة العثمانية فى الآستانة، والإدارة العثمانية فى ولايات الشمال الإفريقى، وخاصة إذا أخذنا فى اعتبارنا صعوبة المواصلات فى ذلك الوقت.

ولعل أهم مايستلفت نظرنا في رحلات العياشي وصفه لأعمال الجهاد البحرى، ومايجنيه سكان المواني في شمال إفريقيا وحكامهم من الغنائم الكثيرة المترتبة على ذلك. وكان الجهاد البحرى أو ماتسميه المصادر الأوربية بالقرصنة يجد تشجيعًا من الدولة العثمانية باعتباره حركة موجهة ضد الفرنجة كما كان الحكام يستعدون له بالسفن الحربية القوية، وقد أشار العياشي إلى الدور الكبير الذي قام به درغوث باشا، واستيلائه على بعض مواني الشمال الإفريقي وتصديه للأسبان وفرسان القديس يوحنا.

وهناك بعض المعلومات الكثيرة التي أوردها لنا العياشي خاصة بالأحوال الاقتصادية من زراعة وتجارة وصناعة، كذلك أورد معلومات أخرى عن الأحوال الاجتماعية والثقافية حيث قسم السكان إلى قسمين: (القسم الأول) وهم سكان المناطق العمرانية، وهم على حظ من الشقافة الدينية والأدبية، و(القسم الثاني) وهم الذين يقطنون المناطق الداخلية ويتميزون بالتأخر الاجتماعي والتناوع وكثرة حوادث الشغب واختلال الأمن. (١)

وقد استمرت هذه الحالة من التدهور قائمة على هذه الصورة، مما ترتب عليها ضعف حركة تجارة القوافل، وذلك باستثناء طرابلس التي تمكنت من تحقيق استقلالها، أو بالأحرى انفصالها عن الدولة العثمانية في عهد الأسرة المقرمانلية الماء ١٧١١ ـ ١٨٣٥، وخاصة بعد أن استطاع أحمد باشا القرمانلي مؤسس تلك الأسرة، أن يرفع من شأن طرابلس، مقدرًا أهمية استغلال تجارة القوافل في تحقيق مورد ليس قليلا من الدخل الذي اعتمد عليه في إدارة البلاد وتنظيم أمورها ومن ثم وجه اهتمامه إلى تنظيم موارد هذه التجارة والإشراف عليها وتأمين سبلها.

<sup>(</sup>١) رحلة الشيخ أبي العياشي حـ ٢ ص ٦٦ نسخة بدار الكتب المصرية (تاريخ تيمور ٥٠٤).

وفي عهد يوسف باشا القرمانلي، أعظم حكام هذه الأسرة، اقترنت تجارة القوافل بظاهرة جديدة كان لها أثرها الفعال فيما بعد في القيضاء على هذه التجارة بطريق غير مباشر، ذلك أن الدول الأوربية بعد أن صعب عليها الوصول إلى أواسط إفريقيا من السواحل الجنوبية والغيربية للقيارة الإفريقية، أخيذت توجه اهتمامها إلى الساحل الشمالي لإفريقيا وتتنافس فيما بينها للوصول إلى داخلية إفريقيا عبر مسالك الصحراء الكبرى. وقد اشتد ذلك التنافس خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، مما جعل مدينة طرابلس، وغيرها من المدن الساحلية الأخرى بمثابة محطات أو مراكز للرحالة الأوربيين الذين قصدوا تلك المدن بغية التوغل في الداخل معتمدين في ذلك على مايتحصلون عليه من توصيات خاصة متضمنة في شكل رسائل كانوا يحملونها معهم من حكام المدن الساحلية إلى حكام المناطق الـداخلية، وكان كثير من أولئك الرحالة يعمدون إلى إخفاء الغرض الأساسي الذي يكمن وراء رحلاتهم ومن ذلك تعللهم بالكشف عن بعض النباتات الطبية، أو دراسة بعض المناطق الأثرية، كما تعلم الكثير منهم اللغة العربية، وأظهروا اعتناقهم للعقيدة الإسلامية ومزاولة شعبائرها على مرأى من رجال القوافل الذين كانوا يصاحبونهم في رحلاتهم، إذ كان الكثير من أولئك الرحالة ينتظرون مواسم القوافل للرحيل معمها، لما يخفف عليهم ذلك من متاعب السفر وجهل الطرق، ولعل ذلك ممادفع بعض الساحثين إلى التأكيد بأن تجارة القوافل العربية قد ساهمت مساهمة فعالة في كشف كثير من أجزاء القارة الإفريقية وإن كانت قد ساعدت بطريق غير مباشر أيضًا على تنشيط الحركة الاستعمارية في إفريقيا، خلال القرن التاسع عشر، فليس من شك في أن الجهود التي بذلها أولئك الرحالة الأوربيون كانت من المقدمات الطبيعية للحركة الإمبريالية التي شهدتها القارة الإفريقية، وخاصة منذ السنوات الأخيرة من القرن الماضي (١).

ومن ناحية أخرى اتخل قناصل الدول الأوربية في طرابلس أو غيرها من مدن الشمال الإفريقي من قوافل التجارة العربية سبيلا لبث عيونهم صوب

<sup>(</sup>١) مصطفى بعيو: بعض ملامح من تاريخ ليبيا فى القرن التاسع عشر، دراسة قدمت إلى مؤتمر ليبيا عبر العصور مارس ١٩٦٨.

الداخل، والتعرف على الأوضاع والمواصلات الخاصة بالمناطق الداخلية، وكان وارنجتون Warrington قنصل بريطانيا في طرابلس متحمسا لجعل طرابلس قاعدة لمشروعات الكشف الجغرافي في إفريقيا الوسطى وخاصة لما كانت تتميز به السواحل الليبية من تعدد الدروب والمسالك، وكانت مدينتا طرابلس وبنغازى، هما للنفذان الساحليان لتلك الدروب الصحراوية، فهناك طريق كان يصل طرابلس بإقليم تشاد والآخر يمتد من مدينة طرابلس إلى إقليم النيجر جنوبًا، كما كانت هناك بالإضافة إلى ذلك عشرات من الطرق والدروب الفرعية.

على أنه تجدر الإشارة هنا أن وارنجتون لم يكن هو صاحب فكرة اتخاذ طرابلس قاعدة لكشف الصحراء الكبرى، وإنما سبقته في ذلك جمعية كشف أواسط إفريقيا، التي تأسست في لمندن سنة ١٧٨٨، وكانت أولى محاولاتها في ذلك الصدد المهمة التي كلفت بها وليام لوكاس Lucas الذي ارتحل في عام ١٧٨٩ من طرابلس إلى غامبيا ثم أعقبه فردريك هورنمان Hornemann الذي نجح في التوغل في أقاليم نهر النيجر(١) بيد أنه لقى حتفه هناك، وكانت النهاية الأليمة التي تعرض لها هورنمان سببًا في توقف النشاط الكشفى الذي كانت تضطلع به جمعية كشف أواسط إفريقيا لعدة سنوات، حتى عادت إلى استثناف محاولاتها في عام ١٨١٨ بتشبجيع من وارنجتون، الذي استطاع الحصول من يوسف باشا القرمانلي والى طرابلس على تعهدات خاصة بضمان سلامة المستكشفين في الأراضى التابعة لطرابلس ومنحهم كل مساعدة ممكنة، ولاشك أن ذلك كان دافعًا على تدفق كشير من الرحالة ورواد الكشف الجغرافي الذين كانوا يمشلون معظم الدول الأوربية، وكشير من الجمعيات الجيغرافية، وقد أفاد أولشك الرحالة من تشجيع يوسف باشا القرمانلي كما صحبوا قوافل التجارة العربية في طريقها إلى الداخل حيث كيانت الأهداف العلمية التي كان يضطلع بها معظم أولئك المستكشفين هي كشف مقاطعات السودان الغربي، إلى جانب التحقق من مشكلة

Bovill, Missions to the Niger, the Journal of Fred erick Hornemann, Travels and (1) Letters of Alexander Gordon Laing, Hakluyt Society, second series No. CXXIII Vol II, Cambridge, 1962, p. p. 3-4.

منابع نهر النيجر، وتحديد مجرى ذلك النهر، باعتبار ذلك من المشكلات الجغرافية التي لم يتفق في ذلك الوقت على الآراء الحقيقية بشأنها.

وتحت إغراءات وارنجتون تشكلت في عام ١٨١٨ بعثة كشفية للذهاب إلى العرب والحاب، وكان من أبرز أعضائها الدكتور ريتشي Richie والكابتن ليون De Pont الذي كان يعمل قائدًا للأسطول البريطاني في البحر المتوسط ودى بونت أحد العاملين بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس، وقد غادر هؤلاء جميعًا طرابلس مع قافلة عربية كبيرة مسلحة بقيادة محمد المكني حاكم فنزان أو سلطان فزان كما جاء في تقارير أولئك الرحالة. والجدير بالذكر أن أعضاء هذه البعثة تسموا بأسماء عربية وتعلموا الصلاة وغيرها من الشعائر الإسلامية المختلفة ووصلت هذه البعثة إلى واحة مرزوق وفيها توفي ريتشي في نوف مبر ١٨١٩، وواصل ليون ودى بونت رحلتهما إلى الأراضي الواقعة جنوب مرزوق ثم عادا في مارس ١٨٢٠ إلى طرابلس.

وعلى الرغم من أن وارنجتون قد وجه أشد عبارات التأنيب إلى يوسف باشا القرمانلى بسبب هذا الفشل الذى أرجعه إلى مسلك محمد بك المكنى فإنه كتب تقريرًا إلى حكومته يطلعها على النتائج الهامة التى توصل إليها هذان الرحالتان، وكان من أثر ذلك أن أوفدت الجمعية البريطانية بعثتين أخريين كلفت إحداهما بالقيام بمسح شامل لسواحل سرت وبرقة ودراسة آثارها، أما البعثة الثانية فقد وقع على عاتقها كشف بلاد السودان الغربى وكان من أبرز أعضائها دكتور والتر أودنى على عاتقها كشف بلاد السودان الغربى وكان من أبرز أعضائها دكتور دانهام ديكستون QC Claperton والكابتن أوج كلابرتون Og Claperton والماجور دانهام ديكستون مايحتاجونه من أتباع وتوصيات نظير مبالغ معينة من الأموال أخذها يوسف باشا مايحتاجونه من أتباع وتوصيات نظير مبالغ معينة من الأموال أخذها يوسف باشا مايحتاجونه مع تعهد القنصل البريطاني بدفع مبالغ ممائلة بمجرد وصول البعثة مائلة إلى بورنو (٢).

 <sup>(</sup>١) نشرت حكومة برقة أعمال البعثات الاستكشافية التي قامت من ليبيا بعنوان «الكشف الجغرافي في ليبيا لمورى أتيليو».

<sup>(</sup>٢) ميكاكى : طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية، القاهرة ١٩٦١، ص٣١٢.

وفى مارس ١٨٢٢ غادرت البعثة طرابلس متجهة نحو واحة مرزوق التى كانت هدفًا للبعثات الكشفية باعتبارها على الطريق المؤدى إلى الداخل، وكان هدف البعثة عبور الصحراء الكبرى إلى بحيرة تشاد. وفيما يبدو أن الأهداف التى كان يسعى إليها وارنجتون هي مد النفوذ الإنجليزى إلى بورنو.

وكان يصحب البعثة في تنقلاتها تاجر عربي من فرنان يدعى محمد الوردى وفي عام ١٨٢٤ توفى أودنى واستمر كلابرتون في رحلته إلى كانو التي تحتل مركزًا وسطا بين بحيرة تشاد ونهر النيجر.

وكان النجاح الذى حققه كلابرتون سببا فى قيام لاينج Laing بعملية استكشافية أخرى فى أقاليم النيجر، وقد بدأ رحلته من طرابلس متجها إلى غدامس وقد أوضح له يوسف باشا القرمانلى الصعوبات والأخطار التى يمكن أن تتعرض لها بعثته مؤكدًا له أنه لايستطيع ضمان سلامته إذا ماتعدى حدود غدامس ودخل فى أقاليم لاتخضع لسلطانه، ومع ذلك فإن باشا طرابلس قد عهد برعاية لاينج إلى أحد تجار غدامس وهو الحاج محمد بابانى، كما أمده ببعض خطابات التوصية لرؤساء تنبكتو وغيرها من المدن والأقاليسم التى كان من المقرر له اجتيازها، على أن لاينج لم يلبث أن لقى حتفه فى إقليم بابيرا على أيسدى أحد الحراس الوطنيين الذين كانوا مكلفين بحمايته، وقد وجه وارنجتون احتجاجًا إلى يوسف باشا بكونه هو المسئول عن مصير لاينج، وعندما عارض الباشا فى ذلك أصر وارنجتون على موقفه غير أنه عندما وصل إلى يوسف باشا فى يناير ١٨٢٨ خطاب رسمى من الحكومة البريطانية تبدى فيه أسفها بعبارات شديدة اللهجة لعدم اهتمامه بمسألة لاينج وكلابرتون وجميع الرحالة الإنجليز احتج الباشا على هذا الاتهام مؤكدا أنه بذل كل مافى وسعه لنجاح حركات الكشف الجغرافي وإن كان فى نفس الوقت بذل كل مافى وسعه لنجاح حركات الكشف الجغرافي وإن كان فى نفس الوقت لايمكن أن يعتبر نفسه مسئولا عن حوادث تقع خارج حدود ممتلكاته.

وفى تقديرنا أن بريطانيا كانت تحاول استخلال الظروف لتثبيت نفوذها فى طرابلس وخاصة أنها كانت تعمل على مناهضة النفوذ الفرنسى. ويفهم ذلك من المشكلة التى أثارها وارنجتون مع القنصل الفرنسى روسو Rousseau الذى اتهمه

صراحة بسرقة أوراق لاينج (۱)، بل أن وارنجتون طلب من يوسف باشا التحقيق في كيفية انتقال أوراق لاينج الى القنصل الفرنسى. وعلى الرغم من فشل وارنجتون في الحصول على أى سند يمكن بواسطته إدانة القنصل الفرنسى؛ إلا أنه عمد تحت ضغط التهديد إلى استكتاب المرافقين للاينج إقرارات تدين القنصل الفرنسى. وقد أدى هذا الحادث إلى خلاف سياسى بين إنجلترا وفرنسا اضطر يوسف باشا على أثره أن يتخذ جانب الإنجليز ولعله كان مدفوعا إلى خوفه من أطماع محمد على والحكومة الفرنسية في الجزائر، وماقد يترتب على ذلك من تهديدات يمكن أن تتعرض لها بلاده.

ولعل هذه الحوادث التى أشرنا إليها تؤكد أن وصول الرحالة الأوربيين إلى أقاليم السودان الغربى عبر مسالك الصحراء لم يكن إلا خطوة تمهيدية للتأهب والاستعداد لتحقيق أهداف حركة التوسع الاستعمارى التى ستشهدها القارة الإفريقية خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى.

## الزوايا السنوسية وامتدادها عبر الصحراء.

وكان لظهور الدعوة السنوسية وانتشار الزوايا التي تقوم عليها هذه الدعوة أثر كبير في ربط مناطق الصحراء الكبرى بعضها بالبعض الآخر، وأصبحت الزوايا السنوسية ملاجئ عمرانية هامة لانظير لها في جوف الصحراء وخاصة للرحالة والمسافرين والتجار، كما أن هذه الزوايا خدمت انتشار الإسلام في أواسط إفريقيا خدمة جليلة إذ إنها حملت رسالة الإسلام إلى الشعوب الوثنية في قلب إفريقيا بسبب امتداد هذه الزوايا في الصحراء الكبرى جنوبا حتى إقليم تشاد (٢).

وقد تمتع شيوخ السنوسية بنفوذ عظيم في الأقاليم التي توجد بها زواياهم وكان من أهم الأسباب التي جعلت مؤسس السنوسية يختار إقليم برقة مركزًا

Bovill, Travels and letters of Alexander Gordon Laing Hakluyt society No. CXXIII, (1) Cambridge 1962.

<sup>(</sup>۲) مصطفى بعيو: دراسات فى التاريخ اللوبى ص ص ص ٢٠٨/٢٠٠ انظر أحمد صدقى الدجانى: الحركة السنوسية نشأتها ونموها فى القرن التاسع عمشر، القاهرة ١٩٦٧ص٢٦٥، وكذلك محمد فؤاد شكرى: السنوسية دين ودولة القاهرة ١٩٥١ ص٥٠.

لدعوته أن منطقة الجبل الأخضر تتصل بالعالم الخارجي بميناءى درنة وبنغارى، كما تمر بالجبل الأخسر جميع القوافل الذاهبة إلى طرابلس وفزان وبرنو وواداى أو تلك الآتية من كل هذه البلدان ومايه جاورها ومن ثم تستطيع الدعوة أن تجد في جميع هذه الاتصالات سبلا لبسط نفوذها (١).

وقد أنشأ السنوسى الكبير زاوية البيضاء (أم الزوايا) في عام ١٨٤٢ وبلغ عدد الزوايا أثناء حياته اسبِعًا وثلاثين زاوية ثم تضاعف عددها في عهد خلفائه من بعده.

على أنه لم يلبث أن انتقل من الزاوية البيضاء إلى زاوية الجغبوب لأن إنشاء الزاوية البيضاء على مقربة من الساحل جعلها قريبة من سلطان الحكومة العثمانية في بنغازى التي راعها أن الزاوية البيضاء بعد فترة قصيرة من إنشائها أصبحت مدينة كبيرة، فأراد السنوسي أن ينشئ زاوية غيرها تكون بعيدة عن الساحل وعن متناول سلطات الحكومة القائمة، ووقع الاختيار على واحة جغبور وذلك لأن هذه الواحة كانت تقع في مكان تكثر فيه القبائل العربية التي قبلت الدعوة الإسلامية في وأصبح من المستطاع أن يعتمد السنوسي على أهلها في نشر الدعوة الإسلامية في مجاهل الصحراء.

وكان يربط الجغبوب بداخل إفريقيا الغربية حتى بحيرة تشاد طريقان أحدهما شرقى وينتهى عند مرزوق، والآخر غربى من غدامس والعابر، وكانت جغبوب فى تلك الآونة واحة يأوى إليها الدعار واللصوص ولاتجسر القوافل أن تمر بها من جراء العبث والفوضى فى أنحائها، فلما اختارها السنوسى مقرا له وبنى بها زاويته الكبرى صارت مهد أمان ومركز عبادة واطمئنان. وكانت الزاوية هى الدعامة الأساسية التى يقوم عليها نظام السنوسية، فهى المكان الذى يجتمع فيه الإخوان للعبادة ونشر الدعوة والإرشاد بين أهالى البلدان المجاورة وبين القبائل القاطنة أو رجال القوافل الذين كانوا يمرون بهذه الزوايا، ولم تكن الزوايا مراكز دينية فحسب بل كانت بالإضافة إلى ذلك مراكز للنشاط الاجتماعي لأن الطريقة

<sup>(</sup>۱) الطيب الأشهب : المهدى السنوسى ص ص ٣٠ -٣١.

السنوسية كانت تحرم على أتباعها التسول أو الانقطاع للعبادة، وإنما كانت تطلب منهم العمل في الزراعة والتعمير والإنشاء. (١)

وقد بلغ من نفوذ شيوخ الزوايا في الأقاليم التي توجد بها زواياهم أن القافلة لم تكن تأمن على متاجرها وأموالها ورجالها إلا إذا أخذت قبل قيامها وتوغلها في الصحراء محررات من شيوخ الزوايا تصبح بمثابة جوازات مرور تمكنها من اجتياز أراضي قبائل الطوارق وتبو، لأن هذه القبائل كانت على ماعرف عنها من إخلال بالأمن تحترم محررات شيوخ السنوسية، وعلى هذا أصبحت السبل آمنة في إفريقيا الوسطى والشمالية، كما نجحت السنوسية بفضل تحول الكثيرين إليها أن تجعل من القبائل التي اشتهرت بالنهب وقطع الطرق هي نفسها المسئولة عن الأمن في المفاوز الصحراوية.

وبفضل ما أدخلت الزوايا السنوسية من طمأنينة وأمن في مجاهل الصحراء زاد نشاط القوافل التجارية وأقدم المسافرون والتجار على قطع الصحارى والفيافي، كما أصبح من الميسور على دعاة السنوسية أن يصحبوا قوافل التجارة في طريقهم يدعون إلى الإسلام ويقضون على الوثنية، وليس من شك في أن انتشار الزوايا والإكثار من إرسال الدعاة كان سببا في انتشار الإسلام في غرب إفريقيا وأواسطها، إذ وجدت عديد من الزوايا في بلاد النيجر وتشاد ومناطق واداى وبرنو وداهومي وغيرها.

وقد عنى بريت شارد Pritchard بحصر الزوايا السنوسية ولاحظ أن معظمها أقيمت على طرق القوافل، وعدد الخدمات التي تقوم بها بالنسبة للمجتمع المحيط بها وشبهها بالأديرة المسيحية من ناحية الخدمات التي تؤديها (٢). ومن المؤكد أن

<sup>(</sup>۲) فى أواخر القرن التاسع عشر قمدر عدد الزوايا فى برقة بإحمدى وخمسين زاوية، وثمانى عمشرة زاوية فى طرابلس، واثنتين وعمسرين فى فزان، وأربع عمسرة فى السودان وست زوايا فى الكفرة، وخمس فى الجزائر، وثلاث فى مراكش. راجع تعليق الأمير شكيب أرسلان على الدعوة السنوسية فى كمتاب حاضر العالم الإسلامى للوثروب ستودارد.

الزوايا السنوسية خدمت أغراضا أخرى غير الأغراض الدينية فقد كانت مدارس واستراحات للقوافل ومراكز تجارية واجتماعية وحصونا ومحاكم ومعارف ومخازن وبيوتا للفقراء.

وقد تم تنظيم الزوايا السنوسية التي ربطت بين الجعبوب وبين بقية الزوايا بإنشاء نظام محكم من الاتصالات بواسطة الخيول التي كانت تقطع المسافة من جعبوب إلى طرابلس وبرقة وفزان وواداى، كما حفرت بعبوب إلى مصر، ومن جعبوب إلى طرابلس وبرقة وفزان وواداى، كما حفرت الآبار على طول الطرق الموصلة فيما بينها، وقد أشاد كثير من الرحالة الأوربيين عمدى النفوذ الذى كانت تتمتع به السنوسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولاشك أن ذلك النفوذ الذى بلغته الدعوة السنوسية كان أمراً مقلقاً بالنسبة للدول الاستعمارية فإنجلترا بعد احتلالها لمصر ١٨٨٢ وإخلائها السودان ثم اتجاهها إلى استرداده اضطرت أن تحسب حسابا كبيراً للدعوة السنوسية وتسعى لأن تتجنب خطر هذه الدعوة عليها، أما فرنسا التي نجحت في التوغل في غرب إفريقيا ووصل نفوذها إلى واداى فقد كان من المحتم أن تصطدم بالسنوسية إذ كانت فرنسا تخشى من انتشار الدعوة السنوسية في مناطق احتلالها في الجزائر وتونس وبلاد غرب السودان ولذلك وقفت من السنوسية موقفا عدائيا كما وقفت إرسالياتها التبشيرية مثل هذا الموقف العدائي لما كانت تتجه إليه الدعوة السنوسية من تحويل القبائل الوثنية إلى الاسلام (١٠).

وكان انتشار الزوايا السنوسية أكبر حافز للرحالة الأوربيين على التوغل فى داخل القارة الإفريقية، وبالإضافة إلى تحقيق أهداف الكشف الجغرافي كان كثير منهم يه تمون بدراسة الدعوة السنوسية ومعرفة أهدافها ومواقفها من الدول الاستعمارية، وكان الرحالة الفرنسيون من أنشط الجماعات الأوربية التي اهتمت بدراسة الدعوة السنوسية نظراً للعداء الذي احتدم بين فرنسا وزعماء السنوسية الذين وقفوا ضد الغزو الفرنسي للجزائر وغرب إفريقيا.

وعلى أى حال فقد نجحت الدعوة السنوسية بزواياها ونظامها الإخواني في

<sup>(</sup>۱) محمد الطيب بن إدريس الأشهب: المهدى السنوسي، طرابلس ١٩٥١، ص ص ص ٧٠ -٧١ .

إيجاد إدارة محلية ساعدت على حفظ الأمن وتوطيد العلاقات بين القبائل وتأمين تجارة المقوافل، كما انتشرت الزوايا في الأصقاع السودانية، إذ دان بالخضوع للدعوة السنوسية معظم أهالي واداى وبرنو وكانم وداهومي (١). وقد عرفت السنوسية زعماء أربعة هم على التوالي: السيد بن على السنوسي مؤسس الدعوة والسيد المهدى والسيد أحمد وأخيرًا السيد إردريس السنوسي. والدعوة السنوسية شأنها في ذلك شأن الدعوات الإسلامية الإصلاحية الأخرى، كانت تستهدف العودة بالإسلام إلى أصوله الأولى، وكانت ترتكز على دعامات ثلاث هي: الزاوية والإخوان والوكيل، أما الزاوية فبناء مكون من ثلاث حجرات يتوقف حجمها على صغار البدو، والثانية أشبه بمضيفة ينزل فيها المسافرون لتمضية بضعة أيام، والغرفة الثالثة لسكني الإخوان، وعادة كانت تقام الزاوية بالقرب من بثر أو مورد ماء يقف عندها التجار أو المسافرون. ويجاور الزاوية في أغلب الأحيان قطعة أرض يزرعها الإخوان، والإخوان هم الأعضاء العاملون، وهم الذين ينشرون تعاليم الدعوة السنوسية وأغراضها، أما الوكيل فهو ممثل شيخ السنوسية والقائم عنه بالأمر في تلك الزاوية.

وقد تأسست أولى الزوايا السنوسية في واحة سيوة ثم تقدم مؤسس السنوسية من سيوة غربا إلى برقة، فأسس زوايا في كل من جالو وأوجلة، وتوغل في طربلس، ثم في تونس يبشر بتعاليم دعوته بين البدو، ثم عاد إلى برقة حيث أسس الزاوية البيضاء بالقرب من درنة في الجبل الأخضر، ثم تعددت الزوايا السنوسية في مناطق أخرى أهمها واحة الكفرة، وقد ذكر الرحالة المصرى أحمد حسنين أنه اطلع على أصل رسالة في الكفرة كان قد بعث بها السنوسي الكبير إلى أهل واجنجة في واداى، يطلب فيها منهم التمسك بأهداب الدين، وقد جاء في رسالته هذه بعض الفقرات التي توضح الفكرة التي أقام عليها السنوسي دعوته، وهي تنبيه الغافل وتعليم الجاهل وهدى من ضل سواء السبيل. وفي عام ١٨٥٥

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٣٠ ومابعدها.

أسس السنوسى زاوية الجغبوب التى أصبحت بعد ذلك أهم مركز من مراكز العلوم والدين، ولم يكن اختياره الجغبوب اعتباطا(۱)، وإنما قصد السنوسى باخسيارها أن تكون مركزاً للتوفيق بين قبائل الصحراء المختلفة ونشر الدعوة بينهم جميعاً، إذ جاء في رسالة السنوسى التى سبق أن أشرنا إليها إلى أهل واجنجة أنه يريد أن ينشر الإسلام بينهم وبين الأعراب الذين يغيرون على بلادهم «ويستعبدون أولادكم ويبتزون أموالكم، وإننا بعملنا هذا نقوم بما أمر الله به في كتابه العزيز، ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾».

وكانت جغبوب مركزا أحسن السنوسي اختياره لتحقيق أغراضه فهي وسط قبائل كان النزاع بينها مستمرا، ومن ثم أمكن للسنوسي أن يبسط نفوذه على المتنازعين وأن يصلح ذات بينهم، وبالفعل انقطعت بعد إقامته في الجغبوب، واتخاذها مقراً لدعوته، تلك الإغارات التي كانت مستمرة بين قبائل الشرق والغرب، كما عني السنوسي بتزويد زاويته بمكتبة كبيرة حوت الكثير من المصادر والمخطوطات النادرة التي ضاع أكثرها عقب الاحتلال الإيطالي لليبيا <sup>(٢)</sup>، كما أقبل عليها الطلاب والعلماء. وعندما مات السنوسى الكبير كانت الدعوة السنوسية قد حققت نجاحا كبيرًا. وخلفه ابنه محمـد المهدى الذي نقل مركز إقامته من الجغبوب إلى الكفرة لأنه أدرك أن الدعوة السنوسية يمكن أن تجد في البلاد الجنوبية مجالا أوسع مما تجده في الشمال، وكان انتقاله إلى الكفرة حدثًا جديدًا في تاريخ السنوسية، إذ تقدمت التجارة بين السودان الغربي وشاطئ البحر المتوسط عن طريق الكفرة، وفي عهده أيضًا كان الإخوان السنوسيون يجوبون الفيافي في الصحراء الكبرى، وفي إفريقيا الاستوائية الغربية، وبين القبائل الرحل، وقبائل الطوارق، والقبائل الوثنية. وقد نجح السنوسيون في عهده في نشر دعوتهم في كل من واداى والباجيــرمى والبوركوه وتبو ونهر بينوى، إلى أن بلغــوا النيـجر الأدني. وبواسطة السنوسية ودعاتها وزواياها صارت نواحي بحيرة تشاد مركزا للإسلام في

Prichard, Sanusi of Cyreneica p.15.

<sup>(</sup>١) عن أهمية واحة الجغبوب انظر :

<sup>(</sup>٢) أحمد صدقى الدجاني، مرجع سبق ذكره ص١١٦.

أواسط إفريقيا، وهكذا تغلغت الدعوة السنوسية من البحر المتوسط شمالا إلى قلب السودان الغربي جنوبًا (١).

وقد شمل نفوذ السنوسية الديني والسياسي مناطق كثيرة من الصحراء وانقطعت الفوضى والشقاق اللذان سيطرا زمنًا طويلا على الصحراء، ويمكن أن نستمدل على ذلك مما ذكره الرحالة الحشائشي (٢)، الذي يحمد ثنا في كتبابه جلاء الكرب عن طرابلس الغرب «أن أهل الجبل الأخضر طباعهم حسنة وأخلاقهم طيبة لينة يعتقدون في شيخهم السنوسي اعتقادًا لاتزحزحه الجبال ويخافون الله ورسوله، وهم أصحاب عبادة، وقد ضرب الأمن وعدم الخوف أطنابهما بأرضهم، فالغريب والسائح عندهم لايهمم لهما جانب ولو كانت معهما حمول الذهب والفضـة، وأصبح تبادل التـجارة في الأراضي الواقعة بيـن البحر المتوسط شـمالا ومختلف أنحاء إفريقيا الاستواثية جنوبًا مرتبطًا برباط وثيق، واستمر سفر القوافل جيئة وذهابًا، وذللت عنقبات الصحراء التي أقل مايخشاه الإنسان في جوفها، هو الموت المحتم عطشًا، إذا افتــرضنا نجاته من الدعار واللصــوص من قطاع الطرق، وحفرت الآبار في جوف الصحراء، وأصبح التاجر يحمل كل غال ونفيس على جماله، من بنغازي إلى واداي ومن طرابلس إلى بحيرة تشاد مارًا بفزان، ومن مصر إلى برقة أو السودان مطمئنا لايخشى على أي شيء». وقد احتوت رحلة الحبشائشي على كشير من المعلومات عن السنوسية وأثرها الديني والعلمي والسياسي، حتى أصبحت تعد من أخصب المصادر في ذلك الميدان (٣) وإن كان من

<sup>(</sup>١) أحمد حسنين: في صحراء ليبيا جـ١ ص ص ٥٣/٥٥، وعن انتشار الدعـوة السنوسية انظر محـمد فؤاد شكري: السنوسية دين ودولة ص٠٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>۲) الشريف التونسى الشيخ محمد بن عثمان الحشائشى قام برحلاته فى أواخر القرن التاسع عشر (١٨٩٥) وقد اهتم الفرنسيون برحلاته كما أشار إليها عدد كبير من المستشرقين، وكان الحشائشى يشغل مركز متفقد خزائن الكتب بجامع الزيتونة وقد ساعده ذلك على الاطلاع على المصادر الهامة فحاءت رحلاته تمزج بين التاريخ والمشاهدة.

وللكتاب عنوان آخر هو النفحات المسكية في أخبار المملكة الطرابلسية.

<sup>(</sup>٣) انظر جلاء الـكرب عن طرابلس الغرب، نسـخة مكتــوبة على الآلة الكاتبة بدار الكتب المصــرية تحت رقم ٣٢٩٥٧تاريخ، كما حققت هذه الرحلة وطبعت طبعــة علمية فى بيروت بإشراف على مصطفى المسراتى فى عام ١٩٦٥.

الأسف أن التفصيلات الكثيرة التى أتى بها الحشائشى عن رحلاته فى الصحارى لم تصل إلينا كاملة، فمن الثابت أنه وضع كتابًا كبيرًا بعنوان الرحلة الصحراوية، ولكن هذا الكتاب فقد ولم يصل إلينا وكل معرفتنا بهذا الكتاب تقتصر على بعض الإشارات التى أوردها عنه فى ثنايا كتابه المختصر جلاء الكرب.

ولم يكن الحسائسي وحده هو الذي أشاد بالأمن الذي حققته الزوايا السنوسية، وإنما أشاد بذلك أيضاً كثير من الرحالة الأوربيين، نذكر منهم الرحالة الانجليزي بل Bell، الذي أقام فترة في الكفرة، وكان ذلك بعد الحرب العالمية الثانية، وقد ذكر بل أنه قبل العهد السنوسي لم يحدث توغل في منطقة الكفرة إذ تحاشى الكثيرون التوغل في الصحراء المترامية الأطراف التي تمتد من المنطقة الساحلية إلى مجموعة واحات الكفرة، لما في ذلك من الأخطار الداهمة، أما بعد انتشار السنوسية، فقد فتحت طرق جديدة بين الساحل والداخل، ولاسيما بعد أن قامت الثورة المهدية في السودان، وما ترتب عليها من تحول التجارة، إذ كان يصل إلى جالو من الكفرة أسبوعيًا قوافل ضخـمة يقدر عدد إبلها بين مائتين وثلاثمائة، كما اردهرت التجارة اردهارًا كبيرًا في تلك الواحة. ولاشك أن انتقال المهدى إلى الكفرة في قلب الصحراء بعيداً عن أي إشراف أو تدخل من جانب الدولة العثمانية، قد كشف عن نواياه الحقيقية، أو بالأحرى الأهداف السياسية التي صارت السنوسية تبغى تحقيقها، وهي إنشاء ملك مستقل كامل السيادة يمتد عبر القارة الإفريقية من الحدود المصرية شرقًا إلى شواطئ الأطلنطي غربًا، يضم بين جوانبه برقة وطرابلس وفزان، ثم صحراء الجنزائر ومنطقة بحيرة تشاد، ويسيطر على طرق التجارة من البحر المتوسط شمالا إلى السودان جنوبًا. وليس من شك في أن النفوذ الذي كان يتطلع إليه المهدى كان سببًا في أن توجه الدول الأوربية اهتمامها إلى دعوته، ففرنسا كانت تتوجس خيفة من المهدى على مستعمراتها في إفريقيا الاستواثية وأواسط إفريقيا وشمالها، وبريطانيا كانت تعد المهدى خطرًا على نفوذها، أما إيطاليا فكان تدرك أن السنوسية هي القوة التي تستطيع الصمود في وجه أطماعها. وهناك من الدول الاستعمارية من سعت إلى خطب ود المهدى وخاصة ألمانيا التي كانت تحاول التفاهم معه للوقوف ضد الفرنسيين في الشمال الإفريقي وإفريقيا الغربية، بيد أن المهدى لم يستجب لهذه الدعوة، ويبدو أنه كان من أهداف الرحالة الألماني جيرارد رولفس في زيارته لبرقة والكفرة والجغبوب التعرف على المهدى السنوسي ولكنه لم يتمكن من مقابلته، وإن كان قد التقي بوكيله على مقربة من الجغبوب، وفي عهد المهدى عحمد السنوسيون إلى إرسال البعثات الاستكشافية، الواحدة تلو الأخرى، لدراسة أحوال الطرق المختلفة في جوف الصحراء والواقعة بين الكفرة وأقاليم غرب السودان من جهة أخرى، ودراسة الطرق الواقعة بين الكفرة ومصر، وآخر هذه البعثات هي تلك التي كانت برئاسة السيد مصطفي السمالوسي، وقد اكتشفت هذه البعثة حطية العوينات والحطايا التي تكتنفها (۱)، ولم تكن معروفة قبل ذلك. ومن المعروف أن الرحالة المصرى أحمد حسنين قد حدد مواقع هذه الحطايا جغرافيا، عندما وصل إليها بين المصرى أحمد حسنين قد حدد مواقع هذه الحطايا جغرافيا، عندما وصل إليها بين التي ستي ١٩٢٢ و١٩٢٣ مصحوبًا بالأدلاء السنوسيين.

وفى عام ١٩٠٠ تسوفى الإمام المهدى السنوسى، وخلفه ابن أخيه السيد أحمد أحمد الشريف، وصيا على السيد إدريس السنوسى، وقد خرج السيد أحمد الشريف عن نهج أسلافه، إذ أراد أن يجمع بين يديه السلطتين الدينية والسياسية، ووضح ذلك حسينما استولى الإيطاليون على برقة وطرابلس من الأتراك العثمانيين، إذ حاول السيد أحمد أن يضيف إلى نفوذه الدينى ماتركه العثمانيون من فراغ سياسى وعسكرى، وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى قام تحت تحريض البعثات العسكرية التركية والألمانية بمهاجمة الإنجليز في مصر، ولكن محاولاته لم يقدر لها النجاح، واضطر إلى اللجوء إلى الاستانة (٢)، وخلفه السيد إدريس السنوسى، الذى وقع اتفاقًا مع الحكومة الإيطالية في عام ١٩١٧، أقرت فيه بحقه في إدارة شئون واحات جالو، أو جلة، إجدابية، والكفرة، وإن كان الإيطاليون

<sup>(</sup>١) أحمد صدقى الدجاني: الحركة السنوسية نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر ص ٢٢١.

Duncan Cumming, Sanusyia in the First World War, Paper Sumbitted to libya in (Y) History Conference, March 1968.

قد نكثوا باتفاقهم. وفي عهد السيد إدريس السنوسي انتشرت الزوايا السنوسية في الصحراء بما دفع كثيرا من الرحالة إلى القيام برحلات استهدفوا من وراثها كشف الصحراء الكبرى، ويمكننا أن نضيف إلى الرحالتين الألمانيين رولفس وناختنيجال الرحالة الإنجليزية روزيتافوربس (١)، التي قامت برحلتين في الصحراء كانت إحداهما برفقة الرحالة المصرى أحمد حسنين ثم رحلة أخرى قامت بها بمفردها في عام ١٩٢٠، اتجهت فيها إلى واحة الكفرة للتشبت من موقعها وإصلاح بعض الاخطاء الجغرافية التي وقع فيه الرحالة رولفس.

وليس من شك في أن روزيتافوربس قد استفادت فائدة كبيرة من الزوايا السنوسية في تنقلاتها عبر الصحراء، إذ نزلت ضيفة على السيد رضا شقيق السيد إدريس السنوسي، واستعانت بإحدى القوافل التجارية حتى وصلت إلى واحة أوجلة، وأمدها السيد رضا بمن يعنى بشأنها، كما زودها برسالة إلى قائمقام جالو يوصيه بها، وتقرر فوربس أنها استفادت كثيراً من معاونة السنوسيين لها، ولكنها ذكرت أن السنوسيين كانوا ينقسمون إلى فريقين، الفريق الأول : وهم أنصار السيد أحمد الشريف، والفريق الثانى وهم أنصار السيد إدريس، والفريق الأول يسىء الظن بالفريق الثانى، ويعمل على مقاومة أتباعه. وفي الكفرة أقامت في دار السيد إدريس السنوسي وارتدت الملابس العربية، غير أن تصرفاتها لم تلق احتراما في نظر شيوخ القبائل لأن نساء العرب لم يعتدن الخروج من منازلهن. وبعد أن أقامت في الكفرة بعض الوقت أرادت أن ترجع بطريق آخر غير الطريق الذي أقامت في الكفرة إلى جغبوب هو من الطرق التي عرفها السنوسيون لتسهيل الاتصال مع مصر، وقد وصلت أخيراً إلى الجغبوب، وأقامت في زاويتها، لتسهيل الاتصال مع مصر، وقد وصلت أخيراً إلى الجغبوب، وأقامت في زاويتها، ثم غادرتها إلى واحة سيوة، ومنها إلى الإسكندرية (٢).

The Secret of the Sahara.

<sup>(</sup>١) وضعت روزيتافوربس كتابًا ضمنته أخبار رحلتها بعنوان:

<sup>(</sup>٢) الرواد، نشر مجلة المقتطف ص ١٤٨ ومابعدها.

ويمكننا أن نعرض فى هذا المجال أيضًا للرحالة المصرى أحمد حسنين الذى قام برحلت فى عام ١٩٢٣ من السلوم إلى الأبيض عاصمة كردفان، وتقدر هذه المسافة بمايقرب من ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو متر قطعها على ظهر الإبل، وتم فى خلالها التعرف على واحتى أركنو والعوينات، كما نجح فى الوصول إلى الكفرة، ولم يكن قد زارها من قبله إلا المستكشف الألماني رولفس الذى فقد نتائج ملاحظاته ومدوناته العلمية فى أثناء رحلته.

والواقع أن رحلات أحمد حسنين لم تكن لتنجح لولا المساعدات التي قدمت له من قبل زعماء السنوسية وشيوخ زواياها وخاصة أن الطرق التي قطعها كانت غير مأمونة العواقب. وكان السنوسيون في وقت رحلات أحمد حسنين يتخذون من الكفرة مقرًا لحكمهم، ويقرر أحمد حسنين استفادته من المساعدات الكبيرة التي قدمها السنوسيون له، وقد مهد لرحلته في جوف الصحراء منذ عام ١٩١٥، أي قبل أن يقوم بها بعدة سنوات، حيث التقى في ذلك العام بالسيد إدريس السنوسي في القاهرة، عـند عودة الأخيـر من الحج، حيث تعـرف عليه في الفـترة التي بدأ يظهر فيها كشيخ للطائفة السنوسية، وعندما تولى الإدريسي الحكم في عام ١٩١٧، اشترك أحمد حسنين مع طالبوت باشا، وهو أحمد الضباط الإنجليـز الذين كانوا يعملون في الجيش المصرى، في بعثة إلى الشيخ كان الهدف منها الاتفاق معه على منع البدو من الإغارة على حدود مصر الغربية، ومنع القلاقل التي قد تحدثها الحرب، إذ إن الإنجليز كانوا حريصين على ضرورة حفظ الأمن على الحدود وخاصة بعد أن تعرضت لاضطرابات عنيفة، وكانت هذه البعثة فرصة للرحالة المصرى كى يجـدد علاقته بالـسيد إدريس السنوسي، الذي التـقى به في الزويتنية، وهي ثغر صغير يقع بالقرب من أجدابية، في ولاية برقة، ومرة أخرى التقي به في عكرمة، بالقرب من مدينة طبرق، حيث وعده الإدريسي بالتسهيلات اللازمة لنجاح رحلته التي رافق فيها روزيتافوربس، ووصلا معا إلى الكفرة في يناير ١٩٢١.

وفى عام ١٩٢٣ قام أحمد حسنين برحلة ثانية فى أعماق الصحراء الكبرى وكمان يتمجمه فى هذه الرحلة للوصول جنوبا إلى واداى والسودان، وتمكن فى

خلالها من ضبط مواقع الآبار وواحات الكفرة، إلى جانب التحقق من النتائج العلمية التي توصل إليها الرحالة الألماني رولفس والتثبت من موقع الكفرة على الخرائط الجغرافية، وقد سجل أحمد حسنين أخبار رحلته هذه في كتابه المعروف «في صحراء ليبيا» الذي ضمنه وصفًا مفيدًا لأحوال بدو الصحراء وعاداتهم، كما تتضمن الكثير من أخبار السنوسية وزواياها وممثليها في الصحراء. وقد ذكر عن السنوسيين أنهم أهم عامل من عوامل النفوذ في الصحراء، وأنهم لايكونون شعبًا أو مملكة أو وحدة سياسية، وإن كان فيهم من هذه الأشياء خواص كثيرة، ولعله بذلك أول من تنبأ بالمكانة السياسية التي قدر للسنوسيين أن يصلوا إليها خلال السنوات التالية. وقد أشار إلى أنهم يبسطون نفوذهم على مساحة كبيرة من الصحراء، كما وصف السنوسية باعتبارها رابطة دينية زعامتها وراثية ونفوذها قوى في إدارة شئون سكان الصحراء.

وقد اتخذ الرحالة المصرى طريقه من السلوم إلى سيوة، ومنها إلى جغبوب حيث قابله هناك وكيل السيد إدريس السنوسى، وقد أشاد أحمد حسنين بالجغبوب فذكر عنها أنها بلد عامر بالعلم والدين، ولكنها ليست مركزًا هامًا للتجارة أو للزراعة، ومن الواضح أن جغبوب كانت قد وصلت إلى أقصى ازدهارها على عهد السيد بن على السنوسى، حين اتخذها مركزًا لدعوته، وقد ظلت محافظة على شهرتها وازدهارها على عهد خليفته المهدى، حتى انتقل منها إلى الكفرة، فأصبحت الكفرة هى المركز الرئيسى للدعوة، وبالتالى كانت أهمية جغبوب تزداد أو تقل تبعًا لترك السنوسيين لها أو رجوعهم إليها، ومن الجغبوب اتخذ أحمد حسنين طريقه إلى جالو على بعد ثلاثمائة وخمسين كيلو متر، وكان السيد إدريس قد طلب من سكان جالو أن يرحبوا بلقائه. وقد أمدنا أحمد حسنين بوصف لواحة جالو، فذكر أنها من أهم واحات برقة على مسافة مائتين وأربعين كيلو مترا من أقرب نقطة من شاطئ البحر المتوسط، وعلى مسافة ستمائة كيلو متر من الكفرة، وأنها تنتج كميات كبيرة من التمر، وفوق هذا فإنها المنفذ الذى تصدر عن طريقه حاصلات كميات كبيرة من التمر، وفوق هذا فإنها المنفذ الذى تصدر عن طريقه حاصلات كالأخرى إلى الكفرة، ومن جالو اتخذ أحمد حسنين طريقه إلى واحة أوجله، على الأخرى إلى الكفرة، ومن جالو اتخذ أحمد حسنين طريقه إلى واحة أوجله، على الأخرى إلى الكفرة، ومن جالو اتخذ أحمد حسنين طريقه إلى واحة أوجله، على

مسافة اثنى عشر ميلا غرب جالو. وسجل في كتابه النتائج الاقتصادية التي ترتبت على سيطرة الإيطاليين على سواحل ليبيا، لأنه في أثناء إقامته في جالو، كانت العلاقات متوترة بين السلطات الإيطالية، وبين السيد إدريس حيث منع الإيطاليون إرسال البضائع من بنغازى وغيرها من مواني برقة إلى البلاد الداخلية، ولذلك ارتفعت أثمان الحاجيات ارتفاعا شديدًا في مدن الصحراء. وقد اتجه أحمد حسنين بعد ذلك إلى واحة الكفرة، وكان المستكشف جيرارد رولفس قد أطلق اسم الكفرة على الواحات الأربع المتفرقة المسماة تبزوبو بوزيمة بربيانة كبابو، ولكن اسم الكفرة، كما أكد أحمد حسنين، كان يطلق على الواحة الأخيرة فقط، وقد تحدث عن الكفرة باعتبارها طريقًا هامًا للتجارة كما أنها تتميز بالزراعة وخاصة زراعة أشجار الزيتون الذي يستخرج زيته بمعاصر عتيقة.

ومن الكفرة تمكن أحمد حسنين من الوصول إلى واحتى أركنو والعوينات، ذكر عنهما أنهما واحتان مجهولتان، ولكنه استطاع أن يحدد موقعهما على الخريطة الجغرافية، ولم تكن هاتان الواحتان مجهولتين تماما لأن السنوسيين كانوا يعرفونهما، ويعترف أحمد حسنين أنه قبل وصوله كانت هناك إشاعات بوجود واحتين قريبتين من ركن مصر الجنوبي الغربي، وإن كان يذكر أن المكان الذي حدد لهما بالتقريب كان بعيداً جداً عن موقعهما الحقيقي، وقد أثبت أحمد حسنين أن إحدى هاتين الواحتين وهي أركنو تدخل في حدود مصر الجنوبية، بينما تقع العوينات على مسافة قصيرة من حدود السودان.

وقد يكون من المفيد أن نستخلص فيما يلى أهم النتائج التى توصل إليها الرحالة المصرى من رحلاته فى الصحراء، وخاصة أن هذه النتائج عدت بمثابة إضافات جديدة للمعلومات الجغرافية ومن بينها أن الكفرة لاتطلق إلا على الجزء الذى أطلق عليه رولفس اسم كبابو، كما أن رحلات أحمد حسنين ساعدت على تحقيق موقع آبار الظيفين إلى جانب اكتشاف طريق يقع فى الجنوب الغربى من مصر يجتاز سهل أوروى نيدى فى إفريقيا الاستوائية الفرنسية إلى دارفور وتعيين موارد المياه الواقعة عليه، والأهم من ذلك إثبات حقيقة وجود واحتى أركنو

والعوينات، حقيقة أن هاتين الواحتين كانتا معروفتين لدى السنوسيين، كما سبق أن أشرنا، بل ولعلهما أيضا عرفتا في بعض الخرائط الجغرافية من ذلك خريطة إفريقيا التي نشرها Justus Perter في عام ١٨٩٢ التي عينت واحة صغيرة غير مسماة بين خطى عرض ٢١، ٣و٢٣ درجة شمالا ثم واحة أخرى على مسافة صغيرة إلى الشرق منها، وقد وضعت هاتان الواحتان على الخريطة استناداً إلى أقوال العرب الشائعة عن وجودهما وإن كانتا مع ذلك لم تثبتا في الخرائط العسكرية الإنجليزية أو الفرنسية.

وعلى أية حال فقد يكون من أهمية اكتشاف هاتين الواحتين أنهما فتحتا مجالا لاستكشاف الزاوية الجنوبية الغربية لمصر، تلك الزاوية التي لم تكن قد وصلت إليها حتى ذلك الوقت الحاميات المصرية العسكرية، كما أصبح من الممكن على أي رحالة أن يصل ويحصل على المياه اللازمة التي تعينه على استكمال رحلاته، كما أنه من الممكن الاستفادة من قيمة واحة أركنو من الناحية العسكرية نظراً لوقوعها في ملتقى خطى الحدود الغربية والجنوبية لمصر، وعلى الجملة فإن النجاح في تحقيق موارد المياه ومواقع الواحات قد فتح آفاقا لرحلات جديدة في جوف الصحراء (١).

ولاشك في أن الرحالة المصرى أحمد حسنين ومن سبقه من الرحالة الأوربيين قد استطاعوا خلال رحلاتهم في الصحراء، وبالاستعانة بأدلاء من السنوسيين وباتخاذ الزوايا السنوسية معالم لهم على طول الطريق أن يفتحوا مناطق شاسعة في جوف الصحراء كانت تعد في حكم الأراضي المجهولة، وقد استطاع أحمد حسنين بصفة خاصة أن يضع تحديدات جغرافية ويأتي بأرصاد فلكية دقيقة، عا جعل رحلاته تحتل مركزًا هاما بين الرحلات الاستكشافية، وقد استمرت رحلاته تسجل سبقًا في تاريخ حركة الكشوف الجغرافية التي وجهت إلى مجاهل الصحراء الكبرى.

<sup>(</sup>١) أحمد حسنين : في صحراء ليبيا ـ مجلدان ـ القاهرة ١٩٣٠ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

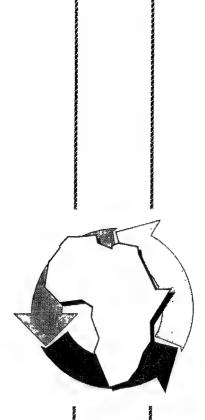

خاتة

.



لعل أهم ماوضح لنا في مجالات هذه الدراسة أن العلاقات العربية الإفريقية كان لها أثر كبير في نشر الإسلام في إفريقيا وإدخال الحضارة إلى شعوبها. ويعتقد كثير من الباحثين أنه لو أتيح وقت أطول أمام تيارات الإسلام والعروبة لكان مصير إفريقيا اليوم مصيراً آخر إذ إن الاستعمار الأوربي عمل على إضعاف المقومات العربية والإسلامية في المناطق التي سيطر عليها. حقيقة أن القرن التاسع عشر شهد حركات إحياء اعتمدت على إنعاش الثقافة العربية ونشر الإسلام بين القبائل الوثنية، إلا أن ذلك القرن أيضًا كان يعد عصر الصدام بين القوى الإسلامية من ناحية والاستعمار الأوربي من ناحية أخرى، ولكن القوى الإسلامية افتقرت إلى القوة المادية التي تعينها على مواصلة هذا الصراع، فكانت النتيجة الحتمية هي استسلام المسلمين، ونشر الاستعمار نفوذه بين الشعوب الإفريقية.

ولقد كان من الطبيعي أن يجد الاستعمار في الإسلام والثقافة العربية عقبات تهدد نفوذه، ومن ثم عمل على إضعاف المقومات العربية والإسلامية التي لاقت قدرًا كبيرًا مـن الانتعاش خلال القرن التاسع عشر الميــلادى. وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى ماكان للطرق الدينية من فضل كبير في نشر الإسلام وإعلاء شأن الثقافة العربية في مناطق كثيرة من ربوع القارة الإفريقية، ومن الجدير بالذكر أن معظم هذه الطرق دخلت إلى إفريقيا من العالم العربي أو على الأقل أسسها علماء إفريقيون تلقوا تعليمهم الديني في حواضر العالم العربي ثم عادوا إلى بلادهم ينشرون تعاليمهم الدينية. وقد بدأت الطرق الصوفية يتضح أثرها في العالم الإسلامي منذ النصف الثاني من القرن الثالث عسشر الميلادي على وجه خاص، ولعل من أهم الطرق التي ظهرت حول هذه الفترة الطريقة القادرية التي أسسها في العراق الشيخ عبدالقادر الجيلاني وصادفت انتشارًا كبيرًا في بلدان المغرب العربي، وإن كانت قد انقسمت إلى فرق ثلاث كان من أبرزها البكائية التي المخذت من غزوان مسركزًا لها في حسين امتدت الفسرقتان الأخسرتان إلى كثيسر من مناطق غرب إفريقيا، وقد كان لأتباع الطريقة القادرية دور كبير في نشر الدين الإسلامي في كثير من جـهات غـرب إفريقـيا، عن طـريق تعليم النجبـاء من تلامـيذهم ومـريديهم، وإرسالهم إلى المراكز الدينية في طرابلس وجامع القرويين في فاس أو الجامع الأزهر في مصـر، وذلك لتلقى العلوم الدينية ثم العـودة إلى بلادهم لنشر مـبادئ وتعاليم الدعوة الإسلامية. كما شهدت أجزاء كثيرة من القارة الإفريقية عند نهاية القرن الثامن عشر، وخلال سنوات القرن التاسع عشر، ظهور طرق دينية جديدة برزت من بينها الطريقة التيجانية التي أسسها أحمد بن محمد التيجاني، المتوفى في فاس ١٧٨٢، والتي صادفت انتشاراً كبيراً في شمال إفريقيا، كما امتدت إلى أقاليم غرب السودان وسيطرت على المناطق الممتدة من تنبكتو شرقًا حتى المحيط الأطلنطي غربًا، وعلى الرغم مما أخذ على الطريقة التيجانية من مهادنة بعض شيوخها للفرنسيين خلال احتلالهم للجزائر، إلا أنها تميزت برفعها راية الجهاد ضد الفرنسيين في غرب إفريقيا (١).

وليس من شك فى أن الطرق الدينية قد صادفت نجاحًا كبيرًا إذ أقبل على الخضوع تحت رايتها كثير من الإفريقيين، وخاصة حينما نجح الدعاة بفضل استخدامهم لبعض العناصر الثقافية المحلية، بعد وضعها فى إطار إسلامى، أن يحفظوا ماضى الشعوب الإفريقية والإبقاء على مقوماتهم وعاداتهم وتقاليدهم. ومما تجدر الإشارة إليه أن العصر الزاهر لانتشار الإسلام فى إفريقيا. تم عن طريق تلك الجماعات الدينية التى انتعشت انتعاشًا بالغا فى القرن التاسع عشر، وتحولت إلى الدعوة الدينية إلى جانب التعليم والتهذيب.

وقد سبق أن أوضحنا ما كان للطريقة السنوسية التى أسسها محمد بن على السنوسى من دور كبير فى نشر الإسلام، وإحياء الشقافة العربية عبر الصحراء الكبرى إلى جهات النيجر والسنغال، كما قد يكون من المفيد أن نشير أيضا إلى الطريقة الميرغنية التى أسسها محمد بن عثمان الميرغنى فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. وقد تلقى الميرغنى تعاليمه الدينية فى الحجاز، وتأثير إلى حد كبير، بالتعاليم السلفية، وانتشرت طريقته فى جهات شرق السودان بين قبائل البجة وفى إقاليم النيل الأزرق، وقد استمرت الميرغنية تشكل طائفة دينية قوية فى السودان إلى عهد قريب.

ولعل مايؤكد لنا عمق الروابط العربية الإفريقية تلك المصلات الروحية والثقافية التي جمعت بين الشعوب الإفريقية من ناحية، والشعوب العربية من

<sup>(</sup>١) لوثروب ستودارد: حاضر العالم الإسلامي، حـ٢ ص ص٩٦/٣٩٥.

ناحية أخـري، ومما لاشك فيه أن الحركـة السلفية التي ظهرت في الجـزيرة العربية حول منتصف القرن الثامن عشر، ونعني بها الحركة الوهابية، كانت بمثابة المعين الذي غذي مختلف الحركات الإصلاحية السلفية في إفريقيا، وتظهر أمامنا بصفة خاصة حركة عثمان بن فودي (دانفوديو) ١٧٥٤ ـ ١٨١٧ في غرب إفريقيا، وكان زعيم هذه الحركة قد ارتحل إلى الحجاز حيث اتصل بدعاة الحركة الوهابية وتحمس لمبادئهم، وعندما عاد إلى بلاده بدأ بالدعوة السلمية عن طريق إعداد التلاميذ والمريدين، ثم انتقلت دعوته إلى مرحلة أخرى، وهي الاتصال بالأمراء ودعوتهم إلى محاربة البدع التي دخلت على الدين الإسلامي والعمل على نشر الإسلام بين الشعوب الوثنية في غرب إفريقيا. وقد نجح في عام ١٨٠٢ في تأسيس سلطنة سكت التي مدت نفوذها على معظم الأقاليم الواقعة بين تنبكتو وبحيرة تشاد، وفي عام ١٨٠٦ أعلن دانفوديو الجهاد الديني ضد أمير جوبير، ولم يأت عام ١٨١٠ إلا وتم له إخضاع كثير من إمارات الهوسا الوثنية (١). وعندما توفي عام ١٨١٧ خلفه ابنه الذي تابع رسالته التي كان لها أثر كبير في إحياء الدعوة الإسلامية؛ إذ من الملاحظ أن دانفوديو وأبناءه من بعده كانت لهم اهتمامات خاصة بالثقافة العربية والعلوم الدينية، وقد وضع دانفوديو نفسه الكثير من المصنفات العربية في العلوم الدينية والفقهية (٢).

وهناك الكثير من الحركات الدينية التي عاصرت حركة دانفوديو وإن كانت قد تأثرت بالمهدية، وانتشرت تلك الحركات في المناطق الواقعة بين النيجر والسنغال، ولعل من أبرزها حركة أحمدو لوبو الذي اتخذ من ماسنة مركزاً له، وحاول الاتصال بمسلمي شمال إفريقيا في الجزائر وتونس ومراكش ومصر وغيرها من الأقطار الإسلامية الأخرى، وقد توفي في عام ١٨٤٤ وخلفه ابنه أحمدو شيخو، كذلك يمكن الإشارة إلى الحاج عمر الفوتي الذي نشأ بين شعب التكرور، وارتحل إلى الشرق العربي، حيث اتصل بعلماء مصر والحجاز واتخذ من فوتا جالون مركزاً لدعوته (٣)، وقد استهل حركته الدينية بغزوه لشعب البحبارة ١٨٥٤، وقد

Bovill, E.W., The Golden Trade of the Moors P. 229. (1)

 <sup>(</sup>۲) عبدالـرحمن زكى: الإسلام والمسلمون فى إفريقيا ص ص٩٧٥ - ١٠٠ وكذلك حسن أحمد محسمود:
 الحضارة العربية فى غرب إفريقيا العدد ١٤ من المجلة المصرية التاريخية.

<sup>(</sup>٣) توماس ارنولد: الدعوة إلى الإسلام ص ٣٦٧.

اصطدمت حركته بالفرنسيين، ولعلها كانت من أولى الحركات الإسلامية التى اصطدمت بالاستعمار الأوربى فى إفريقيا فى القرن التاسع عشر (١٨٥٧). وقد حاول الحاج عمر الفوتى أن يتخذ من تنبكتو عاصمة لمنطقة نفوذه التى امتدت إلى السنغال ١٨٦٣، ولكنه لم يستطع الصمود أمام الاستعمار الفرنسي إذ استمرت الحرب قائمة بينه وبين الفرنسيين أو بينهم وبين خلفائه من بعده، حتى تم للفرنسيين السيطرة على هذه المناطق الواقعة فى غرب إفريقيا فى عام ١٨٨١.

ومن الحركات التي اصطدمت بالفرنسيين أيضًا حركة رابح بن الزبير في عام ۱۸۹۳ الذي أسس ملكا له في واداي حــتي نجح الفــرنســيون في طرده منهــا (۱). كذلك شهدت سلطنة برنو عند بحيرة تشاد حركة دينية إصلاحية تزعمها محمد الأمين الكانمي السذي بويع على عرش السلطنة في عسام ١٨٢٦ وقد تأثرت حركسته إلى حد كبير بمنابع الشقافة العربية والإسلامية، إذ زار مصمر وفاس والحجاز، وقد ظلت أسرته تتعاقب على الحكم حستى خضعت السلطنة للاحتلال البريطاني في أواخر القرن الستاسع عشر الميلادي، كمذلك تجدر الإشارة بصدد ذلمك إلى الحركة المهدية في السودان التي استغلها الإنجليز لبسط سيطرتهم على السودان. وكانت سَلطنة دارفور التي وصل إلى حكمها على بن دينار بين عامي ١٨٩٨، ١٩١٦ آخر السلطنات الإسلامية التي اصطدمت بالاستعمار الإنجليزي، وقد وصل على بن دينار إلى حكم هذه السلطنة بعد سقوط الدولة المهدية في عام ١٨٩٨، وقد حاول الحمول على اعتراف الإنجليز له بالوضع الجديد في السلطنة، ولكن وجود الفرنسيين في منطقة بحيرة تشاد وأطماعهم أثارت الكثير من مشكلات الحدود بين دارفور ومناطق النفوذ الفرنسي في أواسط وغرب إفريقيا، وبطبيعة الحال اتجهت الحكومة البريطانية إلى مراعاة جانب فرنسا. وفضلا عن ذلك فإن العلاقة بينه وبين بريطانيا مرت بأزمة شديدة عند قيام الحرب العالمية الأولى حينما زادت مخاوف الإنجليز من اتصال الأتراك بدارفور وخماصة حين وصلت بعثمة تركيمة إلى برقة برئاسة أنور بك كان هدفها إثارة الاضطرابات في المناطق التي تسيطر عليها كل من إنجلترا وفرنسا في غرب ووسط إفريقيا، وزادت عوامل التوتر حين فتح على بن

<sup>(</sup>١) جمال أحمد : مطالعات في الشئون الإفريقية ص ص ٢٩/٢٨ \_ القاهرة ١٩٦٩.

انظر كذلك مجلة نهضة إفريقيا ـ العدد العاشر ـ أغسطس ١٩٥٨، رابح فضل الله، لعبده بدوى.

دينار أبواب سلطنته للفارين من السيطرة الفرنسية في شمال إفريقيا، وأخذ الوضع يتطور بسرعة حينما أعلن استقلاله عن حكومة السودان، وحاول الاتصال بزعماء السنوسية في ليبيا للحصول منهم على الأسلحة والذخائر، وقد لجأ الإنجليز إلى مهاجمة سلطنة دارفور، وساعدت فرنسا الحكومة البريطانية في تضييق الحصار على هذه السلطنة حتى تم القضاء عليها نهائنا بإسقاط عاصمتها الفاشر في مايو على هذه السلطنة

ومما تجدر الإشارة إليه أيضًا أن القرن التاسع عشر شهد ظهور دول عربية إفريقية كان لها أثر كبير في إدخال الحضارة الإسلامية، ونشر الثقافة العربية في أصقاع نائية من القارة الإفريقية، ولعل من أبرز نماذج تلك الدول، الإمبراطورية المصرية وامتدادها إلى السودان وسواحل البحر الأحمر ومنطقة أعالى النيل، وسلطنة زنجبار العربية، وامتدادها إلى الكونغو والبحيرات الاستواثية. وكان الأسلوب الذي اتبعه الإنجليز هو إضعاف كل من هاتين الدولتين وجعلها مفككة عاجزة لاتقوى على الدفاع عن نفسها أو ممتلكاتها التي استولت بريطانيا على النصيب الأوفى منها.

وقد اختلف أسلوب الفرنسيين عن أسلوب الإنجليز حيث اتجه الاستعمار الفرنسي، إلى التصدى المباشر للقوى الإسلامية هذا فضلا عن اتجاههم إلى إحلال اللغة والثقافة الفرنسية محل اللغة والثقافة العربية، ولكن الاستعمار الفرنسي أخذ يواجه \_ وخاصة منذ السنوات الأولى من القرن العشرين \_ حركات قومية ارتبطت ارتباطًا كبيرًا بالدين الإسلامي والثقافة العربية، ومما تجدر الإشارة إليه أن الزعماء الإفريقيين الذين تثقفوا في الشرق العربي على يد دعاة السلفية في مصر والشام والحجاز هم الذين عملوا على الحفاظ على التراث العربي والإسلامي وخاصة في شمال إفريقيا بعد أن كاد ينمحي أثره تمامًا إزاء محاولات فرنسا فرنسة المناطق التي خضعت لها، ولعل أوضح مثال على ذلك حينما قام عبدالحميد بن باديس خضعت لها، ولعل أوضح مثال على ذلك حينما قام عبدالحميد بن باديس الإسلامية والعربية في الجزائر، ومن الرعيل الأول الذين كافحوا من أجل تحرير الإسلامية والعربية في الجزائر، ومن الرعيل الأول الذين كافحوا من أجل تحرير

A. B. Thebold, Ali Dinar, Last Sultan of Darfur 1898 - 1916 London, 1965. (1)

الجزائر من الاستعمار الفرنسي وإدخمالها في دائرة العروبة والإسلام (١). وقد اتخذت جبهة علماء الجزائر، من التربية والتعليم أساسًا لها، ووضح ذلك في المدارس الكثيرة التي أنشأتها واتجاهها إلى نشر مبادئ الإصلاح الديني ومحاربة الطرق الصوفية، وذلك حينما اكتشف المصلحون الدينيون أن بعض مشايخ تلك الطرق يتهاونون مع الفرنسيين، فكان على السلفيين أن يناضلوا ضد رجال هذه الطرق من ناحبية والغزاة الأجانب من ناحبية أخسرى. ولعل ذلك كان دافعًا للسلطات الفرنسية إلى الحد من نشاط الدعوة السلفية والتصدى لمقاومة دعاتها، ففي عام ١٩٣٣ أصدرت السلطات الفرنسية في الجنزائر منشوراً يحرم على (الوهابيين ) الخطابة، ولعل الموقف المعادي الذي وقفت السلطات الفرنسية ضد نشاط هذه الجبهة يرجع إلى تصديها للمخططات الفرنسية الرامية إلى تحطيم الشخصية العربية والإسلامية للشعب الجزائري بل وللشعوب العربية في شمال إفريقيا إلى جانب تفكيك الوحدة الوطنية بين العرب والبربر عن طريث إثارة الفتن والحزازات العنصرية بينهما، والقضاء على معاهد ومدارس العلوم الإسلامية والثقافة العربية، وكانت هذه المخططات دافعة لكي تتحول جبهة علماء الجزائر من هيئة دينية خالصة إلى حركة قومية كان لها الفضل في إعادة وصل الجزائر بشقيقاتها من الدول العربية والإسلامية.

وأخيراً ينبغى أن نؤكد هنا إلى أنه إذا كانت معظم الشعوب الإفريقية قد خضعت للاستعمار الأوربي بمختلف أشكاله وأساليبه خلال تصاعد الموجة الإمبريالية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين، فإنه بما يسترعى الانتباه أن الشعوب العربية قد لقيت نفس هذا المصير. وقد عمد الاستعمار إلى فصم الروابط العربية الإفريقية طوال السنوات التي سيطر فيها على المقدرات العربية والإفريقية، ولذلك أفليس من الطبيعي بعد تحرر الدول العربية والإفريقية، وزوال السيطرة الاستعمارية أن تعاود تلك الدول تدعيم الروابط فيما بينها، لما فيه ازدهارها ورخاؤها ومصلحة شعوبها؟.

<sup>(</sup>١) آثار ابن باديس، جمع وتبويب عماد الطالبي، ٤ مجلدات ـ مكتبة الشركة الجزائرية ١٩٦٨.

verted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

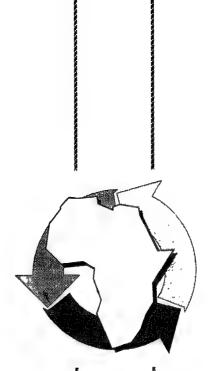

المصادر والمراجع



## أولا: الوثائق العربية والأجنبية

ـ وثائق عابدين (كورنيش النيل حاليًا)

محافظ السودان، السنوات والمحافظ المشار إليها في هوامش الكتاب.

- جيان، شارل.

وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية، عن شرق إفريقيا ـ عربـه ملخصًا الأمير يوسف كمال ـ القاهرة ١٩٢٧ .

- سجل المكاتبات السياسية في عهد السلطان برغش بن سعيد، مخطوطة بدار الكتب المصرية، المكتبة التيمورية.

- شوقى الجمل.

الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر (١٨٦٣ ـ ١٨٧٩)، نشر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، القاهرة (بدون تاريخ).

- Ferrand - Gabriel.

Documents Historiques et Textes Geographique Arabes, Persans et Turks relatif a l'Extreme Orient du VIIIe au XVIIIe siecles.

2 tomes

Paris 1913

- Grenville - Freeman.

Select Documents on the East African Coast, Oxford 1962

- Guillain

Documents sur L' Histoire, La Geographie et le Commerce De L' Afrique Orientale.

Tome I - Expose critiques des diverses Notions acquises sur L' Afrique Orientale depuis les temps le plus Jours Jusqu' a nos Jours.

Tome II, III - Relation de Voyage d'exploration à la Cote Orientale d'Afrique, execute Pendant les annees 1847 - 1848.

- Handbooks Prepard under the direction of Great Britain Foreign Office Historical Section,
- \* Kenya, Uganda and Zanyibar No 96

London 1920

\* The formation of the Portuguese Colonial Empire No 116

London 1920.

Zôc March.

East Africa through Contemporary Records

London 1967



### ثانيا: المصادر والمراجع العربية

- \_ إبراهيم على طرخان.
- \* دولة مالى الإسلامية، القاهرة: ١٩٧٣.
- \* الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، المجلد الثامن ١٩٥٩.
  - أبو إسحق الإصطخرى.

المسالك والممالك، تحقيق الدكتور الحيني القاهرة ١٩٦١.

ـ أبو الحسن المسعودي.

مروج الذهب ومعادن الجوهر، في مجلدين ـ نشر دار الرجاء ـ القاهرة.

\_ أبو زيد السيرافي.

رحلة التاجر سليمان، سلسلة التواريخ، دار الطباعة السلطانية، باريس ١٨١١.

\_ أبو سالم العياشي.

رحلة العياشى، فى مجلدين بالخط المغربى، المكتبة التيمورية رقم ٤٠٥ تاريخ.

ـ أبو عبيد الله بن عبدالعزيز البكرى.

كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، الجزائر ١٩١١.

ـ أبو عبدالله محمد بن بطوطة.

تحفة النظار في عـجائب الأسـفار وغـرائب الأمصـار، مجلدان، القـاهرة ... ١٩٣٣.

\_ أبو محمد عبدالله التيجاني.

رحلة التيجاني، المطبعة الرسمية، تونس ١٩٥٨.

\_ أبو العباس أحمد القلقشندى.

صبح الأعشى في صناعة الإنشا.

ـ أتيليوموري.

الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا منذ مطلع القرن التاسع عشر حتى الاحتلال الإيطالي، تعريب خليفة محمد التلبيني، مكتبة الفرجاني طرابلس، ١٩٧١.

- أحمد بابا التنبكتي.

نيل الابتهاج بتطريز الديباج، فاس ١٣١٧هـ.

ـ أحمد حسنين.

في صحراء ليبيا، مجلدان، القاهرة ١٩٣٠.

\_ أحمد سويلم العمرى.

العرب والإفريقيون، القاهرة ١٩٦٧.

\_ أحمد صدقى الدجاني.

الحركة السنوسية، نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر، القاهرة ١٩٦٧.

\_ أحمد عبدالقادر شهاب الدين (عرب فقيه).

فتوح الحبشة، الجزء الأول، نشر رينيه باسيه، باريس ١٩٠١.

ـ أحمد بن فضل الله العمرى.

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، عدة مجلدات بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٥٦٨.

\_ أحمد بن ماجد.

نسخة ونكوغرافية من مؤلفات أحمد بن ماجد منقولة من المكتبة الأهلية بباريس ومحفوظة بدار الكتب المصرية.

ـ آدم متز .

الحضارة الإسلامية، جزءان، ترجمة الدكتور محمد عبدالهادى أبو ريدة، القاهرة.

\_ إسماعيل سرهنك.

حقائق الأخبار عن دول البحار، ثلاثة أجزاء، القاهرة ١٩٢٣.

ـ أغناطيوس كراتشكوفسكي.

\* مع المخطوطات العربية، معهد الاستشراق السوفيتي.

- # الأدب الجغرافي عند العرب، القسمان الأول والثاني، نشر الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، ترجمة صلاح الدين عثمان القاهرة ١٩٦٣.
  - ـ الدومييلي (مترجم).

العلم عند العرب، القاهرة ١٩٦٢.

- م أنور عبدالعليم .
- \_ أحمد بن ماجد.

من سلسلة أعلام العرب، القاهرة ١٩٦٧.

ـ بازل دافيدسون.

إفريقيا تحت أضواء جديدة، ترجمة جمال أحمد، بيروت ١٩٦٥.

ـ توماس (أرنولد).

الدعوة إلى الإسلام، ترجمة وتعليق حسن إبراهيم وآخرين، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٥٧.

ـ توفيق ميخائيل .

غرائب الأخبار عن شرق إفريقيا وزنجبار، القاهرة ١٩٠١.

- جمال أحمد.

مطالعات في الشئون الإفريقية، القاهرة ١٩٦٨.

- \_ جمال زكريا قاسم .
- \* دولة بوسعيد في عمان وشرق إفريقيا منذ تأسيسها حتى انقسامها الكا \_ ١٧٦١، القاهرة ١٩٦٧.
  - \* استقرار العرب في ساحل شرق إفريقيا.

العدد العاشر \_ حوليات كلية الآداب \_ جامعة عين شمس ١٩٦٥ .

- \* المصادر العربية لتاريخ شرق إفريقيا، المجلة المصرية التاريخية، العدد الرابع عشر ١٩٦٦ ـ ١٩٦٧.
- \* دور العرب في كشف إفريقيا، مجلة عالم الفكر ـ الكويت، العدد الأول من المجلد الثاني مارس ١٩٧١.

- \* كتاب وصف إفريقيا وتاريخها للحسن بن محمد الوزان المعروف بليو الإفريقي، حوليات كلية الآداب \_ جامعة عين شمس، المجلد الحادى عشر ١٩٦٨.
  - \* الممالك الإسلامية في الحبشة، مجلة العربي، إبريل ١٩٧٣.
- \* تاريخ العرب في إفريقيا سبيل للتقارب أم للتباعد، ندوة جامعة القاهرة عن العرب في إفريقيا، إبريل ١٩٨٧.
  - جورجي زيدان.

تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، مجلدان . القاهرة.

ـ جون لويس بوركهارت .

رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان ترجمة فؤاد أنذراوس، نشر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، القاهرة ١٩٥٩.

ـ حامد ربيع.

الزنجية في الفكر السياسي ـ مـجلة العلوم القانونية والاقتصادية العدد ٢ السنة ١٢ ـ يوليه ١٩٧٣ .

\_ حسن إبراهيم حسن.

انتشار الإسلام والعروبة، فيما يلى الصحراء الكبرى شرقى القارة الإفريقية وغربيها، معهد الدراسات العربية، القاهرة ١٩٥٧.

- \_ حسن أحمد محمود.
- \* انتشار الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا ، القاهرة ١٩٥٧.
- \* دور العرب في نشر الحضارة في غرب إفريقيا، المجلة المصرية التاريخية.
  - الحيمي.

سيرة الحبشة «حديقة النظر وبهجة الفكر في عجائب السفر»، تقديم الدكتور مراد كامل، القاهرة.

ـ زكريا القزويني.

آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت ١٩٦٠.

\_ زکی محمد حسن.

الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ـ القاهرة ١٩٤٥.

ـ زين الدين.

تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين، مخطوطة عربية نشرها وحققها David Lopes بأصلها العربي وترجمتها البرتغالية بعنوان Historia Des Portugesa No Malabar، لشبونة ۱۸۹۸

\_ سالمة بنت سعيد (إميلي رويت).

مذكرات أميرة عربية، مترجم، نشر وزارة التراث القومى والثقافة، سلطنة عمان.

ـ سراج الدين بن الوردي.

فريدة العجائب، وخريدة الغرائب.

ـ سعد زغلول عبدربه.

تجارة الرقيق وأثرها في استعمار غرب إفريقيا العدد (٢٠) من المجلة المصرية للدراسات التاريخية، القاهرة ١٩٧٣،

ـ سعيد عبد الفتاح عاشور.

بعض أضواء جـديدة على العلاقات بين مصـر والحبشة، العدد الـرابع عشر من المجلة المصرية التاريخية.

ـ سعيد بن على المغيري.

جهينة الأخبار في تاريخ رنجبار، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.

\_ سليمان المهرى.

نسخة رنكوغرافية من مؤلفات سليمان المهرى منقولة من المكتبة الأهلية بباريس، ومحفوظة بدار الكتب المصرية.

- الشاطر بصيلي عبدالجليل.
- \* معالم تاريخ سودان وادى النيل، القاهرة ١٩٥٥.
- \* تاريخ وحفارات السودان الشرقى والأوسط من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر الميلادي، القاهرة ١٩٧٢.
- \* مملكة موريتانيا المصرية، الموسم الثقافي للجمعية المصرية للدراسات التاريخية ١٩٦٧ ـ ١٩٦٨.

\_ صلاح الدين المنجد.

مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين ، نصوص جمعها وعلق عليها وقدم لها صلاح الدين المنجد ـ القاهرة .

\_ صلاح العقاد.

المغرب في بداية العصور الحديثة، معهد الدراسات العربية - القاهرة:

ـ صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم.

زنجبار، القاهرة ١٩٦٠.

- عبدالرحمن بدوى.

إفريقيا والثقافة العربية، العدد ٤٨ من مجلة نهضة إفريقيا ـ أكتوبر ١٩٦١.

ـ عبدالرحمن الرافعي.

# عصر محمد على، القاهرة ١٩٥١.

# عصر إسماعيل، القاهرة ١٩٤٥.

ـ عبدالرحمن زكى.

الإسلام والمسلمون في إفريقيا، القاهرة ١٩٧٠.

المراجع العربية للتاريخ الإسلامي في. غرب إفريقيا، محاضرات الموسم
 الثقافي للجمعية المصرية للدراسات التاريخية ١٩٦٨/١٩٦٧.

ـ عبدالله بن مصبح الصوافي .

كتاب السلوة فى أخبار كلوة، نقلا عن أوراق الشيخ محيى الدين الزنجبارى، نشر وتحقيق أرثر سترونج ١٨٩٥ بأصلها العربى وترجمتها بعنوان History of Kilwa.

ـ عبدالعزيز عبدالحق.

استدراكات على رحلة التونسى إلى دارفور، محاضرات الموسم الشقافى للجمعية المصرية للدراسات التاريخية ١٩٦٨/١٩٦٧.

\_ عبدالعزيز كامل.

نحو تخطيط علمى لدراساتنا الإفريقية، من محاضرات الجمعية الجغرافية المصرية القاهرة ١٩٥٩.

عبدالغنى سعودى.

العروبة والإفريقية، مواجهة أو تضامن \_ بحث منشور في العلاقات العربية الإفريقية ، دراسة في أبعادها المختلفة \_ معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ١٩٧٨ .

\_ عبدالكريم كريم.

مناهل الصفا في أخبار دولة الملوك الشرفا، المجلة المصرية التاريخية، المجلد الخامس عشر، القاهرة ١٩٦٩.

- عبدالمجيد عابدين،

بين الحبشة والعرب، القاهرة ١٩٤٧.

\_ عبده بدوى.

رابح فضل الله، مجلة نهضة إفريقيا العدد العاشر أغسطس ١٩٥٨

- عماد الطالبي.

آثار ابن باديس، أربعة أجزاء، جمع وتبويب عماد الطالبي، الجزائر ١٩٦٨.

\_ عزالدين موسى .

الإسلام في إفريقيا، من أعمال ندوة العرب وإفريقيا، عمان، ١٩٨٣.

\_ عوض السعداوية.

حالة ليبيا كما ذكرها الحاج أبو سالم العياشي في رحلته، دراسة قدمت إلى مؤتمر ليبيا عبر العصور، الجامعة الليبية بنغازي ـ مارس ١٩٦٨.

\_ فردریك بنولا.

مصر والجغرافيا، خلاصة عن الأعمال الجغرافية التي أنجزتها مصر في القرن التاسع عشر، ترجمة أحمد زكي، القاهرة ١٣١٠هـ.

ـ فضلو حوراني .

العرب والملاحة البحرية في المحيط الهندي، القاهرة ١٩٥٨.

ـ فؤاد صروف.

الرواد، نشر مجلة المقتطف، القاهرة. (بدون تاريخ).

ـ فيودور شوموفسكي.

ثلاث راهمانجات المجهولة، إصدار معهد الاستشراق السوفيتي، ليننجراد

\_ كلارك. ج وهاردنج فينسنت.

تجارة الرق والرقيق (مترجم)، القاهرة .

\_ كيلى، جون.

بريطانيا والخليج ـ ترجمة محمد أمين عبدالله ـ نشر وزارة التراث القومى والثقافة سلطنة عمان.

ـ لوثروب ستودارد.

حاضر العالم الإسلامي، ترجمة عجاج نويمهض وتعليق الأمير شكيب أرسلان \_ مجلدان \_ القاهرة ١٣٤٣هـ.

\_ لوريمر . ج.ج.

دليل الخليج \_ القسم التاريخي \_ سبعة مجلدات، الدوحة ١٩٦٧.

... محمد أمين.

تطور العلاقات العربية الإفريقية في العصور الوسطى، بحث منشور في العلاقات العربية الإفريقية دراسة في أبعادها المختلفة، نشر معهد البحوث والدراسات العربية \_ القاهرة ١٩٧٨.

\_ محجوب زيادة.

الإسلام في السودان، القاهرة

\_ محمد خير فارس.

تاريخ الجزائر الحديث، دمشق ١٩٦٩.

\_ محمد صبری .

\* مصر في إفريقيا الشرقية، القاهرة ١٩٣٩.

\_ محمد الطيب بن إدريس الأشهب.

- المهدى السنوسى، طرابلس ١٩٥١.

ـ محمد عبدالغني حسن.

الشريف الإدريسي - من سلسلة أعلام العرب (٩٧) القاهرة ١٩٧١ .

\_ محمد بن عثمان الحشائشي.

جلاء الكرب عن طرابلس الغرب، أو النفحات المسكية في أخبار المملكة الطرابلسية، نسخة بدار الكتب المصرية على الآلة الكاتبة مكتوبة بأمر الأمير عمر طوسون تحت رقم ٩٣٥٧ تاريخ.

كما حققت رحلة الحشائشي وطبعت طبعة علمية قام بها مصطفى المسراتي، بيروت ١٩٦٥.

#### \_ محمد بن عمر التونسي.

تشحيــذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والســودان. تحقيق ونشر الدكــتور خليل محمود عساكر، والدكتور مصطفى مسعد، القاهرة ١٩٦٥.

ـ محمد فؤاد شكرى.

السنوسية دين ودولة، القاهرة ١٩٥١

مصر والسودان، تاريخ وحدة وادى النيل في القرن التاسع عشر ١٨٢٠ ـ ١٨٩٩، القاهرة.

#### ـ مصطفى بعيو.

- \* الأسس التاريخية لمستقبل لوبيا، الإسكندرية ١٩٥٣.
- \* بعض ملامح تاریخ لیبیا فی القرن التاسع عشر دراسة قدمت إلی مؤتمر لیبیا عبرالعصور \_ الجامعة اللیبیة \_ بنغازی مارس ۱۹۲۸ .

#### ـ مصطفى كامل.

أعجب ماكان في الرق عند الرومان، عرض الدكتور جمال زكريا قاسم لمؤلفات الزعيم الوطني مصطفى كامل في ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية القاهرة ١٩٧٥.

ـ مصطفى محمد مسعد.

الإسلام والنوبة في العصور الوسطى، القاهرة ١٩٦٠.

ـ مكى شبيكة.

مملكة الفونج الإسلامية، معهد الدراسات العربية، القاهرة ١٩٦٤

ـ المقريزي .

الإلمام بأخبار بمن بأرض الحبشة من ملوك الإسلام، الطبعة المصرية ١٩٠٨.

ـ ميكاكي.

طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية، معهد الدراسات العربية، القاهرة ١٩٦١.

\_ نسيم مقار.

البكباشي المصرى سليم قبودان، القاهرة ١٩٥٨.

ـ نعوم شقير.

تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته، ثلاثة أجزاء القاهرة ١٩٠٣.

ـ نقولا ريادة.

الرحالة العرب.

ـ نور الدين السالمي.

تحفة الأعيان بسيرة آل عمان، في مجلدين، طبع وتصحيح وتعليق أبو إسحق إبراهيم الجزائري. القاهرة ١٣٣هـ.

ـ هولنجزورث . ل

رنجبار تحت الحماية البريطانية ترجمة حسن حبشي. القاهرة ١٩٦٨.

\_ ياقوت الحموى.

معجم البلدان، القاهرة ١٩٠٦.

\_ يوسف أحمد

الإسلام في الحبشة، القاهرة ١٩٣٠.

# ثالثا ـ المصادر والمراجع الأجنبية

- Aida Arif and Abu Hakima, Descriptive Catalogue of the Arabic Manuscripts in Nigeria - Luzac.

London 1965

- Badger, G.

History of the Imams and Seyyids of Oman by Salil Bin Razik. translated from the Original Arabic and edited with appendices and Introduction continuing the history down to 1870

London 1871

- Bovill.
- \* Caravaans of the old Sahara.
- \* The Golden Trade of the Moors.

London 1968

\* Missions to Niger, Journal of the Frederick Horneman, Travels and letters of Alexander Gordon Laing, Hakluyt Society Second series No. CXVIII, Vols II,III.

Cambridge 1962

- Boxer, C.R.
- \* Fort Jesus and the Portuguese in Mombassa 1593 1729.

London 1961

\* Four Centuries of Portuguese Expansion.

London 1961

- Browne, R.

The History and Description of Africa and Notable Things Contained Therein, written by Al Hasan bin Mohamed Awezaz al Fasi better. Known As Leo Africanus, 2 Vols.

London 1898

- Browne, W.G.

Travels in Africa, Egypt and Syria

London 1799

- Burton, R.
- \* Zanzibar, City, Island and Coast.

2Vols.

London 1886

\* Lake Region of Central Africa.

London 1860

- Cenleman.

La Question Arabe et Congo.

Brussels 1959

- Chittick, Neville.

Kilwa and and the Arab Settlement of the East African Coast. Journal of the African Society.

No, 2, 1963

- Cole, Sonia.

The pre-History of the East African Coast.

New York, 1962

- Colomb, R.N.

Slave Catching in the Indian Ocean.

A Record of Naval Experience,

London 1873

- Coupland, Reginald.
- \* East Africa and It's Invaders. From the Earliest Times to the Death of Seyyid Said in 1856.

Oxford 1938

\* The Exploitation of East Africa 1856 - 1990.

London 1939

\* The British Anti- Slavery Movement.

London 1938

- Crawford, O.

The Fung Kingdom of Sennar

London 1961

- Crowder, Miceal.

The Story of Nigeria.

London 1962

- Dames, I. (Editor).

The Book of Durate Barbosa.

London 1918

- Darley, H.

Slaves & Ivory.

London 1916

| - Eliot, charles.                                        |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| East Africa Protectorate.                                |                                       |
|                                                          | London 1905                           |
| - Fage.                                                  |                                       |
| An Atlas of African History.                             |                                       |
| - Ferrand, Gabriel.                                      |                                       |
| Les Musulmans de Madagascar et L'iles de Commores        | S.                                    |
|                                                          | 2 tomes, paris.                       |
| - Foster, (W.)                                           |                                       |
| England's Quest in Eastern Trade.                        |                                       |
| <b>.</b>                                                 | London.                               |
| - Forbes, R.                                             |                                       |
| The Secret of the Sahara                                 |                                       |
| <b></b>                                                  | London 1933                           |
| - Freeman, Grenville                                     |                                       |
| The Mediveal History of the Coast of Tanganiyka.         |                                       |
| Charles T. I                                             | Berlin 1962                           |
| - Ghunter, John .                                        |                                       |
| Inside Africa, 2 vol II,                                 |                                       |
| History                                                  | London 1959                           |
| - Hichens.<br>Islam in East Africa.                      |                                       |
| Islam in East Amea.                                      | T                                     |
| - Hill.                                                  | London                                |
| Egypt in the Sudan.                                      |                                       |
| Daype in the oddan.                                      | London 1963                           |
| - Hofer, M. F.                                           | London 1705                           |
| L'univers, Histoire et Description de tous les Peuples ( | Afrique Orientale                     |
| et Centrale).                                            | quo oriomuo                           |
|                                                          | Paris 1848                            |
| - Hollingsworth, L.                                      |                                       |
| Zanzibar.                                                |                                       |
| - Holt, P.                                               |                                       |
| History of the Sudan From the Fung Sultanate to the P    | resent day.                           |
|                                                          | London 1967                           |
|                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| **                                                       |                                       |
|                                                          | _                                     |

- Huthinson, Edward.

The Slave Trade of East Africa.

London 1874

- Ingrams, (H.)

Arabia & The Isles, London 1960.

- Johnston, Hary.

The Colonization of Africa.

Cambridge 1913

- Kammerer, A.

La Mer Rouge, L'Abyssinie et L'Arabe aux XVIe et XVIIe Siecle et la Cartographie des portugais du Monde Orientale.

Le Caire MCMXLIX.

- Kensdale, W.E.

A Catalogue of the Arabic Manuscripts in the University Library, Ibadan.

1955 - 1958

- Krapf, Lewis.

Travels, Research and Missionary labours During an Eighteen years Residence in Eastern Africa.

London 1860

- Lopes, David.

Historia Portuguesa No Malabar.

Lispon 1898

- Lyndon.

Swahili Poetry

- Lyne, Robert.

Zanzibar in Contemporary Times.

London

- Mc Millan, Mona.

Introducing East Africa.

London 1965

- Muktar, M.

Notes Sur le Pays de Harar, Bulletin trimstrie de la Societe Khedivale de Geographie du Caire.

Caire 1877

- Oliver, Roland.

The Dawn of African History.

London 1962

- Owen, W.F.

Narrative to Explore the Shores of Arabia, Africa, and Madagscar 2Vols.

London 1826

- Palmer, H. R.

History of Ketsina, Journal of the African Society XXVI, April 1927

- Paule, A.

A History of the Beja in the Sudan.

Cambridge 1964

- Pearce.

Zanzibar, The Island Metropolis of Eastern Africa.

- philips, Wendel.

Oman - Amistory,

London 1967

- Pory, John.

A Geographical Historie of Afrika written in Arabicke and Italien.

London 1600

- Prins, A.H.
- \* On Swahili Historiography.

Journal of East African International Institute.

London 1963

\* The Swahili Speaking peoples of Zanzibar and East African Coast, Arab - Shiraz and Swahili.

East African Inernational Institute.

London 1961

- Prichard, Evans.

The Sanusi of Cyreneica.

London 1951

- Pruen, S.

The Arab and the African.

Experience in Eastern Equatorial Africa during a residence of three years.

London 1891

- Rabaud, Alfred.

Zanzibar.

La Cote Orientale de L'Afrique.

Extrait de Bulletin de la Societe Geographique de Marseille.

- Reinaud.

Relation de voyages fait Par les Arabes et Persans a l'Inde et la Chine.

2 tomes Paris, 1845

- Ricci, A.

Travels of Marco Polo.

- Ronciere, Charle de la.

La Decouverte de L'Afrique aux Moyen Age.

Le Caire 1925 - 1927

- Ruete, R.
- \* The Al Bu said Dynasty in Oman and East Africa.

Journal of the Central Asian Society. Vol VXXI,

London 1929

\* Said Bin Sutan.

London 1929

- \* Dates & Refrences of the Al Bu Said dynasty in Oman & East Africa.
- Schefer, Ch.

Description de L'Afrique ecrit par Jean Leon African.

Paris 1898

- Schoff.

The Periplus of the Erythrean Sea.

- Serjent.

The Portuguese off the South Arabian Coast.

- Shoukry, M.F.

Equatoria under the Egyptian Rule.

Cairo, 1953

- Slade, Ruth.

King Leopold's Congo.

London 1962

- Stevenson, J.

The Arabs In Central Africa.

- Stigand.

In the land of Zinj.

London 1913

- Strong, Arthur.

History of Kilwa

Journal of the Royal Asiatic Society.

April, 1895

- Theobold, A.B.

Ali Dinar, Last Sultan of Darfur, 1898 -1916

London 1965

- Thomas, B.

The Arab Rule under the Al Bu said Dynasty in Oman and East Africa 1741 - 1937.

London 1938

- Trimingham, Spencer.
- \* A History of Islam in west Africa.

Oxford, 1959

\* Islam in Ethiopia.

Oxford, 1962

- Vambery, A.

The Travels and Adventures of the Turkish Admiral Sidi Ali Reis During the years 1553 -1555.

Translated from Turkish with notes.

London 1899

- Viller, Allen.

The Arab Dhows Trade.

Journal of the Middle East.

October, 1954

- Warner, A.

A Swahili History of Pate.

Journal of the African Society.

Vol xiv. 1913

- Younghusband.

Glimpses of East Africa and Zanzibar.

London 1908

## رابعا \_ الدوريات العربية والأجنبية

#### (أ) العربية:

- حوليات كلية الآداب ـ جامعة عين شمس.
  - جريدة أركان حرب الجيش المصرى.
    - المجلة المصرية التاريخية.
    - مجلة عالم الفكر \_ الكويت.
      - مجلة العربي الكويت.
- مجلة العلوم القانونية والاقتصادية القاهرة.
  - مجلة نهضة إفريقيا ـ القاهرة.

#### (ب) الأجنبية:

- Bulletin de la Societe Geographie de Marseille.
- Bulletin de la Societe Khediviale de Geographie, Caire.
- Journal of the African Society.
- Journal of the Central Asian Society.
- Journal of the East African International Institute.
- Journal of East African Swahili Committee.
- Journal of the Middle East, Middle East Institute Washington.
- Journal of the RoyalAsian Society, London.

## خامسا - معارف عامة

- دائرة المعارف الإسلامية.

- Encylopeadia of Religions & Ethics.

| الصفحة | المحتويات |
|--------|-----------|
|        | _         |

| ٣   | تقديم الكتاب                                               |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٨   | ــ المقدمة                                                 |
| 71  | الفصل الأول: إفريقيا في المصنفات العربية                   |
| 09  | الفصل الثاني: العرب في شرق إفريقيا حتى تأسيس سلطنة زنجبار  |
|     | الفصل الثالث: التوغل العربي في الممالك المسيحية في الحبشة  |
| 119 | والنوبة                                                    |
| 180 | الفصل الرابع : العرب وممالك السودان الغربي                 |
| 191 | الفصل الخامس: مسألة الرق وتجارة الرقيق في إفريقيا          |
|     | الفصل السادس : سلطـنة زنجبار وامتدادها إلى الكونغــو وهضبة |
| 410 | البحيرات الاستواثية                                        |
|     | الفصل السابع : دور مصر الحضارى في إفريقيا في القرن التاسع  |
| 405 | عشر                                                        |
| 4.4 | الفصل الثامن: التوغل العربي في الصحراء الكبرى              |
| 417 | خاتمة                                                      |
| 440 | المصادر والمراجع                                           |



# مخا البكتاب

يعنى الكتاب بتوضيح الروابط الشقافية والاقتصادية والهجرات البشرية التى كانت تتم عن طريق المعابر الرئيسية فى مصر والشمال الإفريقى وسواحل شرق إفريقيا إلى أواسط القارة ودواخلها وما ترتب على ذلك من امتزاج الحضارة العربية الإسلامية بالحضارات المتعددة للشعوب الأفريقية وارتباط مصائر العالم الإفريقى بالعالم العربي فى عصور التاريخ المختلفة.

وتحاول الدراسة توجيه الاهتمام إلى إعادة كتابة تاريخ العرب في إفريقيا وتنقيته مما لحق به من تشويه وما علق به من شوائب نتيجة استخلال أعداء التعاون العربي الإفريقي الدعاوى الانفصاليه للتشكيك في الروابط العربية الإفريقية وذلك إدراكا من المؤلف بأن أى قرار سياسي أو اقتصادى لتوثيق ذلك التعاون لن يكون له أدنى فاعلية ما لم يرتكز على قاعدة صلبة تجعل من التجربة التاريخية التي مر بها العرب والإفريقيون سبيلا للتقارب وليس للتباعد فيما بينهم.

ومع ما قد تتجه إليه الشخصية الإفريقية في بعض الأحيان إلى ردود فعل مضادة في حوارها العربي نتيجة خضوعها لتأثيرات ثقافية أجنبية إلا أن ما يدعو إلى التفاؤل ظهور صفوة إفريقية أصبحت تدعو في وقتنا الحاضر للاعتزار بالتراث العربي باعتباره تراثا إفريقيا وذلك لدحض الفكرة التي روجها المستعمر بأن الإفريقيين عاشوا خلال العصور التي سبقت الاستعمار الأوروبي للقارة الإفريقية هملا لا ثقافة ولا تاريخ لهم .

ويعد الكتاب من هذا المنظور محاولة إيجابية لإعادة كتابة تاريخ العرب في إفريقيا برؤية موضوعية.

تطلب جميع منشوراتنا من وكيلتا الوحيد بدولة الكويت المحديث

ت: ۲٤٦٠٦٢٨ - فاكس: ۲٤٦٠٦٣٥